# المحرالة المام المن كالمعكن على المام المن المحسّافِ

تحقیت بق محرالصاد**ی فیاوی** عضو *مجدا بختا المفاحف بالأورالشرف* والمدرس بالازمرالشریف

العالثاني

فلارلىميكاد ولاتكار خوك سَرَكُ الْعَرَائِي مَرْكُ سَرَالِاتُ الْرَبِيِّ وَلِعُرَائِي الْعُرَائِي الْعُرَائِي ا بيروت - لبنان ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۲ - ۱۹

مُلِبعَ عَلَىمَطَابِغ وَلْرُرُ لُرِحِيَاء (الرَّرْرُرِث الْكُرِي

فرع أول : بيروت ـ لبنان ـ بناية كليوباترا ـ شارع دكاش . Branch 1: Beyrouth- Liban- Imm Kileopatra . هاتف : المكتب ٨٣٦٧٦٦ ـ ٣٩٥٩٥٦ ـ ٨٣٦٧٦٦ .

Tel: Off: 836696- 395956- 836766. 307565.

Domicile: 830711,

B.P: 11- 7957 tèlégr : ALTOURAS.

Telex: 23644,024 LE TORATH-

Telex: 23644,024 LE TORATH Branch 2: Cyprus- Limassoul. ص . ب: ۷۹۵۷ /۱۱ برقياً :الـتراث

تىلكىس ٢٣٦٤٤/LE تراث . - فاكس: ٢٣٦٤٤/LE

فرع ثاني : قبرص ـ ليماسول .

هاتف مؤقت : ٣٠٧٥٦٥ المنزل:٨٣٠٧١١.

# بِسْ خَالِي الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَالِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعِلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَى الْمُعَلِي عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَى الْمُعَلِي عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَى الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَالِي عَمْ الْمُعَلِي عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلْمُ الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلَى الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلْمِ الْمُعِي عَلَيْكُ عِلَى الْمُعِلَّي عَلَيْكُ عِلْمُ الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلْمِ الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلْمُ الْمُعِي عَلَيْكُ عِلْمُ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي عَلَيْكُولِ عِلْمُ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ

## باب تحريم الخر

قال الله تعالى [ يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما ] هذه الآية قد اقتضت تحريم الخر لو لم يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية و ذلك لقوله [ قل فيهما إثم كبير ] والإثم كله محرم بقوله تعالى [ قل إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم ] فأخبر أن الإثم محرم ولم يقتصر على إخباره بأن فيها إثماً حتى وصفه بأنه كبير تأ كيداً لحظرها ه وقوله [ ومنافع للناس ] لادلالة فيه على إباحتها لا أن المراد منافع الدنيا وأن في سائر الحرمات منافع لمر تكبيها في دنياهم إلا أن تلك المنافع لا تني بضررها من العقاب المستحق بار تكابها فذكره لمنافعها غير دال على إباحتها لاسياً وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية [و[تمهما أكبرمن نفمهما ] يعنى أن ما يستحق بهما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي ينبغي منهما ه ومما نزل في شأن الخمر قوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكاري حتى تعلموا ماتقولون ] وليس في هذه الآية دلالة على تحريم مالم يسكر منها و فيها الدلالة على تحريم مايسكر منها لأنه إذاكانت الصلاة فرضاً نحن مأمورون بفعلما في أوقاتها فكل ما أدى إلى المنع منها فهو محظور فإذا كانت الصلاة ممنوعة في حال السكر وكان شربها مؤدياً إلى ترك الصلاة كان محظور آلأن فعل ما يمنع من الفرض محظور ۽ وبمانزل في شأن الخر مما لامساغ للتأويل فيه قوله تعالى [ إنما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه \_ إلى قوله \_ فهل أنتم منتهون | فتضمنت هذه الآيات ذكر تحريمها من وجوه أحدها قوله [ رجس من عمل الشيطان ] وذلك لا يصح إطلاقه إلا فيماكان محظوراً محرماً ثم أكده بقوله [ فاجتنبوه ] وذلك أمر يقتضي لزوم اجتنابه ثم قال تمالى [ فهل أنتم منتهون] ومعناه فانتهوا ﴿ فإن قيل ليس في قوله تعالى [ فيهما إثم كبير ] دلالة على تحريم القليل منها لأن مراد الآية مايلحق من المأثم بالسكر وترك الصلاة والمواثبة

والقتال فإذا حصل المأثم بهذه الأمور فقد وفينا ظاهر الآية مقتضاها من التحريم ولا دلالة فيه على تحريم القليل منها ه قيل له معلوم أن في مضمون قوله [ فيهما إثم كبير ] ضميرشربها لأن جسم الخرهو فعل الله تعالى ولامأثم فيها وإنما المأثم مستحق بأفعالنا فيهأ فإذا كان الشرب مضمر آكان تقديره في شربها وفعل الميسر إثم كبير فيتناول ذلك شرب القليل منها والكثيركما لوحرمت الخر لكان معقولا أن المراد به شربها والإنتفاع بها فيقتضي ذلك تحريم قليلها وكثيرها ﴿ وقد روى في ذلك حديث حــدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله [ يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما إثَّم كبير ] قال الميسر هو القماركان الرجل في الجاَّهلية يخاطر على أهله وماله وقال وقوله تعالى [لا تقربو االصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون] قالكانوا لايشربونها عندالصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها ثم أن ناساً من المسلين شربوها فقاتل بعضهم بعضاً وتكلموا بما لايرضي الله عزوجل فأنزل الله [إنما الخر والميسروالانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ] قال فالميسر القهار والأنصاب الأوثان والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها ۽ قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحن. ابن مهدى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر اللهم بين لنا في الخر فنزلت [لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون] فقال اللهم بين لنا في الخر فنزلت | قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ] فقال اللهم بين لنا في الخرفنزلت [إنما الخروالميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه \_ إلى قوله \_ فهـل أنتم منتهون ] فقال عمر انتهينا إنها تذهب المـال وتذهب العقل \* قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن أبى رزين قال شربت الخمر بعــد الآية التي نزلت في البقرة وبعُد الآية التي في النساء فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت تركوها ثم حرمت في المائدة في قوله [ فهل أنتم منتهون ] فانتهى القوم عنها فلم يعودوا فيها \* فمن الناس من يظن أن قوله | قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس آلم يدل على التحريم لأنه لوكان دالا لما شربوه ولما أقرهم النبي ﷺ ولما سئل عمر البيان بعده وليس هذا كذلك عندنا وذلك لأنه جائز أن يكونوا تأولوا في قوله

[ ومنافع للناس ] جواز استباحة منافعها فإن الإثم مقصور على بعض الأحوال دون بُعض فَإَنمَا ذَهبُواْ عن حكم الآية بالتأويل وأما قوله إنها لوكانت حرامًا لما أقرهم النبي على شربها فإنه لبس في شيء من الأخبار علم النبي عَلِيَّةٍ بشربها ولا إقرارهم عليه بعد علمه وأما سؤال عمر رضي الله عنه بيانا بعد نزول هذه الآية فلأنه كان للتأويل فيه مساغ وقدعلم هو وجه دلالتهاعلى التحريم ولكنه سأل بيانا يزول معه احتمال التأويل فأنزل الله تعالى [ إنما الخر والميسر ] الآية ﴿ وَلَمْ يَخْتَلُفُ أَهُلُ النَّقُلُ فَى أَنَ الْحَرْ قَدْكَانْت مباحة فىأول الإسلام وأن المسلمين قدكانوا يشربونها بالمدينة ويتبايعون بها مع علم الذي يُرَافِي بذلك و إقر أرهم عليه إلى أن حرمها الله تعالى فمن الناس من يقول إن تحريمها على الإطلاق إنما ورد في قوله [إنما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ـ إلى قوله ـ فهل أنتم منتهون ] وقدكانت محرمة قبل ذلك في بعض الأحوال وهي أوقات الصلاة بقوله [لا تقربوا الصلوة وأنتم سكاري ] وأن بعض منافعها قدكان مباحا وبعضها محظوراً بقوله [قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس] إلى أن أتم تحريمها بقوله [فاجتنبوه ]وقوله [فهل أنتم منتهون ]وقد بينا ما يقتضيه ظاهر كل واحد من حكم الآيات من حكم التحريم ، وقد اختلف فيما يتناوله اسم الخر من الأشربة فقال الجمهور ألاعظم من الفقهاء اسم الخر في الحقيقة يتناول الني المشتد من ماء العنب وزعم فريق من أهلُ المدينة و مالك والشافعي أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فهو خمر والدليل على أن اسم الخر مخصوص بالني المشتد من ماء العنب دون غيره وأن غيره إن سمى بهذا الإسم فإنمأ هو محمول عليه ومشبه به على وجه المجاز حديث أبي سعيد الخدري قال أتى النبي عَلِيْتُ بنشو ان فقال له أشربت خمراً فقال ماشربتها منذ حرمها الله ورسوله قال فماذا شربت قال الخليطين قال فحرم رسول الله عليه الخليطين فنفي الشارب اسم الخر عن الخليطين بحضرة النبي عَلِيَّتُه فلم ينكره عليه ولوكان ذلك يسمى خمراً من جهة لغة أو شرع لما أقره عليه إذكان في نني التسمية التي علق بها حكم نني الحكم ومعلوم أنالنبي يَرْكُمْ لايقر أحداً على حظر مباح ولا على استباحة محظور وفي ذلك دليل على أن اسم الخر منتف عن سائر الأشربة إلا من الني المشتدمن ما العنب لا نه إذا كان الخليطان لا يسميان خمراً مع وجود قوة الإسكار منهما علمنا أن الاسم مقصور على ماوصفنا ويدل عليه

ماحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن زكريا العلائي قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير الغطفاني عن أبي إسحاق عن الجارث عن على رضي الله عنه قال سألت رسول الله عليه عن الأشربة عام حجة الوداع فقال حرام الخر بعينها والسكر من كل شراب قال عبد الباقي وحدثنا محمد بن زكريا العلائي قال حدثنا شعيب بن واقدقال حدثنا قيس عن قطن عن منذر عن محمد بن الحنفية عن على عن النبي عليه نحوه وحدثنا عبدالباقي قال حد ثناحسين بن إسحاق قال حدثنا عياش بن الوليد قال حد ثناعلي بن عباس قال حدثنا سعيد بن عمارة قال حدثنا الحارث بن النعمان قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن رسول الله ﷺ قال الخر بعينها حرام والسكر من كل شراب وقد روى عبد الله بن شداد عن ابن عباس من قوله مثل ذلك وروى عنه أيضاً مر فوعا إلى النبي عَلَيْقَ وقد حوى هذا الخبر معانى منها أن اسم الخر مخصوص بشراب بعينه دون غيره وهو الذي لم يختلف في تسميته بهما دون غيرها من ماء العنب وأن غيرها من الأشربة غير مسمى بهـذا الاسم لقوله والسكر من كل شراب وقد دل أيضاً على أن المحرم من سائر الا ُشربَة هو مايحدث عنده السكر لولا ذلك لما اقتصر منها على السكر دون غيره ولما فصل بينهاو بين الخر فىجهة التحريم ودلأيضاً علىأن تحريم الخرحكم مقصور عليها غيرمتعد إلى غيرهاقياساً ولا استدلالا إذعلق حكم التحريم بعين الخر دون معنى فيها سواها وذلك ينفى جوأز القياس عليها لأن كل أصل ساغ القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه مقصوراً عليه ولا متعلقاً به بعينه بل يكون آلحكم منصو بآعلى بعض أوصافه مما هو موجو د فى فروعه فيكون الحكم تابعاً للوصف جارياً معه في معلولانه م ومما يدل على أن سائر الا "شربة المسكرة لا يتناولها اسم الخر قوله عَلِيَّةٍ في حديث أبي هريرة عنه الخرمن ها تين الشجر تين النخلة والعنبة فقوله الخر اسم للجنس لدخول الاألف واللام عليه فاستوعب به جميع مايسمي بهذا الاسم فلم يبق شيء من الأشربة يسمى به إلا وقد استغرقه ذلك فانتني بذلك أن يكون مايخرج من غير ها تين الشجر تين يسمى خراً ثم نظرنا فيما يخرج منهماً هل جميع الخارج منهما مسمى باسم الخر أم لا فلما اتفق الجميع على أن كل مايخرج منهما من الا شربة غير مسمى باسم الخر لا ن العصـير والدبس والحل ونحوه من هاتين الشجر تين ولا يسمى شيء منه خراً علمنا أن مراده بعض الخارج من هاتين الشجر تين

وذلكالبعض غير مذكور في الخبر فاحتجنا إلى الإستدلال على مراده منغيره في إثبات اسم الخر للخارج منهما فسقط الاحتجاج به فى تحريم جميع الخارج منهما وتسميته باسم الخرُ ويحتمل مع ذلك أن يكون مراده أن الخر أحدهما كقوله تعالى [يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان \_ و \_ يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم | والمراد أحدهما فكذلك جائز أن يكونالمراد في قوله الخر من هاتين الشجر تين أحدهما فإنكان المراد هماجميع**اً** فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمى بهذا الاسم هو أول شراب يصنع منهما لأنه لماكان معلوما أنه لم يرد بقوله من ها تين الشجر تين بعض كلو احدة منهمالا ستحالة كون بعضها خمراً دل على أن المراد أول خارج منهما من الأشربة لأن من يعتورها معان في اللغة منها التبعيض ومنها الابتداءكقو لك خرجت من الكوفة وهذاكتاب من فلأن وما جرى مجرى ذلك فيكون معنى من فى هذا الموضع على ابتدء مايخرج منهما وذلك إنما يتناول العصير المشتد والدبس السائل منالنخل إذا أشتد ولذلكقال أصحابنا فيمن حلف لايأكل من هذه النخلة شيئاً أنه على رطبها وتمرها ودبسها لأنهم حملوا منماذكرنا من الإبتداء ه قال أبو بكر ويدل على ماذكرنا من انتفاء اسم الخر عنسائر الآشربة إلا ماوصفنامار وي عن ابن عمر أنه قال لقد حرمت الحمر يوم حرّمت وما بالمدينة يومئذ منها شيء وابن عمر رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قدكان بالمدينة السكر وسائر الا نبذة المتخذةمن التمر لا أن تلك كانت أشربتهم ولذلك قال جابر بن عبدالله نزل تحريم الخر وما يشرب الناس يومتذ إلا البسر والتمر وقال أنس بن مالك كنت ساقى عمومتى من الا نصار حين نزل تحريم الخر فكان شرابهم يومئذ الفضيح فلما سمعوا أراقوها فلما نني ابن عمر اسم الخرعن سائر الا شربة التي كانت بالمدينة دل ذلك على أن الخر عنده كانت شراب العنب الني المشتدو أن ماسواها غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه أن العربكانت تسمى الخر سبيئة ولم تكن تسمى بذلك سائر الأشربة المتخذة من تمر النخل لا نهاكانت تجلب إليها من غير بلادها ولذلك قال الا عشى :

وسبيثة بما يعنق بابل كدم الذبيح سلبتهاجريالها وتقول سبأت الخر إذا شريتها فنقلوا الاسم إلى المشترى بعد أنكان الأصل إنما هو بجلبها من موضع إلى موضع على عادتها فى الاتساع فى الكلام ويدل عليه أيضاً قول أبي الأسود الدؤلى وهو رجل من أهل اللغة حجة فيها قال منها فقال :

دع الخر تشربها الغواة فإننى رأيت أخاها مغنيا لمـكانها فإن لا تكنه أو يكنها فإنه أخوها غـذته أمه بلبانها

فجعل غيرها من الا شربة أخالها بقوله رأيت أخاها مغنياً لمكانها ومعلوم أنه لوكان يسمى خمراً لماسهاه أخالها ثم أكده بقوله فإن لا تكنه أو يكنها فإنه أخوها فأخبر أنها ليست هو فثبت بما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله عَلَيْكُ وعن الصحابة وأهل اللغة أن اسم الخر مخصوص بما وصفنا ومقصور عليه دون غيره ويدل على ذلك أنا وجدنا بلوى أهل المدينة بشرب الأشربة المتخذة من التمروالبسركانت أعممنها بالخروإنماكانت بلواهم بالخرخاصة قليلة لقلتها عندهم فلما عرف الكل من الصحابة تحريم الني المشتد واختلفوا فيمأ سواها وروى عن عظها الصحابة مثل عمر وعبد الله وأبي ذروغيرهم شرب النبيذ الشديد وكذلك سائر التابعين ومن بعدهم من أخلافهم من الفقهاء من أهل العراق لا يعرفون تحريم هذه الأشربة ولا يسمونها باسم الخر بل ينفونه عنها دل ذلك على معنيين أحدهما أن اسم الخر لايقع عليها ولا يتناولها لأن الجميع متفقون على ذم شارب الخر وأن جميعها محرم مخطور والثانى أن النبيذ غير محرم لأنه لوكان محرما لعرفوا تحريمهم كمعرفتهم بتحريم الخر إذكانت الحاجة إلى معرفة تحريمها أمس منها إلى معرفه تحريم الخر لعموم بلواهم بها دونها وماعمت البلوى من الا حكام فسبيل وروده نقل التواتر الموجب للعلم والعمل وفى ذلك دليل على أن تحريم الخرلم يعقل به تحريم هذه الا شربة ولا عقل الخر اسهالها واحتج من زعم أن سائر الا شربة التي يسكر كثيرها خمر بماروي عن ابن عمر عن النبي مَرْكِيُّةُ أَنه قال (كل مسكر خمر ) وبما روى عن الشعبىعن النعبان بن بشير عن النبي مَرْكِيُّةُ أنه قال الخر من خمسة أشياء (التمر والعنب والحنطة والشعير والعسل) وروى عن عمر من قوله نحوه و بما روى عن عمر الخر ما خام العقل و بما روى عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام) وبماروى عن أنس قال كنت ساقى القوم حيث حرمت الخرفى منزل أبى طلحة وماكان خمرنا يومئذ إلا الفضيح فحين سمعوا تحريم الخر أهراقوا الاوانى وكسروها وقالوا فقدسمي النبي يتاتيج هذه الاشربة خمرآ وكذلك عمروأنس وعقلت الانصارمن تحريم الخرتجر يمالفضيح وهونقيع البسرولذلك

أراقوها وكسروا الأواني ولا تخلوهذه التسمية من أن تكون واقعة علىهذه الأشربه من جمة اللغة أو الشرع وأيهما كان فحجته ثابتة والتسمية صحيحة فثيت بذلك أن ما أسكر من الأشربة كثيره فهو خمر وهو محرم بتحريم الله إياها من طربق اللفظ \* والجواب عن ذلك وبالله التوفيق أن الأسماء على ضرب بين ضرب سمى به الشي. حقيقة لنفسه وعبارة عن معناه والضرب الآخر ما سمى به الشيء بجازاً فأما الضرب الا ول فو اجب استعماله حيث ما وجد وأما الضرب الآخر فإنما يجب استعماله عند قيام الدلالة عليه نظير الضرب الا ول قوله تعالى إيريدالله ليبين لـ كم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهواتأن تميلوا ميلاعظيما إفأطلق لفظ الإرادة فيهذه المواضع حقيقة ونظير الضرب الثانى قوله [ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ] فأطلق لفظ الإرادة فى هذا الموضع مجاز لا حقيقة ونحو قوله [ إنما الخر والميسر ] فاسم الخر في هذا الموضع حقيقة فيما أطلق فيه وقال في موضع آخر [ إني أراني أعصر خمراً ] فأطلق اسم الخر في هذا الموضع مجازاً لأنه إنما يعصرالعنب لا الخرونحو قوله [ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلماً ] فاسم القرية فيها حقيقة وإنما أراد البنيان ثم قوله [ واسئل القرية التي كنا فيها ] بجاز لأنه لم يردُ بها ما وضع اللفظ له حقيقه وإنمــا أراد أهلما وتنفصل الحقيقة من المجاز بأن ما لزم مسمياته فلم ينتف عنه بحال فهو حقيقة فيه وما جاز انتفاؤه عن مسمياته فهو مجاز ألاتري أنك إذا قلتُ أنه ليس للحائط إرادة كتتصادقا ولوقالقائل إن الله لا يريدشيئاً أو الإنسان العاقل ليست له إرادة كان مبطلا في قوله وكذلك جائز أن تقول إن العصير ليس بخمر وغير جائز أن يقال أن الني المشتد من ماء العنب ليس بخمر ونظائر ذلك كثيرة في اللغة والشرع والا سماء الشرعية في معنى أسماء الجاز لا تتعدى بها مواضعها التي سميت بها فلما وجدناً اسم الخرقد ينتني عن سائر الا شربة سوى الني المشتد من ماء العنب علمنا أنها ليست بخمرفي الحقيقة ه والدليل على جواز انتفاء اسم الخرعما وصفنا حديث أبي سعيدالخدري قال أتى رسول الله ﷺ بنشو أن فقال أشربت خمراً فقال والله ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله قال فماذا شربت قال شربت الخليطين فحرمرسول الله عليه الخليطين يرمنذفنني اسم الخر عن الخليطين بحضرة النبي تماليٌّ فأقره عليه ولم ينكره فدل ذلك على أنه ليس بخمر وقال ابن عمر حرمت الخروما بالمدينة يومئذ منهاشيء فنغي اسم الخرعن أشربة تمر

النخل مع وجودها عندهم يو منذ ويدل عليه قول النبي ﷺ الخر من هاتين الشجرتين وهو أصَّح إسناداً من الأخبار التي ذكر فيها أن الخر من خمسة أشياءفنني بذلك أن يكون ماخرج من غيرهما خمرآ إذكان قوله الخر من هاتين الشجرتين اسما للجنس مستوعباً لجميع ما يسمى بهذا الاسم فهذا الخبر معارض ما روى من أن الخر من خمسة أشياء وهو أصح إسنادآمنه ويدلعليه أنه لاخلاف أن مستحل الخركافر وأن مستحل هذه الأشربة لا تلَّحقه سمة الفسق فكيف بأن يكون كافراً فدل ذلك على أنها اليست بخمر في الحقيقة ويدلعليهأن خل هذه الأشربة لايسمى خلخمر وأن خل الخر هو الخل المستحيل من ماء العنب الني المشتد فإذا ثبت بما ذكر نا انتفاء اسم الخرعن هذه الا شربة ثبت أنه ليس باسم لها فى الحقيقة وأنه إن ثبت تسميتها باسم الخر فى حال فهو على جهة التشبيه بها عند وجود السكرمنها فلم يحزأن يتناولها إطلاق تحريم الخرلما وصفنامنأن أسماء المجاز لايجوز دخولها تحت إطلاق أسماء الحقائق فينبغي أن يكون قوله الخر من خمسة أشياء محمولا على الحال التي يتولد منها السكر فسياها باسم الخر في تلك الحال لأنها قد عملت عمل الخر في تو ليد السكر واستحقاق الحد ويدل عليه أن هذه التسمية إنما تستحقها في حال تو ليدها السكر قول عمر الخر ماخامر العقل وقليل النييذ لا يخامر العقل لأن ماخامر العقل هو ماغطاه وليس ذلك بموجود في قليل ما أسكر كثيره من هذهالأشربة و إذا ثبت بماوصفنا أن اسم الخر مجاز في هذه الا شربة فلا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه فلا يجوز أن ينطُوى تحت إطلاق تحريم الخر ألا ترى أنه ﷺ قد سمى فرساً لا بي طلحة ركبه لفزعكان بالمدينة فقال وجدناه بحرأ فسمى الفرس بحرأ إذكان جوادأ واسع الخطوولا يعقل بإطلاق اسم البحر الفرس الجواد وقال النابغة للنعمان بن المنذر :

فإنك شُمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

ولم تكن الشمس اسما له ولا الكواكب اسما لللوك فصح بما وصفنا أن اسم الخرلايقع على هذه الا شربة التي وصفنا وأنه مخصوص بماء العنب الني المشتد حقيقة وإنما يسمى به غيرها مجازاً والله أعلم .

باب تحريم الميسر

قال الله تعالى [ يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير \* ] قال أبو بكر دلالته

على تحريم الميسركهي على ماتقدم من بيانه ويقال أن اسم الميسر في أصل اللغة إنما هو للتجزئة وكل ماجزأته فقد يسرته يقال للجاز الياسر لأنه يجزىء الجزور والميسر الجزور نفسه إذا تبحزى وكانوا ينحرون جزوراً ويجعلونه أقساما يتقامرون عليها بالقداح على عادة لهم على ذلك فكل من خرج له قدح نظروا إلى ماعليه من السمة فيحكمون له بما يقنضيه أسماء القداح فسمي على هذا سآئر ضروب القهار ميسراً وقال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد الميسر القهار وقال عطاء وطاوس ومجاهد حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز وروى عن على بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبى موسى عن النبي يُؤلِيِّهُ قال (اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجر أفإنها من الميسر) وروى سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي عَلَيْتُم قال ( من لعب بالنر د فقد عصى الله ورسوله) وروى حماد بن سلبة عن قتادة عن حلاس أن رجلا قال لرجل إن أكلت كذاوكذا بيضة فلك كذاوكذا فأرتفعا إلى على فقال هذا قمار ولم يجزه ولاخلاف بين أهل العلم في تحريم القهار و أن المخاطرة من القيار قال ابن عباس إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقدكان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه وقد خاطر أبو بكر الصديق المشركين حين نزلت [ ألم غلبت الروم ] وقال له النبي عَلِيُّهُ زد في الخطر وابعد في الا ُحل ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم القيار ولا خلاف في حظر ه إلامارخص فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبل والنصال إذا كان الذي يستحق واحداً إن سبق ولا يستحق الآخر إن سبق وإن شرط أن من سبق منهما أخذ ومن سبق أعطى فهذا باطل فإن أدخلا بينهما رجلا إن سبق استحق وإن سبق لم يعط فهذا جائز وهذا الدخيل الذي سماهالنبي على عللا وقدروي أبوهريرة عنالنبي على لاسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل وروى ابن عمر عن النبى برائية أنه سابق بين الخيل وإنما خص ذلك لا أن فيه رياضة للخيل و تدريباً لهاعلى الركض وفيه استظهار وقوة على العدو قال الله تعالى [ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة إروى أنها الرمي [ ومن رباط الخيل ] فظاهر قوله إومن رباط الخيل] يقتضي جواز السبق بها لما فيه من القوةعلى العدووذلك الرمى وما ذكره الله تعالى من تحريم الميسر وهو القيار يوجب تحريم القرعة في العبيد يعتقهم المريض ثم يموت لما فيه من القهار و إحقاق بعض و إنجاح بعض وهذا هو معني القيار بعينه وليست القرعة فى القسمة كذلك لا "ن كل واحد يستوفى فى نصيبه لايحقق واحد منهم والله أعلم .

#### باب التصرف في مال اليتيم

قال الله تعالى ويستلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم قال أبو بكر اليتيم المنفرد عن أحد أبويه فقد يكون يتيها من الائم مع بقاء الائب وقد يكون يتيها من الائم مع بقاء الائب وإن يكون يتيها من الأب مع بقاء الائب وإن كانت الأم باقية ولا يكاديو جد الإطلاق في اليتيم من الائم إذا كان الأب باقياً وكذلك سائر ما ذكر الله من أحكام الائيتام إنما المراد بها الفاقدون لآيائهم وهم صغار ولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ إلا على وجه المجاز لقرب عهدهم باليتيم والدليل على أن اليتيم اسم للمنفرد تسميتهم للمرأة المنفردة عن الزوج يتيمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة قال الشاعر:

إن القبور تنكح الا يامى النسوة الا رامل اليتامى و تسمى الرابية يتيمة لانفرادها عماحواليها قال الشاعر يصف ناقته :

قوداء تملك رحلها مشل اليتيم من الاثرانب

يعنى الرابية ويقال درة يتيمة لا نها مفردة لا نظير لها وكتاب لابن المقفع في مدح أبي العباس السفاح واختلاف مذاهب الخوارج وغيرهم يسمى اليتيمة قال أبو تمام:

وكثير عزة يوم بين ينسب وابن المقفع في اليتيمة يسهب

وإذا كان اليتيم اسما للانفرادكان شاملا لمن فقد أحد أبويه صغيراً أو كبيراً إلا أن الإطلاق إنما يتناول ما ذكرنا من فقد الاثب في حال الصغر حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عزوجل ويسئلو نك عن اليمامي قل ابن صالح عن على الما أنزل إن الذين يأكلون أمو ال اليمامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً إكره المسلمون أن يضمو البمامي إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم وسألو الذي على عنه فأنزل الله و ويسئلو نك عن البمامي - إلى قوله - ولو شاء عند لا عنتكم إقال لو شاء الله لا خرجكم وضيق عليكم ولكنه وسع ويسر فقال ومن

كان غنياً فليستعفف ومنكان فقيراً فليأكل بالمعروف إوقد روى عن النبي ﷺ ابتغوا بأموال اليتامى لاتأكلها الصدقة ويروى ذلك موقوفا على عمروعن عمروعائشة وابن عمر وشربح وجماعة من التابعين دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة به وقد حوت هذه الآية ضروباً من الأحكام أحدها قوله [قل إصلاح لهم خير] فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشرى إذاكان ذلك صلاحا وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وجواز أن يعمـل ولى اليتيم مضاربة أيضاً وفيه الدلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلممن طريق الاجتهاد وغالب الظن ويدل على أن لولى اليتيم أن يشترى من ماله لنفسه إذا كان خير لليتيم وذلك بأن ما يأخذه اليتيم أكثر قيمة بما يخرج عن ملكه وهو قول أبي حنيفة ويبيع أيضاً من مال نفسه لليتيم لأن ذلك من الإصلاح له ﴿ ويدل أيضاً على أن له تزويج اليتيم إذا كان ذلك من الإصلاح وذلك عندنا فيمن كأن ذا نسب منه دون الوصى الذي لا نسب بينه وبينه لا أن الوصية نفسها لا يستحق بها الولاية في التزويج ولكنه قد اقتضى ظاهره أن للقاضي أن يزوجه ويتصرف في ماله على وجه الإصلاح ، ويدل على أن له أن يعلمه ما له فيه صلاح من أمر الدين والا دب ويستأجر له على ذلك وأن يؤ اجره بمن يعلمه الصناعات والتجارات ونحوها لا نجيع ذلك قد يقع على وجه الإصلاح ولذلك قال أصحابنا إن كل من كان اليتيم في حجره من ذوى الرحم المحرم فله أن يؤ اجره ليعلم الصناعات وقال محمد له أن ينفق عليه من ماله وقالوا أنه إذا وهب لليتيم مال فلمن هو في حجره أن يقبضه له لما له فيه من الإصلاح فظاهر الآية قد اقتضى جميع ذلك كله ، وقوله إ ويسئلونك عن البتاي قل إصلاح لهم خير ] إنما عني بالمضمرين في قوله ويستلونك القوام على الا يتام الكافلين لهم وذلك ينتظم كل ذى رحم محرم لأن له إمساك اليتيم وحفظه وحياضته وحضانته وقد انتظم قوله [قل إصلاح لهم خير] سائر الوجوه التي ذكرنا من التصرف في ماله على وجه الإصلاح والنزوبج والتقويم والتأديب وقوله [خير] قد دل على معان منها إباحة التصرف على اليتامي من الوجوه التي ذكرنا ومنها أن ذلك ما يستحق به الثواب لاً نه سماه خيراً وماكان خيراً فإنه يستحق به الثواب ومنها أنه لم يوجبه وإنما وعد به الثواب فدل على أنه ليس بواجب عليه التصرف في ماله بالتجارة ولاهو بجبر على تزويجه

لاً ن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد وقوله [ و إن تخالطوهم فإخو انكم ] فيه إباحة خلط ماله بماله والتجارة والتصرف فيه ويدل على أنَّه له أن يخالط اليتيم بنفسه فىالصهر والمناكحة وأن يزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله واختلط هو بهم فقد انتظم قوله [ وإن تخالطوهم ] إباحة خلط ماله بماله والتصرف فيه وجواز تزويجه بعض ولده ومن يلي عليه فيكون قدخلطه بنفسه والدليل على أن اسم المخالطة يتناول جميع ذلك قولهم فلان خليط فلان إذاكان شريكا وإذاكان يعامله ويبايعه ويشاريه ويداينه وإنالم يكن شريكا وكذلك يقال قد اختلط فلان بفلان إذا صاهره وذلك كله مأخو ذمن الخلطة التي هي الاشتراك في الحقوق من غير تمييز بعضهم من بعض فيها وهذه المخالطة معقودة بشريطة الإصلاح من وجهين أحدهما تقديمه ذكر الإصلاح فيما أجاب به من أمراليتاي والثاني قوله عقيب ذكر المخالطة [والله يعلم المفسد من المصلح ] وإذا كانت الآية قد انتظمت جو از خلطه مال اليتيم بماله في مُقدار ما يعُلُب في ظنه أن اليتيم يأكله على مار وي عن ابن عباس فقد دل على جو ازالمناهدة التي نفعلها الناس في الأسفار فيخرجكل واحد منهم شيئاً معلو مافيخلطونه ثم ينفقونه وقد يختلف أكل الناس فإذاكان الله قد أباح في أمو ال الآيتام فهو في مال العقلاء البالغين بطيبة أنفسهم أجوز ونظيره في تجويزه المناهدة قوله تعالى في قصة أهل الكهف ( فابعثو ا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً ] فكان الورق لهنم جميعاً لقوله [ بورقكم | فأضافه إلى الجماعة وأمره بالشراء ليأكلوا جمعياً منه ﴿ وقوله [ وٰإِن تخالطوهم فإخوانكم | قد دلعلى ماذكرنا من جوازالمشاركة والخلطة على أنه يستحق الثواب بما يتحرى فيه الإصلاح من ذلك لأن قوله [ فإخوانكم ] قد دل على ذلك إذ هو مندوب إلى معونة أخيه وتحرى مصالحه لقوله تُعالى [ إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخو يكم ] وقال النبي ﷺ (والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه) فقدا نتظم قوله [فإخوانكم] الدلالة على الندب والإرشاد واستحقاق الثواب بما يليه منه ﴿ وقوله | ولو شاء الله لأعنتكم | يعني به لضيق عليكم في التكليف فيمنعكم من مخالطة الايتام والتصرف لهم في أموالهم ولا مركم بإفراد أموالكم عن أمو لهم أو لا مركم على جهة الإيجاب بالتصرف لهم وطلب الأرباح بالتجارات لهم ولكنه وسع ويسر وأباح لكم التصرف لهم على وجه الإصلاح ووعدكم

النواب عليه ولم يلزمكم ذلك على جهة الإيجاب فيضيق عليكم تذكيراً بنعمه وإعلاما منه اليسر والصلاح لعباده و وقوله [فإخوانكم] يدل على أن أطفال المؤمنون هم مؤمنون في الا حكام لا ن الله تعالى سماهم إخوانا لنا والله تعالى قد قال [إنما المؤمنون إخوة] والله تعالى أعلم .

#### باب نكاح المشركات

قال الله تعالى [ولا تنكحو االمشركات حتى يؤ من] حدثناجعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله [ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن] قال ثم استثنى أهـل الكتاب فقال [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلـكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان | قال عفائف غيرزوان فأخبر ابن عباس أن قوله [ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ] مرتب على قوله [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ] وأن الكتابيات مستثنيات منهن وروى عن ابن عمر أنها عامة في الكتابيات وغيرهن \* حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جمفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً بطعام أهلُ الكتاب وكره نكاح نسائهم قال أبو عبيد وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث قال حَدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين قال فلا أعلم من الشرك شيئاً أكر أو قال أعظم من أن تقول ربها عيسي أو عبد من عبيد الله فكرهه في الحديث الأول ولم يذكر التحريم وتلافى الحديث الثانى الآية ولم يقطع فيها بشيء وأخبرأن مذهب النصاري شرك قال وحد ثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن سعد عن أبي المليح عن ميمون أبن مهران قال قلت لابن عمر إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب فننكح نساءهم و نأكل طعامهم قال فقرأ على آية التحليل وآية التحريم قال قلت إنى اقرأ ماتقرأ فننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فأعاد على آية التحليل وآية التحريم \* قال أبو بكر عدوله بالجواب بالإباحة والحظر إلى تلاوة الآية دليل على أنه كان واقفاً في الحـكم غير قاطع فيه بشيء وما ذكر عنه من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم كما يكره تزوج نساء أهل

الحرب من الكتابيات لاعلى وجه التحريم وقدروي عن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة نكاح الكتابيات حدثنا جعفر بنمحمد الواسطى قال حدثنا جعفربن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني سعيدبن أبي مريم عن يحيي بن أيوب و نافع بن يزيد عن عمر مولى عفرة قال سمعت عبد الله بنعلي بن السائب يقول إن عثمان تزوج نائلة بنت الفرافصة الـكلبية وهي نصرانية على نسائه وبهذا الإسناد من غير ذكر نافع أن طلحة بن عبيد الله تزوج بهودية من أهل الشام وروى عن حذيفة أيضاً أنه تزوج بهودية وكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة أحرام هي فكتب إليه عمر لا ولكن أخاف أن تواقعو االمومسات منهن وروى عن جماعة من التابعين إباحة تزويج الكتابيات منهم الحسن وإبراهيم والشعبي ولانعلم عن أحد من الصحابة والتابعين تحريم نكاحهن و ماروي عن ابن عمر فيه فلا دلالة فيه على أنه رآه محر ما وإنما فيه عنه السكر اهة كما روى كراهة عمر لحذيفة تزوبج الكتابية منغير تحريم وقد تزوج عثمان وطلحة وحذيفة الكثابيات ولو كان ذلك محرمًا عند الصحابة لظهر منهم نكبر أو خلاف وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه وقوله [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ] غير موجب لتحريم الكتابيات من وجهين أحدهما أن ظاهر لفظ المشركات إنما يتناول عبدة الأوثان منهم عند الإطلاق ولا يدخل فيه الكتابيات إلا بدلالة ألا ترى إلى قوله [ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ] وقال [ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين] ففرق بينهم في اللفظ وظاهره يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على شمول الاسم للجميع وأنه أفرد بالذكر لضرب من التعظيم أو التأكيدكقوله تعالى [منكان عدواًلله وملائـكته ورسله وجبريل وميكال ] فأفر دهما بالذكر تعظيما لشأنهما معكو نهما من جملة الملائكه إلا أن الا ُظهر أن المعطوف غير المعطوف عليه إلا أن تقوّم الدلالة على أنه منجنسه فاقتضى عضفه الأو ثان من المشركين والوجه الآخر أنه لوكان عموما في الجميع لوجب أن يكون مرتباً على قوله [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلـكم ] وأن لا تنسخ إحـداهما بالأخرى ما أمكن استعمالهما فإن قيل قوله [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من

قبلكم ] إنما أراد به اللاتي أسلس من أهل الكتاب كقوله تعالى [و إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ] وقوله [ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ] قيل له هذا خلف من القول دال على غبارة قائله والمحتج به وذلك من وجهين أحدهما أن هذا الاسم إذا أطلق فإنما يتناول الكفار منهم كقوله [من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد] وقوله [ ومن أهل الكتاب من إن تأمنــه بقنطاريؤده إليك] وماجرى بحرى ذلك من الالفاظ المطلقة فإنما يتناول اليهود والنصاري ولا يعقل به منكان من أهل الكتاب فأسلم إلا بتقييد ذكر الإيمان ألاترى أن الله تعالى لما أراد به من أسلم منهم ذكر الإسلام مع ذكره أنهم من أهل الكتاب فقال اليسوا سواء من أهل الكتأب أمة قائمة وإن من أهل الكتاب لمن يؤ من بالله واليوم الآخر] والوجه الآخر أنه ذكر في الآية المؤمنات وقد انتظم ذكر المؤمنات اللاتي كن من أهل الكتاب فأسلمن ومن كن مؤمنات في الأصل لأنه قال [ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | فكيف يجوز أن يكون مراده بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من المؤ منات المبدوء بذكرهن ۽ وربما احتج بعضالقاتلين بهذهالمقالة بماروي عن على بن أبى طلحة قال أر ادكعب بن ما لك أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب فسأل رسول الله عَرَائِيْ فنهاه وقال إنها لاتحصنك قال فظاهر النهي يقتضي الفساد فيقال إن هذا حديث مقطوع من هذا الطريق ولا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن في إيجاب نسخه ولا تخصيصه و إن ثبت فجائز أن يكون على وجه الكراهية كما روى عن عمر من كراهته لحذيفة تزويج اليهودية لاعلى وجه التحريم ويدل عليه قوله إنها لاتحصنك ونغي التحصين غير موجب لفساد النكاح لأن الصغيرة لاتحصنه وكذلك الأمة وبجوزنكاحهما وقد اختلف في تزوج الكتابية الحربية فحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر أبن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحمكم عن مجاهد عن أبن عباس قال لاتحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً قال وتلا هذه الآية [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر \_ إلى قوله \_ وهم صاغرون ] قال الحركم فد ثت به إبراهيم فأعجبه قال أبو بكر يجوز أن يكون ابن عباس رأى ذلك على وجه الكراهية وأصحابنا يكرهونه من غير تحريم وقد روى عن على أنه كره نساء أهل د ۲ \_ احکام نی،

الحرب من أهل الكتاب وقوله تعالى [والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم] لم يفرق فيه بين الحربيات والذميات وغير جائز تخصيصه بغير دلالة وقوله تعالى | قاتلواً الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ] لا تعلق له بجواز النكاح ولا فساده ولوكان وجوب القتال علة لفساد النكاح لوجب أن لايجوز نكاح نساء آلخوارج وأهل البغى لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تنيء إلى أمر الله] فبان بما وصفنا أنه لاتأثير لوجوب القتال في إفساَّد النكاح و إن ماكرهه أصحابنا لقوله تعالى إلا تجد قو ماَّ يؤ منو ن بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أُوَابناءهم أُواخوانهم أوعشيرتهم والنكاح يوجبالمودة لقوله تعالى [وجعل بينكم مودة ورحمة إفلما أخبرأنالنكاح سبب المودة والرحمة ونهانا عن موادة أهل الحرب كرهوا ذلك وقوله إيوادون منحادالله ورسوله] إنما هو في أهل الحرب دون أهل الذمة لأنه لفظ مشتق من كونهم في حد ونحن في حد وكذلك المشاقة وهو أن يكو نوا في شق ونحن في شق وهذه صفة أهل الحرب دون أهلاالذمة فلذلك كرهوه ومنجهة أخرى وهوأنولده ينشأ في دار الحربعلي أخلاق أهلها وذلك منهى عنه قال مليق أنا برى من كل مسلم بين ظهر اني المشركين وقال بالقير أنا برىء من كل مسلم مع مشرك من فإن قيل ما أنكرت أن يكون قوله تعالى [الاتجد قوماً يؤمنون بالله واليومُ الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ] مخصصاً لقوله | والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ] قاصر آلحكمه على الذميات منهن دون الحربيات قيل له الآية إنما اقتضت النهي عن الوداد والتحاب فأما نفس عقد النكاح فلم تتناوله الآية وإنكان قد يصير سبباً للموادة والتحاب فنفس العقد ليس هو الموادة والتحاب إلاأنه يؤدى إلى ذلك فاستحسنوا له غيرهن فإن قيل لماقال عقيب تحريم نكاح المشركات [أولئك يدعون إلى النار ] دل على أنه لهذه العلة حرم نكاحهن و ذلك موجو د في نكاح الكتابيات الذميات والحربيات منهن فوجب تحريم نكاحهن لهذه العلة كتحريم نكاح المشركات قيل له معلوم أن هذه ليست علة موجبة لتحريم النكاح لأنها لوكانت كذلك لـكان غير جائز إباحتهن يحال فلما وجدنا نسكاح المشركات قدكان مباحا في أول الإسلام إلىأن نزل تحريمهن مع وجود هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لنا إلى النار دل على أن هذا المعنى ليس بعلة موجبةً لتحريم النكاح وقد كانت امرأة نوحوامرأة لوط كافرتين تحت نبيين منأنبياء الله تعالى

قال الله تعالى [ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين ] فأخبر بصحة نكاحهما مع وجود الكفر مهما فثبت بذلك أن الكفر ليس بعلة موجبة لتحريم النكاح و إن كان الله تعالى قد قال في سياق تحريم المشركات [ أولئك يدعون إلى النار ] فجمله علماً لبطلان نكاحمن موماكان كذلك من المعانى التي تجري بجرى العلل الشرعية فليس فيه تأكيد فيها يتعلق به الحـكم من الاسم فيجوز تخصيصه كتخصيص الاسم وإذا كان قوله [ والمحصنات من الذين أو توا الكتاب ] يجوز به تخصيص التحريم الذي علق بالاسم جاز أيضاً تخصيص الحكم المنصوب على المعنى الذي أجرى مجرى العلل الشرعية ونظير ذلك قوله [إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخرو الميسرويصدكم عن ذكر الله ] فذكر ما يحدث عن شرب الخر من هذه الأمور المحظورة وأجراها بجري العلة وليس بواجب إجراؤها في معلولاتها لأنه لوكانكذلك لوجب أن يحرم ساثر البياعات والمناكحات وعقود المداينات لإرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بيننافي سائرها وأن يصدنا بها عن ذكر الله فلما لم يجب اعتبار المعنى في سائر ماوجد فيه بل كان مقصور الحكم على المذكور دون غيره كان كذلك حكم سائر العلل الشرعية المنصوص عليها منها والمقتضية والمستدل عليها وهذا ممايستدل بهعلى تخصيص العلل الشرعية فوجب بما وصفنا أن يكون حكم التحريم مقصوراً فيها وصفنا على المشركات منهن دون غيرهن ويكون ذكر دعائهم إبانًا إلى النار تأكيداً للحظر في المشركات غير]متعد به إلى سواهن لأن الشرك والدعاء إلى النار هما علما تحريم النكاح وذلك غير موجود في الكنابيات وقد قيل إن ذلك في مشركي العرب المحاربين كانوا لرسول الله عليه وللمؤمنين فنهوا عن نكاحمن لثلا يمكن بهم إلى مودة أهاليهن من المشركين فيؤدى ذلك إلى التقصير منهم فى قتالهم دون أهل الذمة الموادين الذين أمرنا بترك قتالهم إلا أنه إن كان كذلك فهو يوجب تحربم نكاح الكنابيات الحربيات لوجودهذا المعنى ولانجد بدأمن الرجوع إلى حكم معلول هذه العلة بما قدمنا وقوله تعالى [ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ] يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة لأن الله تعالى أمر المؤمنين بتزويج الامة للمؤ منة بدلاً من الحرة المشركة التي تعجبهم ويجدون الطول إليها وواجد الطول إلى الحرة المشركة هو واجده إلى الحرة المسلمة إذ لافرق بينهما فى العادة فى المهور فإذا كان كذلك وقد قال الله تعالى [ ولا مة مؤ منة خير من مشركة ولو أعجبتكم ] ولا يصح الترغيب فى نكاح الأمة المؤ منة و ترك الحرة المشركة إلا وهو يقدر على تزويج الحرة المسلمة فتضمنت الآية جو از نكاح الامة مع وجود الطول إلى الحرة ويدل من وجه آخر على ذلك وهو أن النهى عن نكاح المشركات عام فى واجد الطول اوغير واجده للغنى والفقير منهم شمعقب ذلك بقوله [ و لا مة مؤ منة خير من مشركة ] فأباح نكاحها لمن حظر عليه نكاح المشركة فكان عموما فى الغنى والفقير موجباً لجو از نكاح الأمة للفريقين .

#### باب الحيض

قوله تعالى [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض | والمحيض قديكون اسماللحيض نفسه ويجوز أن يسمى بهموضع الحيضكالمقيل والمبيت هوموضع القيلولة وموضع البيتوتة ولكن فى فحوى اللفظ ما يدل على أن المراد بالمحيض فى هذا الموضع هو الحيض لأن الجواب ورد بقوله هو أذى وذلك صفة لنفس الحيض لا الموضع الذي فيه وكانت مسألة القوم عن حكمه وما يجب عليهم فيه وذلك لأنه قدكان قوم من اليهو ديجاور ونهم بالمدينة وكانو ا يجتنبون مؤاكلة النساء و مشاربتهن ومجالسهن في حال الحيض فأرادوا أن يعلموا حكمه في الإسلام فأجابهم الله بقِولِه هذا هو أذى يعني أنه نجس وقذرو وصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه لا نهم كانوا عالمين قبل ذلك بلزوم اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظا علقوا منه الا مر بتجنبه ويدل على أن الا ذي اسم يقع على النجاسات قو ل النبي ﷺ ( إذا أصاب نعل أحدكم أذى فليمسحها بالا رضوليصل ٰ فيها فإنه لها طهور) فسمى النجاسة أذى وأيضاً لما كان معلوما أنه لم يرد بقوله إقل هو أذى ] الا خبار عن حاله في تأذى الإنسان به لا أن ذلك لافائدة فيه علمنا أنه أرادالا خبار بنجاسته ولزوم اجتنابه وليسكل أذى نجاسة قال الله تعالى | ولا جناح عليكم إنكان بكم أذى من مطر] والمطر ليس بنجس وقال [ولتسمعن من الذين أوتوا الكتلب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً |وإنماكان الا ذى المذكور فى الآية عبارة عن النجاسةُ ومفيداً لكو نه قذر أيجب إجتنابه لدلالة الخطاب عليه ومقتضى سؤال السائلين عنه وقد اختلف الفقهاء فيها يلزم اجتنابه من الحائض بعد اتفاقهم على أن له أن يستمتع منها بما

خوق المَّرْز وورد به النوقيف عن النبي يَرْكِيُّ روته عائشة وميمونة أن النبي يَرَاكِيُّ كان يباشرنساءه وهن حيضفوق الإزاروا تفقوا أيضآ أنعليه اجتناب إلفرج منهاو آختلفوا في الإستمتاع منها بما تحت الإزار بعد أن يجتنب شعائر الدم فروى عن عائشة وأم سلمة أن له أن يطأها فيها دون الفرج وهو قول الثورى ومحمد بن الحسن وقالا يجتنب موضع الدم وروى مثله عن الحسن والشعبي وسعيد بن المسيب والضحاك وروى عن عمر بن الخطابوابن عباس أنلهمنها مافوق الإزار وهوقو لأبي حنيفةوأبي يوسف والاوزاعي ومالك والشافعي ٥ قال أبو بكر قوله [ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن ] قد انتظم الدلالة من وجهين على حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله [ فاعتزلوا النساء في المحيض ] ظاهره يقتضي لزوم اجتنابها فيها تحت المئزر وفوقه فلما اتفقوا على إباحة الاستمتاع منها بما فوقه سلمناه للدلاة وحكم الحظر قائم فيما دونه إذلم تقم الدلالة عليه والوجه الآخر قوله [ ولا تقربوهن ] وذلك في حكم اللفظ الأول في الدلالة على مثل مادل عليه فلا يخص منه عند الاختلاف إلاما قامت الدلالة عليه ويدل عليه أيضاً من جهة السنة حديث يزيد ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر بن الخطاب أن نفراً من أهل العراق سألوا عمر عما يحل لزوج الحائض منها وغير ذلك فقال سألت عنه رسول الله عَرَاتِي فقال لك منها مافوق الإزار وليسالك منها ماتحته ، ويدل عليه أيضاً حديث الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها النبي عَيْلِيَّةِ أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها فأيكم يملك إربهكاكان رسول الله ﷺ يملك إربه وروى الشيباني أيضاً عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي ﷺ عنه مثله ومن أباح له ما دون المئزر احتج بحديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهو دكانوا يخرجون الحائض من البيت ولا يؤاكلونها ولا يجامعونها في بيت فَسَمُلَ النِّي يَرَاكِنُّهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى [ويستلونك عن المحيض] الآية فقال رسول الله عَرَائِتُهُ (جامعوهن في البيوت واصنعواً كل شي إلا النكاح) وبماروي عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها ناوليني الخرة فقالت إني حائض فقال ليست حيضتك في يدك قالوا وهذا يدل على أنكل عضومنها ليس فيه الحيض حكمه حكم ماكان فيه قبل الحيض في الطهارة و في جو از الاستمتاع . والجواب عن ذلك لمن رأى حظر ما دون متزرها أن قوله في حديث أنس

إنما فيهذكرسببنزول الآية وماكانت اليهود تفعلهفأ خبرعن مخالفتهم في ذلك وأنهليس علينا إخراجها منالبيت وترك مجالستها وقوله اصنعوا كلشيء إلا النكاح جائزأن يكون المرادبه الجماع فيها دون الفرج لا نه ضرب من النكاح والمجامعة وحديث عمر الذي ذكر ناه قاض عليه مَتَأْخرعنه والدلِّيل على ذلك أن في حديث أنس إخباراً عن حال نزول الآية وحديث عمر بعد ذلك لأنه لم يخبر عن حال نزول الآية وقد أخبر فيه أنه سأل النبي عَلِيَّةِ عما يحل من الحائض وذلك لامحالة بعد حديث أنس من وجهين أحدهما أنه لم يستل عما يحل منها إلا وقد تقدم تحريم إتيان الحائض والثانى أنه لوكان السؤال في حال نزول الآية عقيبها لا كتنى بما ذكره أنس عن النبي تَرَاقِيُّ أنه قال اصنعو اكل شي. إلا النكاح وفي ذلك دليل على أن سؤ ال عمر كان بعد ذلك ومن جمة أخرى أنه لو تعارض حديث عمر وحديث أنس لكان حديث عمر أولى بالاستعمال لما فيه من حظر الجماع فيها دون الفرج وفى ظاهر حديث أنس الإباحة والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى ومن جهة أخرى وهو أن خبر عمر يعضده ظاهر القرآن وهو قوله تعالى | فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن | وخبر أنس يوجب تخصيصه وما يوافق القرآن من الأخبار فهو أولى بما يخصه ومن جهة أخرى وهو أن خبر أنس بحمل عام ليس فيه بيان إباحة مُوضع بعينه وخبرعمر مفسر فيه بيان الحـكم فى الموضعين بما تحت الإزار وما فوقه والله أعلم .

### باب بيان معني الحيض ومقداره

قال أبو بكر الحيض اسم لمقدار من الدم يتعلق به أحكام منها نحريم الصلاة والصوم وحظر الجماع وانقضاء العدة واجتناب دخول المسجد و مس المصحف وقراءة القرآن وتصير المرأة بهبالغة فإذا تعلق بوجود الدم هذه الأحكام كان له مقدار ماسمي حيضاً وإذا لم يتعلق به هذه الأحكام لم يسم حيضاً ألا ترى أن الحائض ترى الدم فى أيامها وبعد أيامها على هيئة واحدة فيكون ما فى أيامها منه حيضاً لتعلق هذه الأحكام به مع وجوده وما بعد أيامها فليس بحيض لفقد هذه الأحكام مع وجوده وكذلك نقول فى الحامل أنها لا تحيض وهي قد ترى الدم ولكن ذلك الدم لما لم يتعلق به ماذكر نا من الا حكام لم يسم حيضاً فالمستحاضة قد ترى الدم السائل دهراً ولا يكون حيضاً وإن كان كهيئة الدم الذى

يكون مثله حيضاً إذا رأته في أيامها فالحيض اسم لدم يفيد في الشرع تعلق هذه الا حكام به إذا كان له مقدار ما والنفاس والحيض فيما يتعلق بهما من تحريم الصلاة والصوم وجماع الزوج واجتناب ما يجتنبه الحائض سواء وإنما يختلفان من وجهين أحدهما أن مقدار مدة الحيض ليس هو مقدار مدة النفاس والثاني أن النفاس لاتأثير له في انقضاء العدة ولا في البلوغ ، وكان أبو الحسن يحد الحيض بأنه الدم الخارج من الرحم الذي تكون به المرأة بآلغة في ابتدائه بها وما تعتاده النساء في الوقت بعد الوقت وإنما أراد بذلك عندنا أن تمكون بالغة في ابتدائه بها إذا لم يكن قد تقدم بلوغها قبل ذلك من جهة السن أو الاحتلام أوالإنزال عندالجاع فأماإذا تقدم بلوغها قبل ذلك بما وصفنا ثمر أت دما فهو حيض إذار أته مقدار مدة الحيضوإن لم تصر بالغة في ابتدائه بها ﴿ وقد اختلف الفقهاء فى مقدار مدة الحيض فقال أصحابنا أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وهو المشهور عن أصحابنا جميعاً وقدروي عن أبي يوسف ومحمد إذا كان يومين وأكثر اليوم الثالث فهو حيض والمشهورعن محمد مثل قول أبى حنيفة وقال مالك لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره وحكى عبد الرحمن بن مهدى عن مالك أنه كان يرى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً حدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون ابن سليمان الجزار قال حدثنا عبد الرحن بن مهدى بذلك وقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومآ وروى عبدالرحمنين مهدى عن حمادين سلبة عن على بن ثابتعن ممدبن زيدعن سعيدبن جبيرقال الحيض إلى ثلاثةعشر فإذازادت فهي استحاضة وقال عطاء افازادت على خمسة عشر فهي استحاضة وقدكان أبوحنيفة يقول بقول عطاء إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ثم رجع عنه إلى ماذكر نا ﴿ وَمَا يُحْتَجُ بِهُ القائلين بأن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي يُرَاتِجُ قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإن صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد ويدل عليه أيضاً حديث عثمان بن أبي العاص الثقني وأنس بن مالك أنهما قالا الحيض ثلاثة أيام أربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة ويدل ذلك على ما وصفنا من وجهين أحدهما أن القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض ولم يوجد له منهم مخالف فهو إجماع وحجة على من بعدهم وقدروي ماوصفنا عن هذين الصحابيين من غير خلاف

ظهر من نظرائهم عليهم فثبت حجته والثاني أن هذا الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى وعبادات محضة طريق إثباتهاالنوقيف أوالاتفاق مثل إعداد ركعات الصلوات المفروضات وصيام رمضان ومقادير الحدود وفرائض الإبل فى الصدقات ومثله مقدار مدة الحيض والطهر ومنه مقدار المهر الذى هو مشروط فى عقد النكاح والقعود قدر التشهد في آخر الصلاة فمتى روى عن صحابي فيماكان هذا وصفه قول في تحديد شيء من ذلك وإثبات مقداره فهو عندنا توقيف إذ لاسبيل إلى إثباته من طريق المقاييس ، فإن قيل ليس يمتنع أن يكون مقدار الحيض معتبراً بعادات النساء فيجب الرجوع إليها فيه ويدل عليه قوله ﷺ لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء في كل شهر فردها إلى ألعادة وأثبتها ستاً أوسبعاً فجائز على هذا أن يكون قول من قال بالعشرة فى أكثره وبالثلاث فى أقله إنما صدر عن العادة عنده ه قيل له إنما الـكلام بيننا وبين مخالفينا في الأقل الذي لانقص عنه وفي الآكثر الذي لايزاد عليه وقد اتفقُ الجميع على المذكور من العدد و في قصة حمنة وهو ست أو سبع ليس بحد في ذلك وأنه لا اعتبار به فى إثبات التحديد فسقط الاحتجاج به فى موضع الخلاف وقوله لحمنة تحيضى فى علم الله ستًا أوسبعاً كما تحيض النساء في كلُّ شهر يصلح أن يكون دليلامبتدأ لصحة قو لنا من قبل أن قوله كما تحيض النساء في كل شهر لما كان مستوعباً لجنس النساء اقتضى أن يكون ذلك حكم جميع النساء وذلك ينفى أن يكون حيض امرأة أقلمن ذلك فلو لاقيام دلالة الإجماع على أن الحيض قد يكون ثلاثاً لما جاز لاحد أن يجعل الحيض أقل من ست أوسبع فلما حصل الاتفاق على كون الثلاث حيضاً خصصناه من عموم الخبر وبقي حكم مادون التلاث منفياً بمقتضى الخبر ، ويحتج بمثله في أكثر الحيض ، ويدل على ذلك أيضاً ماروى عنه بِرَاتِج أنه قال مارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى الألباب منهن فقيل ما نقصان دينهن فقال تمكث إحداهن الأيام والليالي لاتصلي فدل على أن مدة الحيض مايقع عليه اسم الأيام والليالى وأقلما ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام ويدل عليه حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أنه عِنْ قال لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي و توضأى لكل صلاة وروى الحكم عن أبي جعفر أن سودة قالت للنبي ﷺ إلى استحاض فأمرها أن تقعد أيام حيضها فإذا مضت توضأت

لكل صلاة وصلت وفي بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة بعدد الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وفي حديث أم سلمة عنه عَلِيَّةٍ في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم فقال لتنظر عددالليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل و لتصل وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عنه عِلْقِ قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وفي بعض ألفاظ هذا الحديث تدع الصلاة أيام إقرائها وأمرالنبي مالي فاطمة بنت أبي حبيش والمرأة التي روت قصتها أم سلمة أن تدع الصلاة أيام حيضها من غير مسألة منه لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب بذلك أن تكون مدة الحيض مايقع عليه اسم الأيام وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ولوكان الحيض يكون أقل من ثلاث لمَّا أجابها بذكر الآيام والليالي وقال في حديث عدى بن ثابت المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وذلك لفظ عام في سائر النساء واسم الأيام إذا أطلقت في عدد محصور يقع أقله على ثلاثة وأكثره على عشرة ولا بد من أن يكون له عدد محصور يضاف إليه آلأيام فوجب أن يكون عدده ماذكره النبي ﷺ ووجه آخر وهو أنه متى تقدمت معرفة الوقت الذي أضيفت إليه الأيام فإن اسم الا يام لا يتناول عدداً محصوراً نظيره قول القائل أيام السنة فلا تختص بالثلاثة ولا بالعشرة وقوله [ أياماً معدودات | لم تختص بما بين الثلاثة إلى العشرة لا "نه قال [كتب عليكم الصيام كاكتب على الذين من قبلكم] فلماأضافها إلى الوقت الذي قد تقررت معر فته عند الخاطبين لم تخنص بما بين الثلاثة إلى العشرة و قوله تدع الصلاة أيام حيضها وأيام إقرائها لم يتقدم عند السامعين عدد أيامها فيكون ذكر الآً يام راجعاً إليها دون ماتختص به من العدد فوجب أن يكون محمولا على مايختص به من هذا العدد وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة وإنماكان ذلك كذلك لا أن اسم الا يام قد تطلق ويرادبها وقت مبهم كما يطلق اسم الليالي على وقت مبهم ولايراد بهاسو اد الليل فإذا تقدمت معرفة الوقت المضاف إليه الأيام فذكر الاتيام فيه بمعنى الوقت المبهم الذي لا يراد به عدد قال الشاعر:

ليالى تصطاد الرجال بفاحم ولم يرد به سواد الليل دون بياض النهار وقال آخر :

واذكر أيام الحمى ثم انتنى على كبدى من خشية أن تصدعا وليست عشيات الحمى برواجع إليك ولكن خل عينيك تدمعاً ولم يرد بذكر الآيام بياض النهار ولا بذكر العشيات أواخره وإنما أراد وقتاً قد تقررت معرفته عند المخاطب وكقوله تعالى [فأصبح من النادمين] ولم يرد به أول النهار دون آخره وقال الشاعر:

#### أصبحت عاذلتي معتله

ولم يرد به الصباح دون المساء وقال لبيد :

وأمسى كأحلام النيام نعيمهم وأى نعيم خلته لايزايل ولم يرد به المساء دون الصباح وإنما أراد وقتاً مبهما وهذا أشهر في اللغة من أن يحتاج فيه إلى الإكثار من الشواهد فلما انقسم اسم الأيام إلى هذين المعنيين قلنا فيما تقررت معرفته إذا أضيف إليه الأيام فمعناه الوقت وماكان منه حكامبتدأ فهو محمول على ما تصع إضافة الآيام إليه فمعناها إذاً عين وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ووجه آخر وهو أنه لما كان في مفهوم لسان العرب أن اسم الآيام إذا أضيف إلى عدد لم يفع إلا على ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا يفارق هذا العدد المم الأيام بحاللا نك إذا قلت أحد عشر لم تقل أياما وإنماتقول أحد عشريوما وكذلك إذا أطلقت أيام الشهرفقلت ثلاثين لم يحسنعليهاسم الا يام وقلت ثلاثين يوما فلما كان اسم الا يام مع ذكر العدد المضاف لا يقع إلا على ما بين الثلاثة إلى العشرة علمنا أنها حقيقة فيه محمولة على حقيقته ولا تصرف عنه إلى غيره إلا بدلالة لا أنه مجاز من حيث جاز أن ينني عنه اسم الا أيام بحال وهو إذاً عين عدده أضيفت الا يام إليه ، فإن قيل لما قال دعى الصلاة أيام إقرائك فجعل الا يام وأقلها ثلاثة للإقراء وهي جمع أقله ثلاثة حصل لكل يوم قرء ه قيل له المراد بقوله أيام إقرائك حيضة واحدة بدلالة أن من كانت عادتها في الحيض ما بين الثلاثة إلى العشرة مرا دهذلك لامحالة ومعلوم أن المراد في مثلهما بقوله إقرائك حيضة واحدة فكذلك من لا عادة لها ويدل على ذلك قوله ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة ومعلوم أن مراده عند مضي كل حيضة فعلمناأن المرادبقوله أيام إقرائك أيام حيضة وأيضاً قال في حديث الاعمش الذي ذكرنا أيام محيضك وفي غيره أيام حيضك وقال فلندع الصلاة الايام والليالي التيكانت

تقعد وقال نقصان دينهن تمكث إحداهن الا يام والليالي لا تصلى ولم يذكر الإقراء في هذه الا خبار وإنما ذكر الحيض فوجب بمقتضاها أن يكون الحيض أياما وأن مالا يقع عليه اسم الا يام فليس بحيض لا نه مراق قصد إلى بيان حكم جميع النساء في الحيض وقد حدث محد بن شجاع قال حدثنا يحيي بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة عن فاطمة بنت أبي حبيش ذكرت قصتها فقال رسو ل الله مراقة الحديث لعائشة (مرى فاطمة فلتمسك كل شهر عدد أيام إقرائها ثم تغتسل) فأبان في هذا الحديث عن مراده بذكر الإقراء وإنها حيضة في كل شهر لا نه قال تمسك كل شهر عدداً يام إقرائها وقد أخبر في حديث آخر أن عادة النساء في كل شهر حيضة واحدة بقو له لحنة تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء في كل شهر فإن قيل كيف يجوز أن تسمى الحيضة الواحدة إقراء على الواحدة إقراء على الماكان القراء اسما لدم الحيض جاز أن تسمى الحيضة الواحدة إقراء على أنها عبارة عن أجزاء الدم كما يقال ثوب أخلاق يراد به العبارة عن كل قطعة منه وقال الشاعر:

جاء الشناء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منه التواق

فسمى القميص الواحد أخلاقا لأنه أراد العبارة عن كل قطعة منه كذلك جاز أن تسمى الحيضة الواحدة إقراء عبارة بها عن أجزاء الدم ه فإن قبل أن اسم الأيام قد يقع على يومين فيجب أن يجعل أقل الحيض يومين لوقوع الاسم عليها ه قبل له إنما يطلق اسم الأيام عليهما بجازاً وحقيقتها ثلاثة فما فوقها وحكم اللفظ أن يحمل على حقيقته حتى تقوم الدلالة على جواز صرفه إلى الجاز ودليل آخر وهو أن مدة أقل الحيض وأكثره لما لم يكن لناسببل إلى إثبات مقدارها من طريق المقابيس وكان طريقها التوقيف أو الاتفاق على ما تقدم من بيانه في هذا الباب ثم اتفق الجميع على أن الثلاث حيض وكذلك العشر واختلفوا فيها دون الثلاث وفوق العشر أثبتنا مااتفقوا عليه ولم نثبت مااختلفوا فيه لعدم ما يوجبه من توقيف أو اتفاق ه فإن قبل فقد اتفق الجميع على أن المبتدأة ترك الصلاة في أول ما ترى الدم وإن كانت رؤيته يو ما وليلة فدل على أن اليوم والليلة حيض ومن ادعى أن ذلك الدم لم يكن حيضاً احتاج إلى دلالة لا نه قد حكم له بحكم الحيض بديا فلا

ينقض هذا الحكم إلا بدلالة توجب نقضه وهذا يوجب أن يكون الحيض يوما وليلة \* قيل لهوقد اتفقوا على أنها تترك الصلاة إذا رأته وقت صلاة فينبغى أن يكون ذلك دليلا على أن مدة الحيض وقت صلاة فلما لم يدل أمرنا إياها بترك الصلاة إذا رأت الدم وقت صلاة على أن أقل الحيض وقت صلاة بلكان حكم ذلك الدم مراعي منتظراً به استكمال مدة الحيض على اختلافهم فيهاكذلك اليوم والليلة \* فإن قيل لما قال الله تعالى [ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ] فقد أو جب علينا الرجوع إلى قو لها حينوعظها بترك الكتمان ﴿ قيل له ليس هذا من مسئلتنا في شيء و إنما هو كلام في قبول خبرها إذا أخبرت عما خلق الله في رحمها ونحن نجعل القول قو لها في ذلك وأما الحكم بأن ذلك الدم حيض أوليس بحيض فليس ذلك إليها لا "ن ذلك حكم وليس الحكم مخلوقا في رحمها فنرجع إلى قولها ۽ قال أبو بكر وجميع ما قدمنا من ذلك منتظم دلالة على بطلان قول من حد مقدار أقل الحيض ييوم وليلة وعلى بطلان قول من لم يجعل لقليل الحيض ولا لكثيره مقداراً معلوما وعلى فساد قول من اعتبر عادة نسائها ويدل على بطلان قول من أسقط اعتبار المقدار في قليله وكثيره أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجو د منها فيجب على هذه القضية أن لا تكون في الدنيا مستحاضة لوجود الدم وكون جميعه حيضاً وقد علمنا بطلان ذلك بالسنة واتفاق الأمة فإن فاطمة بنت أبي حبيش قالت الذي عَلَيْكُ إِنَّى استحاض فلا أطهر فأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حظ و استحيضت حمنة سبع سنين فلم يقل الشارع لهما أنجميع ذلك حيض بل أخبرهما أن منه ماهو حيض ومنه ما هو استحاضة فلابد من أن يكون لماكان منه حيضاً مقدار موقت وهو ما أخبر عن مقداره بذكر الآيام ويلزم أيضاً من لا يجعل لأقل الحيض ولا لأكثره مقداراً معلوما أن يجعل دم المبتدأة إذا استمربها كله حيضاً وإنرأته سنة لفقدعادة الحيض منهاووجو د الدم في رحمها وهذا خلف من القول متفق على بطلانه ﴿ فَإِنْ قَيْلِ لِمَاكَانِ النَّفَاسِ مثل الحيض فيها يتعلق به من الحكم ولم يكن لأقله حد معلوم فكذلك الحيض ، قيل له إنما أثبتنا ذلك نفاساً بالاتفاق ولم نفُّس عليه الحيض إذ ليس طريق إثباته المقاييس \* وقد احتج الفريقان من مثبتي القليل والكثير من الدم حيضاً وعن قدره بيوم وليلة بقوله تعالى [ فاعتزلوا النساه في المحيض] وقول الذي يَرَاكِيُّ ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة) إذكان

ظاهره يقتضى القليل والكثير لآنه ليس فى اللفظ توقيت فإذا رأت الدم يوما وليلة فقد تناوله الظاهر فيقال لهم إنما يجب أن يثبت ذلك حيضاً حتى يعتزلها فيه إذ ليس في اللفظ دلالة على كيفية الحيض ولاعلى معناه وصفته فإذا ثبت أنه حيض حينتذ أجرى فيه حكم الآية والخبر ومتى اختلفوا فيــه لم يكن في هذه الآية دليــل على معناه ودعوى الخصم تكون دليلا في المسئلة ، فإن قيل قد بين الشارع علامة دم الحيض وصفته بما يغني عن اعتبار المقدار معه بقوله دم الحيض هو الأسود المحتدم فمتى وجد الدم بهذه الصفة كان حيضاً ه قيل له لا خلاف أن الدم الذي ليست هذه صفته قد يكون حيضاً إذا رأته في أيامها أورأته وهي مبتدأة وقد يوجدعلي هذه الصفة بعد أيامها أوفي أيامها فيكون مافي أيامها منه حيضاً وما بعد أيامها استحاضة فغير جائز أن يكون النبي بالله جعل وجود هذه الصفة علماً للحيض ودليلا عليه وهي توجد مع عدمه و تعدم مع وجو ده و إنما وجه ذلك عندنا أنه علم ذلك من حال امرأة بعينها وإن حيضها أبداً يكون بهذه الصفة فأخبر عن حكمها خاصة دون غيرها فلم يجز اعتباره في غيرها ﴿ وقد احتج الفريقان أيضاً من مثبتي مقدار أقل الحيض يوما وليلة ومن نافى تقديره بقوله تعالى إو يسئلونك عن المحيض قل هو أذى | فزعم من أسقط اعتبار المقدار أنه لما وصف الحيض بكونه أذى فحيثما وجدالاذي فهو حيض بغيراعتبار النوقيف إذ ايس في الآية ذكر المقدار ومن قال باليوم والليلة يقول إن ظاهره يقتضى وجود الأذى في اليوم والليلة حيضاً وفيها دونه وخصصنا ما دونه بدلالة فبق حكم اللفظ في اليوم والليلة فيقال لهم ينبغي أن يثبت الحيض أولا حتى تثبت هذه الصَّفة وهي كو نه أذئ لأنه تعالى إنما جعل الحيض أذى ولم يجعل الآذي حيضاً وقدعلمنا أنه ليسكل أذى حيضاً وأنكل حيض أذى كما أنه ليسكل نجاسة حيضاً وإنكانكل حيض نجاسة فوجبأن يثبت الحيض حتى يكون أذى وأيضاً معلوم أنه لو كان مراده أن يجعل الأذي اسم المحيض أنه لم يرد به أن كل أذى حيض لأن سائر ضروب الا ذي ليست بحيض فيحصل حينئذ المراد أذي منكراً إذ يحتاج في معرفته إلى دلالة من غيره حتى إذا حصلت لنا معرفته حكمنا فيه يحكم الحيض وأيضاً فإن الا ذي اسم مشترك يقع على أشياء مختلفة المعاني وماكان هذا وصفه من الأسماء فليس يجوز أن يكون عموما واحتج بعض من جعل أكثر الحيض خسة عشريو ما أن النبي يَرْالِيُّهُ قال مار أيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى الالباب منهن و فقيل وما نقصان دينهن فقال تمكت إحداهن نصف عمرها لاتصلى قال وهذا يدل على أن الحيض خمسة عشر يوما ويكون الطهر خمسة عشر يوما لانه أقل الطهر فبكون الحيض نصف عمرها ولوكان أكثر الحيض أقل من ذلك لم توجد امرأة لا تصلى نصف عمرها و فيقال له لم يرو أحد نصف عمرها وإنما روى على وجهين أحدهما شطر عمرها والآخر تمكث إحداهن الايام والليالى تصلى فأما ذكر نصف عمرها فلم يوجد في شيء من الاخبار وقوله شطر عمرها لا دلالة فيه على أنه أراد النصف لان الشطر هو بمنزلة قوله طائفة و بعض ونحو ذلك قال الله تعالى وفل وجهك شطر المسجد الحرام وإنما أراد ناحيته وجهته ولم يرد نصفه وقد بين مقدار ذلك الشطر في قوله يراقية تمكث إحداهن الايام والليالي لا تصلى فوجب أن لا يكون هو المراد دون غيره ومع ذلك فإنه لا يوجد في الدنيا امرأة تكون حائضاً نصف عمرها لان ما مضي من عمرها قبل البلوغ من عمرها وهو طهر بلا حيض فلو جازأن يكون الحيض بعد البلوغ خمسة عشر يو ما إلى انقضاء عمرها وكان طهرها مع ذلك خمسة عشر لما حصل الحيض نصف عمرها « فعلمنا بطلان قول من زعم أن حيضا قد يكون فصف عمرها .

#### ذكر الاختلاف في أقل مدة الطهر

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثورى والحسن بن صالح والشافعى أقل الطهر خمسة عشر يوماً وهو قول عطاء وأما مالك بن أنس فإنه لا يوقت فيه شيئاً في إحدى الروايات وفي رواية عبد الملك بن حبيب عنه أن الطهر لا يكون أقل من خمسة عشر وقال الأوزاعى قد يكون الطهر أقل من خمسة عشر ويرجع فيه إلى مقدار طهر المرأة قبل ذلك وقد حكى عن الشافعى أنه إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر جعل القول قولها وذكر الطحاوى عن أبى عمر ان عن يحيى بن أكثم أنه قال أقل الطهر تسعة عشر يوما واحتج فيه بأن الله تعالى جعل عدلكل حيضة وطهر شهراً والحيض فى العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر فوجب أن يكون عشرة وأن يكون باقى الشهر طهراً وهو تسعيد بن جبير أن الطهر أقله ثلاثة عشر يوما والدليل على أن أقله خمسة عشر يوما أنه لما كان أكثر الحيض الطهر أقله ثلاثة عشر يوما والدليل على أن أقله خمسة عشر يوما أنه لما كان أكثر الحيض

عشرة أيام وقد جعلالته تعالى الشهرالواحد بدلامنحيض وطهر وجب أن يكون الطهر أكثر منه لأن النبي عَلِيَّةٍ قال لحمنة تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء في كل شهر فأثبت الست أو السبع حيضاً وجعل في الشهرطهراً اقتضى ذلك أن يكون هذا حكم جميع النساء مانم تقم الدلالة على خمسة عشر يوما ولم تقم على عشرة ولا على ثلاثة عشر فلا يُكون ذلك طهراً صحيحاً وأيضاً لما كان الطهر من الحيض يلزم به الصلوات أشبه الإقامة فلماكان أقل الإقامة عندنا خمسة عشريو ما ولم يكن لأكثر هاغاية وجب أن يكون الطهرمن الحيض كذلك وأيضاً فإن طريق إثبات مقدار الطهر التوقيف أو الإتفاق وقد ثبت باتفاق فقهاء السلف أن خمسة عشر يكون طهرآ صحيحاً واختلفوا فيما دونها وقفنا عند الإتفاق ولم نثبت مادونها طهرأ لعدم التوقيف والإتفاق فيه وأماماحكي عزيجي بن أكثم من تقديره الطهر تسعة عشريوما فإنه يفسد من وجوه أحدها أن اتفاق السلف قد سبقه فى كون الطهر خمسة عشر فلا يكون خلافا عليهم ولأن من تقدمه اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه قال عطاء خمسة عشريوما وقال سعيد بن جبير ثلاثة عشر يوما وقال مالك في بعض الروايات خمسة عشروفي بعضها عشرة ولم يقل أحدمنهم تسعة عشرويفسد من جهة أنهأ ثبت لهمقداراً من غيرتو قينم ولااتفاق وذلك غير جائز فيما هذا وصفه وأمااحتجاجه بماقدمنا ذكره فلامعني له و لا يو جب ماذكر نا وذلك لأنه معلوم أن ماأقامه انله من الشهر الواحد مقام حيضة وطهر غير مانع وجود حيضة وطهر في أقل من شهر لأنه لوكان حيضها ثلاثة أيام حصل لها حيضة وطهر في أقل من شهر وإذا لم يدل إيجاب الله تعالى شهراً عن حيضة وطهر على وجود حيضة وطهر في أقل منه وجاز نقصان الحيض عن عشرة حتى تستوفي لهاحيضة وطهر فيأقل منشهر وتنقضيعدتها بالحيض في أقل من ثلاثة أشهر وإن لم يجز أن تنقضي عدتها إذا كانت بالشهور في أقل من ثلاثة أشهر لم يمتنع أن ينقص الطهرر بعد استيفاء الحيضة عشراً فيكون أقل من تسعة عشر يو ماً فبان بما وصفنا أن ماذكره ليس بدليل على وجوب الاقتصار في أقل الطهر على تسعة عشر يوماً وإنما يدل ذلك على أن الطهر قد يكون هذا القدر ولا دلالة فيه على أنه لا يكون أقل منه والله أعلم .

ذكر الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض

قال أصحابنا جميعاً فيمن ترى يوما دما ويوما طهراً أن ذلك كدم متصل وكذلك قال

أبويوسف إذاكان الطهر بين الدمين أقلمن خمسة عشر فبوكدم متصل وقال محمد إذاكان الطهر الذي بين الدمين أقل من ثلاثة أيام فهوكدم متصل وإذاكان ثلاثة أيام أو أكثر من العشرة فإنه ينظر إلى الدمين والطهر الذي بيهما فإنكان الطهر أكثر منهما فصل بين الدمين وإن كأنا سواء أو أقل فهو كدم متصل ومتى كان الطهر أكثر من الدمين ففصل بينهما اعتبركل واحد من الدمين بنفسه فإنكان الأول منهما ثلاثة أيام فإنه يكون حيضاً وكذلك إن لم يكن الأول ثلاثاً وكان الآخر منهما ثلاثاً فالآخر حيض وإن لم يكن واحد منهما ثلاثآ فليسو احدمنهما بحيض وقال مالك إذا رأت يوما دما ويوما طهرا أو يومين ثم رأت دماكذلك فإنه تلغى أيام الطهر وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضاً طهر ألغاه حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار وأيام الطهر تصلى وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حبيضة واحدة ولا يعتد بأيام الطهر في عدة من طلاق فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها تتوضأ لكل صلاة وتغتسلكل يوم إذا انقطع عنها من أيام الطهر وإنما أمرت بالفسل لا نها لا تدرى لعل الدم لا يرجع إليها وحكى الربيع عن الشافعي نحو ذلك ، قال أبو بكر معلوم أن الحائض لا ترى الدم أبدآ سائلا وكذلك المستحاضة إنما تراه في وقت وينقطع في وقت ولاخلاف أن انقطاع دمها ساعة ونحوها لايخرجها من حكم الحيض في وقت رؤية الطهر وانقطاع الدم في مثل هذا الوقت وإن ذلك كله كدم متصلكما قالوا جميعاً في انقطاعه ساعة وَنحوها ولا ن الطهر الذي بينهما ليس بطهر صحيح عند الجيع لا أن أحداً لا يجعل الطهر الصحيح يو ما ولا يومين ولم يقل أحد أن الطاهر الذي بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أيَّام على مابيناه فيما سلف وأيضاً لوكان طهر اليومواليومين الذيبين الدمين طهراً يوجب الصلاة والصوم لوجب أن يكونكل واحد من الدمين حيضة تامة فلما اتفق الجميع على أن هذا القدر من الطهر غير معتد به في الفصل بين الدمين وجعل كل و احد منهما حيضة تامة وجب أن يسقط حكمه ويصير مع ماقبله وبعده من الدم كدم متصل ، وقد اختلف في الصفرة والكدرة في أيام الحيض فروى عن أمعطية الا نصارية قالت كنا لانعتد بالصفرة ولا بالكدرة بعد الغسل شيئاً واتفق فقهاء الا مصار على أن الصفرة في أيام الحيض حيض

منهم أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والليث وعبدالله بن الحسن والشافعي واختلفوا في الكدرة فقال جميع من قدمنا ذكرهم أنها حيض في أيام الحيض وإن لم يتقدمها دم وقال أبو يوسف لاتكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدم وقد روى عن عَائشة وأسماءً بنت أبى بكر قالتا لا تصلى الحائض حتى ترى القصة البيضاء ولم يختلفوا في أنالكدرة حيض بعد الدم فلماكان وجو دهاعقيب الدم دليلاعلي أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم وجب أن يكون ذلك حكمها إذاوجدت فيأيام الحيض وإن لم يتقدمهادم وأن يكون الوقت المعتاد فيه الدم دلالة على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم بالبياض والدليل على أن للوقت تأثيراً في ذلك أن المرأة ترى الدم في أيام حيضها و بعدها فيكون مارأته في أيامها حيضاً وما بعد أيامها غير حيض وكان الوقت علماً لكونه حيضاً ودلالة عليه فكذلك يجب أن يكون الوقت دليلا على أن الكدرة من أجزاء دم الحيض وأن يكون حيضاً وقد اختلف في حيض المبتـدأة إذا رأت الدم واستمر بها فقال أصحابنا وجميعاً عشرة منها حيض وما زاد فهو استحاضة إلى آخر الشهر فيكون حيضها عشرة وطهرها عشرين ولم يذكرعنهم خلاف في الأصول وقال بشربن الوليدعن أبي يوسف تأخـــذ في الصلاة بالثلاث أقل الحيض وفي الزوج بالعشرة ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشر من رمضان وتقصى سبعاً منها وقال إبراهيم النخعي تقعد مثل أيام نسائها وقال مالك تقعد ما تقعد نحوها من النساء ثم هي مستحاضة بعد ذلك وقال الشافعي حيضها أقل ما يكون يوما وليلة والدليل على صحة القول الأول اتفاق الجميع على أنها مأمورة بترك الصلاة إلى أكثر الحيض على اختلافهم فيه فصارت محكوماً لها بحكم الحيض في هذه الآيام ومثلها يجوز أن يكونحيضاً فوجبأن تكون العشرة كلهاحيضاً لوقوع الحكم لها بذلك وعدم عادتها لخلافه ألاترى أن الـكل يقولون إن الدم لو انقطع عن العشرة لكان كله حيضاً فثبت أن العشرة محكو ملها فيها لحكم الحيض وغيرجائز نقض ذلك إلا بدلالة وأيضاً فلوكان مازادعلي الأقل مشكوكا فيه بعد وجو دالزيادة على الأكثر لكان الأولى أن لاينقض ماحكمنا به حيضاً بالشك ألا ترى أنه ﷺ حكم للشهر الذي يغم الهلال في آخره بثلاثين بقوله فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين لماكان ابتداء الشهر يقينا لم يحكم بانقضائه بالشك فإن قيل فمن كانت لهاعادة دون العشر فزاد الدم ردت إلى أيام ٣٠ ـ أحكام تي ،

عادتها ولم يكن حكمنا لها بدياً في الزيادة بحكم الحيض مانعاً من اعتبار أيامها وكذلك من رأت الدمني أول أيامها كانت مأمورة بترك الصلاة ولودون الثلاث فإن انقطع مادون الثلاث حكمنا بأن ما رأته لم يكن حيضاً وإن تم ثلاثاً كان حيضاً قيل له أما التي كان لها أيام معروفة فإن حكم الزيادة لم يقع إلا مراعى معتبراً بانقطاعه فى العشرة لقو له ﷺ المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة العلمنا بأن لها أياما معروفة وأما المبتدأة فلم يكن لها قبل ذلك أيام يجب اعتبارها فلذلك كانت رؤيتها الدم في العشرة غير مراعاة بل عندنا أن ما رأته المبتدأة في العشرة فهو كالعادة يصير ذلك أياما لها فى العدد والوقت وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون الدم الذى رأته المبتدأة فى العشر مراعى بل واجب أن يحكم لها فيه يحكم الحيض إذكان مثله يكون حيضاً وأمامن رأت الدم في أول أيامها وحكمنا لها فيه بحكم الحيض في باب الأمر بترك الصلاة والصيام ثم انقطاعه دون الثلاث يخرجه عن كونه حيضاً فلأن ذلك وقع مراعى في الابتداء لعلمنا بأن لأقل الحيض مقداراً متى قصرعنه لم يكن الدم الذي رأته حيضاً فمن أجل ذلك وقع مراعى وليس للمندأة بعدرؤيتها للدم ثلاثآ حال يجب مراعاتها فوجب أن تكون العشرة كلها حيضاً لعدم الدلالة الموجبة للاقتصار به على ما دونها وأما أبو يوسف فإنه جعلها بمنزلة من كان حيضها خمسا أو ستاً فكانت شاكة في الستة وقالو اجميعا أنها تأخذ بالأقل في الصلاة وكذلك الميراث والرجعة و تأخذ في الا زواج بالا كثر احتياطا وكذلك المبتدأة ء قال أبو بكر وليس هذا نظيراً لمسألتنا من قبل أنَّ هذه قدكانت لها أيام معلومة وقد تيقنا الخسة وشككنا في الستة فاحتطنا لها في الصلاة والصوم واحتطنا أيضاً في الا وواج فلم نبحها لهم بالشك والمبتدأة ليس لها أيام يجب اعتبارها فمارأته من الدم الذي يكون مثله حيضاً فهو حيض ولامعنا لردها إلى أقل الحيض إذ ليس معنا دلالة توجب ذلك ويفسد هذا القول أيضاً من جهة أن أقل الحيض ليس بعادة لها فلا فرق بينه وبين ما زاد عليه في امتناع وجوب الرد إليه فوجب حينئذ اعتبار الا "كثر لوقوع الحكم بكونه حيضاً وعدم الدلالة على نقض هذا الح.كم ويدل أيضاً على صحة قول أبى حنيفة أن ألله تعالى جعل عدةً الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر بدلا من الحيض فجعل مكانكل حيضة وطهر شهراً فدل ذلك على أنه إذا استمر بها الدم ولم تكن لها عادة فواجب أن تستوفي لها حيضة وطهر

ومعلوم أنه ليس لأكثر الطهر حد معلوم ولأكثر الحيض مقدار معلوم فوجب أن يستوفى لها أكثر الحيض ويكون بقية الشهر طهراً لأنه ليس مقدار من الطهر في بقية الشهر بالاعتبار أولى من غيره فو جب أن يكون المعتبر من الطهر لبقية الشهر هو الذي يبقى بعد أكثر الحيض ألا ترى أنك إذا نقصت الحيض من العشرة احتجت أن تزيد ما نقصته منها في الطهر وليس زيادة الطهر بأن يكون خمسة أو ستة فوجب أن يعتبر أكثر الحيض ويجمل الباقي من الشهر طهراً ويدل على وجوب استيفاء حيضة وطهر في الشهر لهذه المبتدأة قوله بَيْلِيِّهِ لحمنة تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء في كل شهر فأخبر أن عادة النساء في كل شهر حيضة وطهر ه فإن قيل فهلا اعتبرت لها ستاً أو سبماً كما قال عِلْنَهُ ، قيل له لم نقل ذلك لوجو ، أحدها أنا لانعلم أحداً من أهل العلم قال ذلك في المبتدأة والثاني أن هذه كانت عادة المرأة المخاطبة بذلك أعني ستاً أوسبعاً فلا يُعتبر بها غَيرها فاستدلالنا من الخبر بما وصفنا صحيح لانا أردنا إثبات الحيضة والطهر في الشهر فى المتعارف المعتاد وأما قول من قال أنها تقعد مثل حيض نسائها فلا معنى له لأن النبي عَلِيَّةً لم يرد المستحاضة إلى وقت نسائها وإنمار د واحدة إلى عادتها فقال تقعد أيام إقرائها وأمر أخرى أن تقعد في علم الله ستاً أو سبعاً وأمر أخرى أن تغتسل لكل صلاة ولم يقل لواحدة منهن أقعدى أيام نسائك وأيضاً فإن أيام نسائها والاجنبيات ومن كان دون سنها وفوقها سواء وقد يتفقن في السن مع اختلاف عاداتهن في الحيض فليس لنسائها في ذلك خصوصية دون غيرهن م وقد تنازع أهل العلم في قوله تعالى | ولا تقربوهن حتى يطهر هن فإذا تطهر ن فأتو هن إ فمن الناس من يقول أنَّ انقطاع الدم يُوجب إباجة وطُّها ولم يفرقوا في ذلك بين أقل الحيض وأكثره ومنهم من لا يجوز وطأها إلا بعد الإغتسال في أقل الحيض وأكثره وهو مذهب الشافعي وقال أصحابنا إذا انقطع دمهاو أيامها دون العشرة فهي في حــكم الحائض حتى تغتسل إذا كانت واجدة للما. أو يمضي عليها وقت الصلاة فإذا كان أحدُ هذين خرجت من الحيض وحل لزوجها وطؤها وانقضت عدتها إنكانت آخر حيضة وإذاكانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضى العشرة وتكون حينتذ بمنزلة امرأة جنب في إباحة وطء الزوج وآنقضاء العدة وغير ذلك .

واحتج من أباح وطأها في سائر الأحوال عند مضى أيام حيضها وانقطاع دمها قبل

الاغتسال بقوله [ولا تقربوهن حتى يطهرن | وحتى غاية تقتضى أن يكون حكم مابعدها بخلافها فذلك عموم فى إباحة وطئها بانقطاع الدم كقوله تعالى [حتى مطلع الفجر | وقاتلو التي تبغى حتى تنيء إلى أمر الله | ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ] فكانت هذه نهايات لما قدر بها وكان حكم مابعدها بخلافها فكذلك قوله [حتى يطهرن | إذا قرى بالتخفيف فعناها انقطاع الدم وقالوا وقد قرى وحتى يطهرن ] بالتشديد وهو يحتمل ما يحتمله قوله [حتى يطهرن ] بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال طهرت المرأة و قطهرت إذا انقطع دمها كما يقال تقطع الحبل و تكسر الكوز والمعنى انقطع وانكسر ولا يقتضى ذلك فعلا من الموصوف بذلك .

واحتجمن حظروطأها فىكلحال حتى تغتسل بقوله [فإذا تطهرنفأ توهن منحيث أمركم الله ] فشرط في إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لأن قوله [ فإذا تطهرن ] لا يحتمل غير الغسل وهو كقول القائل لا تعط زيداً شيئاً حتى يدخل الدار فإذا دخلها وقعد فيها فأعطه دينارآ فيعقل به أن استحقاق الدينار موقوف على الدخول والقعود جميعا وكقوله تعالى [ ولا تحل له من بعد حتى تشكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعاً فشرط الأمرين في إحلالها للأول فلا تحل له فأحدهما كذلك قوله تعالى [ فإذا تطهرن فأتوهن ] مشروط فى إباحة الوطء المعنيان وهو الطهر الذي يكون بانقطاع الدم و الاغتسال ء قال أبو بكر قوله تعالى [ حتى يطهرن ] إذاقرى. بالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الإغتسال لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل قوله [حتى يطهرن] إلا معنى واحداً وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض وإذاً قرىء بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفناً آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشابهة وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه فيحصل معنى القراءتين على وجه واحد وظاهر هما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم الذي هو خرج من الحيض وأما قوله إفإذا تطهر ن] فإنه يحتمل مااحتملته قراءة التشديد في قوله [حتى يطهرن] من المعنيين فيكون بمنزلة قوله [ولا تقر بوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن إويكون كلاما سائغاً مستقيماكما تقول لاتطعه حتى يدخل الدار فإذا دخلما فأعطه ويكون تأكيداً لحكم الغاية وإنكان حكمنا بخلاف ماقبلها وإذا

كان للاحتمال فيه مساغ على الوجه الذي ذكرنا وكان واجباً حمل الغاية على حقيقتها فالذي يقتضيه ظاهر التلاوة أباحة وطئها بانقطاع الدم الذي يخرج به من الحيض ومن جهة أخرى فيها احتمال وهو أن يكون معنى قوله [فإذا تطهرن] فإذا حل لهن أن يتطهر ن بالماء أوالتيمم كقوله إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم معناه قد حل له الإفطار وقوله من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل معناه فقد جاز له أن يحل وكما يقال للمطلقة إذا انقضت عدتها أنها قد حلت للأزواج ومعناه قد حل لها أن تنزوج وعلى هذا المعنى قال النبي عِرَائِيٍّ لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني وإذا احتمل ذلك لم تزل الغاية عن حقيقتها بحظر الوطء بعدها وأما قوله تعالى [ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] فإن الغاية في هذا الموضع مستعملة على حقيقتها ونكاح الزوج وهو وطُّؤه إياها هو الذي يرفع التحريم الواقع بالثلاث ووطء الزوج الثاني مشروط لذلك وقدار تفع ذلك بالوطء قبل طَلاقه إياها وطَلاق الزوج الثاني غير مشروط في رفع التحريم الواقع بالثلاث فإذاً لادليل للشافعي في الآية على آلحد الذي ذكر نا على صحة مذهبه ولا على نني قول مخالفيه وأما على مذهبنا فإن الآية مستعملة على ما احتملت من التأويل على حقيقتها في الحالتين اللتين يمكن استعمالهما فنقول إن قوله [يطهرن | إذا قرىء بالتخفيف فهو مستعمل على حقيقته فيمن كانت أيامها عشرا فيجو زللزوج استباحة وطئها بمضي العشروقو لهيطهرن بالتشديد [فإذا تطهرن] مستعملان في الغسل إذا كانت أيامها دون العشر ولم يمض وقت الصلاة لقيّام الدلالة على أن مضى وقت الصلاة يبيح وطهّا على ماسنبينه فيما بعد ولا يكون فيه استعمال واحد من الفعلين على المجاز بل مستعملان على الحقيقة في الحالين ـ فإن قيل هلاكانت القراءتانكالآيتين تستعملان معاً في حال واحدة ٥ قيل له لو جعلناهما كالآيتينكان ماذكرنا أولى من قبل أنه لووردت آيتان تقتضى إحداهما انقطاع غاية الدم لإباحة الوطم والأخرى تقتضي الغسل غاية لها لكان الواجب استعمالها على حالين على أن تكونكل واحدة منهما مقرة على حقيقتها فيما اقتضته من حكم الغاية ولا يمكن ذلك إلا باستعالهما في حالين على الوجه الذي بينا ولو استعملناهما على ما يقول المخالف كان فيه إسقاط إحدى الغايتين لا "نه يقول إنها وإن طهرت وانقطع دمها لم يحل له أن يطأها حتى تغنسل فلو جعلنا ذلك دليلا مبتدأ كان سائغاً مقنعاً وإنما اعتبر أصحابنافيمن

كان أيامها دون العشر فانقطع دمها بما وصفنا من قبل أنه جائز أن يعاودها الدم فيكون حيضاً إذ ليسكل طهر تراه المرأة يكون طهراً صحيحاً لأن الحائض ترى الدم سأثلا مرة ومنقطعامرة فليسرفي انقطاعه في وقت يجوز أن يكون حائضاً فيه وقوع الحكم بزوال الحبض فقالوا إنانقطاع الدم فيمنوصفنا حالهامعتبر بأحدشيثين إمابآلإغتسال فيزول عنها حكم الحيض بالاتفآق و باستباحتها الصلاة وذلك ينافى حكم الحيض أو بمضى وقت صلاة فيلزمها فرض الصلاة ولزوم فرضها مناف لبقاء حكم الحيض إذ غيرجا تزأن يلزم الحائض فرض الصلاة فإذا انتنى حكم الحيض وثبت حكم الطهر ولم يبق إلاالاغتسال لم يمنع الوطء بمنزلة امرأة جنب جائز لزوجها وطؤها وعلى هذا المعنى عندنا ماروي عن الصحابة في اعتبار الاغتسال في انقضاء العدة وقد روى عيسي الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر رجلا من الصحابة الخبر فالحبر منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس قالوا الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من حيضتها الثالثة وروى مثله عن على وعبادة بن الصامت وأبى الدرداء وأما إذاكانت أيامها عشرة فإنه غير جائز عندنا وجودالحيض بعدالعشرة فوجب الحكم بانقضائه لامتناع جواز بقاء حكمه والله تعالى إنما منع من وطء الحائض أو بمن يجوز أنْ يكون حائضاً فأماً مع ارتفاع حكم الحيض وزواله فهو غير ممنوع من وطء زوجته لأنه تعالى قال [فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن] وقد طهرت لا محالة ألا ترى أنها منقضية العدة إنكانت معتدة وأن حكمها حكم سائر الطاهرات ولا تأثير لوجوب الاغتسال عليها في منع وطنَّها على ماييناه م فإن قيل إذا انقطع دمها فيما دون العشرة فقد وجب عليها الغسل ولزوم الغسل ينافى بقاء حكم الحيض. إذ غير جائز لزوم الغسل على الحائض كما قلت في لزوم فرص الصلاة ، قيل له إذاكان الغسل من موجبات الحيض فلزومه غير مناف لحكمه و بقائه ألا ترى أن السلام لماكان من موجبات تحريمة الصلاة لم يكن لزومه بانتهائه إلى آخرها نافياً لبقاء حكمها وكذلك الحلق لماكان من موجبات الإحرام لم يكن لزومه نافياً لبقاء إحرامه ما لم يحلق كذلك الغسل لماكان من موجبات الحيض لم يكن وجو به عليها مانعاً من بقاءحكم الحيضوأما الصلاة فليست من موجبات الحيض وإنماهو حكم آخر يختص لزومه بالطاهر من النساء دون الحائض فني لزومها نني لحكم الحيض وقوله [حتى يطهرن فإذا تطهرن] لما احتمل

الغسل صاركةوله [ وإن كنتم جنباً فاطهروا ] ويدل على أن على الحائض الغسل بعد انقضاء حيضها وقد روى ذلك عن النبي ما الله واتفقت الأمة عليه \* قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ] قال أبو بكر هو إطلاق من حظر وإباحة وليس هو على الوجوبكقوله تعالى [فَإِذَا قَصْيَتَ الصَّلَوَةُ فَانْتَشْرُوا فِي الْأَرْضِ] [وإذَا حَلَلْتُمْ فَاصطادُوا ] وهو إباحة وردت بعد حظر وقوله [من حيث أمركم الله] قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس يعني في الفرج وهو الذي أمر بتجنبه في الحيض في أو ل الخطاب في قوله [ فاعتزلوا النساء في المحيض [وقال السدى والضحاك من قبل الطهر دون الحيض وقال ابن الحنفية من قبل النكاح دون الفجور « قال أبو بكر هذا كله مراد الله تعالى لانه مما أمر الله به فانتظمت الآية جمبّع ذلك ﴿ قُولُهُ [إنَّ الله يجب التَّوَّ ابين ويحب المتطهرين] روى عن عطاء المنظمرين بالماء للصلاة وقال مجاهد المتطهرين من الذنوب قال أبو بكر المتطهرين بالماء أشبه لأنه قد تقدم في الآية ذكر الطهارة فالمراد بها الطهارة بالماء للصلاة في قوله [ فإذا تطهرن فأتوهن ]فالأظهر أن يكون قوله [ويحب المتطهرين] مدحا لمن تطهر بالماء للصلاة وقال تعالى [فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ] وروى أنه مدحهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء وقوله تعالى [ نساؤكم حرث لـكم فأتوا حرثكم أنى شثتم ] الحرث المزدرع وجعل في هذا الموضع كناية عن الجماع وسمى النساء حرثاً لا نهن مزدرع الا ولاد وقوله [ فأنوا حر ثكم أني شئتم ] يدل على أن إباحة الوط. مقصورة على الجماع في الفرج لا نه موضع الحرث واختلف في إتيان النساء في أدبار هن فكان أصحابنا يحرمون ذلك وينهون عنه أشد النهي وهو قول الثوري والشافعي فيها حكاه المزنى قال الطحاوي وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ماصح عن رسول الله عَلَيْكُ في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال وروى أضبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال ما أدركت أحداً أقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ [نساؤكم حرث لكم فأتواحر تكم أني شئتم] قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه قال ابن القاسم فقلت لمالك بن أنس أن عندناً بمصر الليث بن سعد يحدثنا عن الحارث بن يعقوب عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال قلت لا بن عمر ما تقول في الجوارى أنحمض لهن فقال وما التحميض فذكرت الدبر قال ويفعــل ذلك أحد من

المسلمين فقال مالك فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني عن أبي الحباب سعيد إبن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال لابأس به قال ابن القاسم فقال رجل في المجلس ياأبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال كذب العبد أو كذب العلج على أبي يعني نافعاً كما كذب عكرمة على ابن عباس فقال مالك وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني عن سالم عن أبيه أنه كان يفعله قال أبو بكر قد روى سليمان بن بلال عن زيدبن أسلم عن ابن عمرأن رجلا أتى امرأته فى دبرها فوجد فى نفسه من ذلك فأنزل الله تعالى [نساؤكم حرث لكم فأتوا حر ثكم ] إلا أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من ابن عمر وروى الفضل بن فضالة عن عبد الله بن عباس عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر أنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال نافع كذبوا على أن ابن عمر عرض المصحف يوماً حتى بلغ [ نساؤكم حرث لكم ] فقال يانافع هل تعلم من أمر هذه الآية قلت لا قال إناكنا معشر قريش نجي النساء وكانت نساء الأنصار قد أخذن عن اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله هذه فهذا يدل على أن السبب غير ماذكره زيد بن أسلم عن ابن عمر لأن نافعاً قد حكى عنه غير ذلك السبب وقال ميمون بن مهران أيضاً قال ذلك نافع يعني تحليل وطه النساء في أدر باهن بعدما كبر و ذهب عقله قالأبوبكر المشهورعن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر منأن يندفع بنفيهم عنه وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فستل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى أسهو قال الساعة اغتسلت منه وقدرواه عنه ابن القاسم على ماذكرنا وهو مذكور فى الكتب الشرعية ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لايرى بذلك بأساً ويتأول فيــه قوله تعالى [أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم] مثل ذلك إن كنتم تشتهون وروى عن ابن مسعود أنه قال محاش النساء حرام وقال عبدالله بن عمروهي اللوطيةالصغري وقداختلف عن ابن عمر فيه فكأنه لم يروعنه فيه شيء لتعارض ماروي عنه فيه وظاهر الكتاب يدل على أن الإباحة مقصورة على الوطء فى الفرج الذى هو موضع الحرث و هو الذي يكون منه الولدو قد رويت عن النبي برايج آثار كثيرة في تحريمه رواه خزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلى بن طلق كلهم عن النبي علي أنه قال (لا تأتوا النساء

في أدبارهن ) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال هي اللوطية الصغرى يعنى إتيان النساء في أدبارهن وروى حماد بن سلمة عن حَكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال ( من أتى حائضاً أو امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد) وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهو د قالوا للسلين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى [ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شنتم إفقال رسول الله يَرْتِينَ (مقبلة ومدبرة ماكان في الفرج) وروت حفصة بنت عبد الرحمن عنأم سلمة عن رسول الله علق قال في صمام و احدوروي مجاهد عن ابن عباس مثله في تأويل الآية قال يعني كيف شئت في موضع الولد وروى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله عِلِيِّة (لا ينظر الله إلى الرجل أتَّى امرأته في دبرها ) وذكر ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال هذا يسألني عن الكفر وقد روى عن ابن عمر في قوله [ نساؤكم حرث لـكم ] قالكيف شنت إن شنت عزلا أوغير عزل رواه أبو حنيفة عن كثير الرياح الأصم عن ابن عمر وروى نحوه عن ابن عباس وهذا عندنا في ملك اليمين وفي الحرة إذا أذنت فيه وقد روى ذلك على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا عن أبي بكر وعمروعتمان وابن مسعو د وابن عباس وآخرين غيرهم \* فإن قيل قوله عزوجل [والذين هملفروجهم حافظون|لا علىأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم | يقتضي إباحة وطبَّهن في الدَّبر لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة ولا مخصوصة قيل له لما قال الله تعالى [فأ توهن من حيث أمركم الله إثم قال في نسق التلاوة [ فأتوا حرثكم أنى شئتم ] أبان بذلك موضع المأمور به وهو موضع الحرث ولم يرد إطلاق الوطء بعد حظره إلا في موضع الولد فهو مقصور عليه دون غيره وهو قاض مع ذلك على قوله تعالى [ إلا على أزواجهم أو ماملكت إيمانهم ] كاكان حظر وطء الحائض قاضياً على قوله [الاعلى أزواجهم | فكانت هذه الآية مرتبة على ماذكر من حكم الحائض ومن يحظر ذلك يحتج بقوله [ قل هو أذى ] فحظر وط. الحائض للأذى الموجود في الحيض وهو القذر والنجاسة وذلك موجو دفي غير موضع الولدفي جميع الالحو الفاقتضي هذا التحليل حظر وطهن إلا في موضع الولدومن ببيحة يجيب عن ذلك بأن الستحاضة يجوز وطؤها باتفاق من الفقهاء مع وجود الأذى هناك وهو دمالاستحاضة وهو نجس كنجاسة دم الحيض وسائر الأنجاس ويحيبون أيضا على تخصيصه إباحة موضع الحرث باتفاق الجميع على إباحة الجماع فيها دون الفرج وإن لم يكن موضعاً للولد فدل على أن الإباحة غير مقصورة على موضع الولد ويجابون عن ذلك بأن ظاهر الآية يقتضى كون الإباحة مقصورة على الوطء في الفرج وأنه هو الذي عناه الله تعالى بقوله [من حيث أمركم الله] إذ كان معطوفا عليه ولو لا قيام دلالة الإجماع لما جاز الجماع فيها دون الفرج ولكنا سلمناه للد لالة و بتى حكم الحظر فيها لم تقم الد لالة عليه .

قوله تعالى [ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ] الآية قد قيل فيه وجهان أحدهما أن تجمل يمينه مانعة من البر والتقوى والإصلاح بين الناس فإذا طلب منه ذلك قال قدحلفت فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ماهو مندوب إليه أو هو مأمور به من البر والتقوى والإصلاح فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع يمينه ويروى ذلك عن بحاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن وطاوس وهو نظير قوله تعالى [ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ] وروى أشعث عن أبن سيرين قال حلف أبو بكر في ينيمين كانا في حجره كانا فيمن خاض في أمر عائشة أحدهما مسطح وقد شهد بدرآ أن لايصلهما وأن لايصببا منه خيرآ فنزلت هذه الآية [ولا يأتل أولوا الفضل منكم] فكسا أحدهما وحمل الآخر وقد ورد معناه في السنة أيضاً وقدروىأنس بن مالك وعدى بن حاتم وأبو هريرة عن النبي ﷺ قال (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) وهذا هو معنى قوله تعالى [ ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم ] على التأويل الذي ذكرنا لأن معناه على هذا التأويل أن لا يمنع بيمينه من فعل ماهو خير بل يفعل الذي هو خير ويدع يمينه والوجه الثاني أن يكون قوله [عرضة لأيمانكم] يريد به كثرة الحلف وهو ضرب من الجرأة على الله تعالى وابتذال لاسمه في كلحق وباطل لأن تبروا في الحلف بهاو تتقوا المَاشَم فيها وروَّى نحوه عن عائشة من أكثر ذكر شيء فقد جعله عرضة بقول القائل قد جعلتني عرضة للوم وقال الشاعر لاتجعليني عرضة اللوائم وقدذم الله تعالى مكثري الحلف بقوله [ ولا تطع كل حلاف مهين ] فالمعنى لا تعترضوا اسم الله و تبذلوه فى كل شيء لأن تبروا إذا حلفتم وتنقوا المآثم فيها إذا قلت أيمانكم لأن كُثرتها تبعد من البروالتقوى

وتقرب من المآثم والجرأة على الله تعالى فكان المعنى أن الله ينهاكم عن كثرة الأيمان والجرأة علىالله تعالى لمافى توقىذلك منالبر والتقوى والإصلاح فتكونون بررة أتقياء لقوله [كنتم خير أمة أخرجت للناس] وإذاكانت الآية محتملة للمعنيين وليسا متضادين فالواجب حملها عليهما جميعآ فتكون مفيدة لحظر ابتذاله اسم الله تعالى واعتراصه باليمين فى كل شىء حقاً كان أو باطلا ويكون مع ذلك محظوراً عليه أن يجعل يمينه عرضة مانعة من البر والتقوى والإصلاح وإن لم يكثّر بل الواجب عليه أن لا يكثر اليمين ومتى حلف لم يحتجر بيمينه عن فعل مأحلف عليه إذا كان طاعة وبرآ و تقوى و إصلاحا كما قال ﷺ ( من حلف على يمين فرأى غير ها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) قوله تعالى [لا يؤاخذ كمالله باللغو في أيما نكم الآية قال أبو بكر رحمه الله قدذكر الله تعالى اللغو في مواضع فكان المرادبه معانى مختلفة على حسب الأحوال التي خرج عليها الكلام فقال تعالى [لا تسمع فيها لاغية] يعني كلمة فاحشة قبيحة و [لا يسمعون فيها لغو أ ولا تأثيها ] على هذا المُعنى وقال [ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ] يَعني الكفر والكلام القبيح وقال. [ والغوا فيه | يعنى الكلام الذي لا يفيد شيئاً ليشغلوا السامعين عنه وقال [ وإذا مروا باللغوا مرواكراما ] يعني الباطل ويقال لغا فكلامه يلغو إذا أتى بكلام لافَائدة فيهوقد روى فى الهو اليمين معان عن السلف فروى عن ابن عباس أنه قال هو الرجل يحلف على الشيء يراه كذلك فلا يكون وكذلك روىعن مجاهدو إبراهيم قال مجاهد [ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان] أن تحلف على الشيء وأنت تعلم وهذا في معنى قوله [بماكسبت قلو بكم] وقالت عائشة هو قول الرجل لاوالله وبلىوالله وروى عنها مرفوعا إلى النبي برائج وذلك عندنا في النهي عن اليمين على الماضي رواه عنها عطاء أنها قالت قول الرجل فعلمنا والله كذا وصنعنا والله كذا وروى مثله عن الحسن والشعبي وقال سعيد بن جبير هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤ اخذه الله بتركه وهذا التأويل مو افق لنأويل من تأول قوله [ عرضة لاً يمانكم] أن يمتنع باليمين من فعل مباح أو يقدم بها على فعل محظور و إذا كان اللغو محتملا لهذه المعانى ومعلوم أنه لما عطف قوله [ولكن يؤاخذكم بماكسبت] أن مرادهماعقد قلبه فيه على الكذب والزوروجب أن تكون هذه المؤ اخذة هي عقاب الآخرة وأن لا تكون الكفارة المستحقة بالحنث لأن تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال القاصد بها للخير والشر و تساوى حكم العمد والسهو فعلم أن مراده ما يستحق من العقاب بقصده إلى اليمين الغموس وهى اليمين على الماضى قال القاصد بها خلافها إلى الكذب فينبغى أن يكون اللغو هى التى لا يقصد بها إلى الكذب وهى على الماضى ويظن أنه كما حلف عليه فسهاها لغو آ من حيث لم يتعلق بها حكم فى إيجاب كفارة ولا فى استحقاق عقوبة وهى التى روى معناها عن ابن عباس وعائشة أنها قول الرجل لا والله ويلى والله فى عرض كلامه وهو يظن أنه صادق فكان بمنزلة اللغو من الكلام الذى لافائدة فيه ولا حكم له ويحتمل أن يريد به ماقال سعيد بن جبير فيمن حلف على الحرام فلا يؤ اخذه الله بتركه يعنى به عقاب الآخرة وإن كانت الكفارة واجبة إذا حنث وقال مسروق كل يمين ليس له الوفاه بها فهى لغو لا تجب فيها كفارة وهذا موافق لقول سعيد بن جبير والأولى الذى قدمنا إلا أن سعيداً يوجب الكفارة ومسروقا لا يوجبها وإن حنث وقد روى عن ابن عباس رواية أخرى وهى أن لغو اليمين ما تجب فيه الكفارة منها وروى مثله عن الضحاك وروى عن ابن عباس أن لغو اليمين حنث النسيان .

## باب الإيلاء

قال الله تعالى [ المدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ] قال أبوبكر الإيلاء في اللغة هو الحلف يقولون آلى يؤلى إيلاء وإليه قال كثير :

قليــل الآلا ياحافظ ليمينه وإن بدرت منه الآلية برت

فهذا أصله فى اللغة وقداختص فى الشرع بالحلف على ترك الجماع الذى يكسب الطلاق بمضى المدة حتى إذا قبل آلى فلان من امرأته عقل به ذلك ه وقد اختلف فيما يكون به مولياً على وجوه أحدها ما روى عن على وابن عباس رواية الحسن وعطاء أنه إذا حلف أن لا يقربها لأجل الرضاع لم يكن مولياً وإنما يكون مولياً إذا حلف أن لا يجامعها على وجه الضرار والغضب والثانى ماروى عن ابن عباس أن كل يمين حالت دون الجماع إيلاه ولم يفرق بين الرضا والغضب وهو قول إبراهيم وابن سيرين والشعبى والثالث ما روى عن سعيد بن المسيب أنه فى الجماع وغيره من الصفات نحو أن يحلف أن لا يكلمها فيكون مولياً وقد روى جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال تزوجت امرأة فلقيت ابن عباس فقال بلغنى أن فى حلقها شيئاً قال تالله لقد خرجت وما أكلمها قال عليك بها قبل أن

تمضى أربعة أشهر فهذا يدل على موافقه قول سعيد بن المسيب ويدل على موافقة ابن عمر في أن الهجر ان من غيريمين هو الإيلاء والرابع قول ابن عمر أنه إن هجرها فهو إيلاءولم يذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعها ضراراً وبينه على غير وجه الضرار فإنه ذهب إلى أن الجماع حق لها ولها المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك فإذا حلف على ترك حقها من الجماع كان مو لياً حتى تصل إلى حقها من الفرقة إذ ليس له إلا إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان وأما إذا قصد الصلاح فى ذلك بأن تكون مرضعة فحلف أن لايجامعها لئلايضر ذلك بالصيفهذا لم يقصد منع حقها ولاهو غير بمسك لهابمعروف فلا يلزم التسريح بالإحسان ولا يتعلق بيمينه حكم الفرقة وقوله [ فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم إيستدل من اعتبر الضرار لأن ذلك يقتضي أن يكون مذنبا يقتضي النيء غفرانه وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه لأن الآية قد شملت الجميع وقاصد الضرر أحدمن شمله العموم فرجع هذا الحكم إليه دون غيره ويدل على استواء حال المطيع والعاصى فى ذلك أنهما يستويان في وجوب الكفارة بالحنث كذلك يجب أن يستوياً في إيجاب الطلاق بمضى المدة وأيضاً سائر الأيمان المعقودة لايختلف فيها حكم المطبع والعاصى فيما يتعلق بها من إيجاب الكفارة وجب أن يكون كذلك حكم الطلاق لا مهما جميعاً يتعلقان باليمين وأيضاً لا يختلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيره كذلك الإيلاء وفقهاء الأمصارعلى خلاف ذلك لأن ألآية لم تفرق بين المطيع والعاصي فهيءامة في الجميع وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمين على الـكلام ونحوه فلا معنى له لا"ن قوله [للذين يؤلون من نسائهم] لا خلاف أنه قد أضمر فيه اليمين على ترك الجماع لاتفاق الجميع على أن الحالف على ترك جماعها مول فترك الجماع مضمر في الآية عند الجميع فأثبتناه وما عدا ذلك من ترك الكلام ونحوه لم تقم الدلالة على إضماره في الآية فلم يضمره ويدل على ما بيناه قوله [ فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ] ومعلوم عند الجميع أن المراد بالنيء هو الجماع ولا خلاف بين السلف فيه فدل ذلك على أن المضمر في قو له [ الذين يؤلون من نسائهم هوالجاع دونغيره وأمامارويعن ابن عمر منأن الهجران يوجب الطلاق فإنه قول شَاذُ وجائز أن يكون مراده إذا حلف ثم هجرها مدة الإيلاء وهو مع ذلك خلاف الكتاب قال الله تعالى [ للذين يؤلون من نسائهم | والآلية اليمين على ما بيناً وهجرانها ليس

بيمين فلا يتعلق به وجوب الكفارة وروى أشعث عن الحسن أن أنس بن مالك كانت عنده امرأة في خلقها سوء فكان يهجر ها خمسة أشهر وستة أشهر ثم يرجع إليها ولايري ذلك إيلاء وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار بعدهم في المدة التي إذا حلَّف عليها يكون مولياً فقال ابن عباس وسعيد بن جبيروعطاء إذا حلف على أفل من أربعة أشهرتم تركها أربعة أشهر لم يجامعها لم يكن مولياً وهو تول أصحابنا ومالك والشافعي والأوزاعي • وروى عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم والحكم وقتادة وحماد أنه يكون مو لياً إن تركها أربعة أشهر بانت وهو قول ابن شبرمة والحسن بن صالح قال الحسن بن صالح وكذلك إن حلف أن لا يقربها في هذا البيت فهو مول فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإ يلا ، وإن قربها في غيره قبل المدة سقط الإيلا. ولوحلف أن لايدخل هذه الداروفيها امرأته ومن أجلها حلف فهو مول ، قال أبو بكر قال الله تعالى [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ] والإيلاء هو اليمين وقد ثبت بما قدمناً إن ترك جماعها بغير يمين لا يكسبه حكم الإيلاء وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر فمضت مدة اليمينكان تاركا لجماعها فيها بقي من مدة الأثربعة الا شهر التي هي التربص بغير يمين وترك جماعها بغير يمين لا تأثير له في إيجاب البينونة وما دون الأربعة أشهر لا يكسبه حكم البينونة لا ّن الله تعالى قد جعل له تربص أربعة أشهر فلم يبق هناك معنى يتعلق به إيجاب الفرقة فكان بمنزلة تارك جماعها بغير يمين فلا يلحقه حكم الإيلاء وأما قول الحسن بن صالح أنه إذا حلف أن لايقر بهافي هذا البيت أنه يكون موليا فلا معنى له لأن الإيلاء كل يمين في زوجة يمنع جماعها أربعة أشهر لا يحنث على ما بينا وهذه اليمين لم تمنعه جماعها هذه المدة لأنه يمكنه الوصول إلى جماعها بغير حنث بأن يقربها في غير ذلك البيت ه وقد اختلف أيضاً فيمن حلف على أربعة أشهر سواء فقال أبوحنيفة وزفرو أبو يوسف ومحمد والثورى هومول فإن لم يقربها في المدة حتى مضت بانت بالإيلا، وروى عطا. عن ابن عباس قال كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بمو لوقال مالك والشافعي إذا حلف على أربعة أشهر فليس بمول حتى يحلف على أكثر من ذلك ه قال أبو بكر هذا قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى | للذين يؤلون من نساتهم تربص أربعة أشهر م فجعل هذه المدة تربصاً للنيء فيها ولم يجهل له التربص أكثر منها فمن

امتنعمن جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء الطلاق ولا فرق بين الحلف على الآربعة الأشهر وبينه على أكثر منها إذ ليسله تربص أكثر من هذه للدة ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب يقتضي كونه مولياً في حلفه على أربعة أشهر وأقل منها وأكثر منها لاً ن مدة الحلف غير مذكورة في الآية وإنما خصصنا مادونها بدلالة وبتي حكم اللفظ في الا ربعة الا شهر وما فوقها ﴿ فإن قيل إذا حان على أربعة أشهر سواء لم يصح تعلق الطلاق بها لأنك توقع الطلاق بمضيها ولا إيلاء هناك ـ قيل له لايمتنع لأن مضي المدة إذا كان سبماً للإيقاع لم يجب اعتبار بقاء اليمين في حال وقوعه ألا ترى أن مضى الحول لمأكان سبباً لوجوب الزكاة فليس بواجب أن يكون الحول موجوداً في حال الوجوب بل يكون معدوما منقضياً وإن من قال لامرأته إن كلبت فلانا فأنت طالق كانت هذه يميناً معقودة فإن كلمته طلقت في الحال وقد انحلت فيها اليمين وبطلَتَ كذلكُ مضيمدة الإيلا. لما كان سبباً لوقوع الطلاق لم يمتنع وقوعه واليمين غير موجودة ؞ وقوله تعالى [فإن فاؤًا فإن الله غفوررحيم]قال أبوبكر النيء في اللغة هو الرجوع إلى الشيء ومنه قوله تُعالى احتى تنيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ] يعني حتى ترجع من البغي إلى العدل الذي هو أمر الله وإذا كان النيء الرجوع إلى الشيء اقتضى ظاهر اللفظ أنه إذا حلف أن لا يجامعها على وجه الضرار ثم قال لها قد فئت إليك و قد أعرضت عما عزمت عليه من هجران فراشك باليمين أن يكون قد فاء إليها سواء كان قادر أعلى الجماع أو عاجزاً هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ إلا أن أهل العلم متفةو ن على أنه إذا أمكنه الوصول إليها لم يكن فيئه إلا الجماع ، واختلفوا فيمن آلى وهو مريض أو بينه و بينها مسيرة أربعة أشهر أوهى رتقاء أوصغيرة أوهو بجبوب فقال أصحابنا إذا فاء إليها بلسانه ومضت المدةوالعذر قائم فذلك في صحيح ولا تطلق بمضى المدة ولوكان محرما بالحج وبينه وبين الحج أربعة أشهر لم يكن فيته إلا الجماع وقال زفر فيئه بالقول وقال ابن القاسم إذا آلى وهي صغيرة لا تجامع مثلها لم يكن مولياً حتى تبلغ الوطء ثم يو قف بعد مضي أربعة أشهر مذ بلغت الوط، وهو رأى ابن القاسم بن عمرو ولم يروه عن مالك وقال ابن وهب عن مالك في المولى إذا وقف عند انقضاء الاربعة الاشهرتم راجعامرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضى عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ماأ شبه

ذلك فإنارتجاعه إياها ثابت عليها وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإن لم يصبها حتى ينقضي أربعة أشهروقف أيضاً وقال إسماعيل بن إسحاق قال مالك إن مضي الأربعة ا لأشهر وهو مريض أو محبوس لم يوقف حتى يبرأ لأنه لايكلف مالايطيق وقال مالك لو مضت أربعة أشهر وهو غائب إن شاء كفر عن يمينه وسقط عنه الإيلاء قال إسماعيل وإنما قال ذلك في هذا الموضع لأن الكفارة قبل الحنث جائزة عنده وإنكان لا يستحب أن يكون إلا بعد الحنث وقال الأشجعي عن الثوري في المولى إذا كان له عذر من مرض أو كبر أوحبس أوكانت حائضاً أو نفساء فلينيء بلسانه يقول قد فثت إليك يجزيه ذلك وهو قول الحسن بن صالح وقال الأوزاعي إذا آلي من امرأته ثم مرض أو سافر فأشهد على النيء من غير جماع وهو مريض أو مسافر ولا يقدر على الجماع فقد فا. فليكفر عن يمينه وهي امرأته وكذلك إن ولدت في الأربعة الأشهر أوحاضت أوطرده السلطان فإنه يشهد على النيء ولا إيلاء عليه وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد الإيلاء ثم مضتأر بعة أشهر فإنه يوقفكما يوقف الصحيح فإمافاء وإماطلق ولا يؤخر إلى أن يصح وقال المزنى عن الشافعي إذا آلى المجبوب ففيتُه بلسانه وقال في الإيلاء لا إيلاء على المجبوب قال ولوكانت صبية فآلى منها استؤنفت به أربعة أشهر بعد ماتصير إلى حال يمـكن جماعها والمحبوس ينيء باللسان ولو أحرم لم يكن فيثه إلا الجماع ولو آلى وهي بكر فقال لا أقدر على اقتضاضها أجل أجل العنين ۽ قال أبو بكر الدليل على أنه إذا لم يقدر على جماعها في المدة كان فيته باللسان قوله [ فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ] وهذا قد فا لأن الني الرجوع إلى الشيء وهو قد كان ممتنعاً من وطئها بالقو لوهو اليمين فأذا فاء بالقو لفقال قدفئت إليك فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إلى ضده فتناوله العموم وأيضاً لما تعذر جماعها قام القول فيه مقام الوطء في المنع من البينونة وأما تحريم الوطء بالإحرام والحيض فليس بعذر أما الإحرام فلأنه كان يفعله ولا يسقط حقها من الوطء وأما الحيض والنفاس فإن الله جعل للمولى تربص أربعة أشهر مع علمه بوجودالحيض فيها واتفق السلف على أن المراد الني. بالجماع في حال إمكان الجماع فلم يجز أن ينقله عنه إلى غيره مع إمكان وطئها وتحريم الوط. لايخرجه من إمكانه فصار بمنزلة الإحرام والظهار ونحو ذَلْكُلَّانه منع من الوطء بتحريمه لا بالعجز وتعذره ولأن حقها باق فى الجماع ويدل على ذلك على أنه لو أبانها

يخلعوهو مولمنها لم يكن التحريم الواقع موجباً لجوازفيته بالقول وهو معذلك لووطئها في هذه الحال بطل الإيلاء ، فإن قيل إذا كان النيء بالقول لا يسقط اليمين فو اجب بقاؤها إذ لا تأثير للنيء بالقول في إسقاطها قبل له هذا غير واجب من قبل أنه جائز بقاء اليمين وبطلان الإيلاء من جمة ما تعلق به من الطلاق ألا ترى أنه إذا طلقها ثلاثًا ثم عادت إليه بعدزوج كانت اليمين باقية لووطئها حنثولم يلحقها بهاطلاق وإن ترك وطئها وكذلك لو أن رجلًا قال لامرأة أجنبية والله لا أقربك لم يكن إيلا. فإن تزوجها كانت اليمين باقية لووطئها لزمته الكفارة ولا يكون مولياً في حكم الطلاق فليس بقاء اليمين إذاً علة في حكم الطلاق فجاز من أجل ذلك أن يني. إليها بلسانه فيسقط حكم الطلاق في هذه اليمين ويبتى حكم الحنث بالوطء وإنما شرط أصحابنا في صحة النيء بالقول وجود الضرر في المدة كلَّهَا ومتَّى كان الوطء مقدوراً عليه في شيء من المدة لم يكن فيئه عندهم إلا الجماع من قبل أن الني . بالقول قائم مقام الوط ، عند عدمه لئلا يقع الطلاق بمضى المدة فتي قدر على الوطء في المدة بطل الني، بالقول كالمتيمم إذا أقيم تيممة مقام الطهارة بالماء في إباحة الصلاة كان متى وجد الماء قبل الفراغ منها بطل تيممه وعاد إلى أصل فرضه سواءكان وجوده للماء في أول الصلاة أو في آخر هاكذلك القدرة على الوطء في المدة تبطل حكم النيء بالقول وقال محمد إذا فاء بالقول لوجو د العذر في المدة ثم انقضت المدة والعذر قائم فقد بطل حكم الإيلاء منها فكان بمنزلة من حلف على أجنبية أن لايقربها ثم تزوجها فيكون يمينه باقية إن قربها حنث وإن ترك جماعها أربعة أشهر لم تطلق .

قوله تعالى [وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم] قال أبو بكر اختلف السلف في عزيمة الطلاق إذا لم يني على ثلاثة أوجه فقال ابن عباس عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الأشهر وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وقالوا إنها تبين بتطليقة واختلف عن على وابن عمر وأبى الدرداء فروى عنهم مثل قول الأولين وروى عنهم أنه يوقف بعد مضى للدة فإما أن يني واليها وإما أن يطلقها وهو قول عائشة وأبى الدرداء والقول الثالث قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن والزهرى وعطاء وطاوس قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة رجعية وذهب أصحابنا إلى قول ابن عباس ومن تابعه فقالوا إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يني وبانت بتطليقة وهو قول

الثوري والحسن بن صالح وقال مالك والليث والشافعي بما روى عنأبي الدرداء وعائشة أنه يوقف بعدمضي المدة فإما أن ينيء وإما أن يطلق ويكون تطليقة رجعية إذا طلق قال مالك ولا تُصحر جعته حتى يطأها في العدة وقال الشافعي ولوعفت عن ذلك بعدالمدة كان لها بعد ذلك أنَّ تطلب و لا يؤجل في الجماع أكثر من يوم وقال الأوزاعي بقول سعيد بن المسيب وسالم ومن تابعهما أنها تطلق واحدة رجعية بمضى المدة قال أبو بكر قوله تعالى [وإنءزموا الطلاق فإنالله سميع عليم] يحتمل الوجوه التي حصل عليها اختلاف السلف ولولا احتماله لها لما تأولوه عليها لأنه غير جائز تأويل اللفظ المأول على مالا احتمال فيه وقدكان السلف من أهل اللغة والعالمين بما يحتمل من الا لفاظ والمعانى المختلفة ومالا يحتملها فلما اختلفوا فيه على هذه الوجوه دل ذلك على احتمال اللفظ لها ومن جهة أخرى وهي أن هذا الاختلاف ڤدكان شائعاً مستفيضاً فيها بينهم من غير نكير ظهر من واحد منهم على غيره فصار ذلك إجماعاً منهم على توسع الاجتهاد في حمله على أحد هذه الوجوه وإذا ثبت ذلك احتجنا أن ننظر في الأولى من هذه الأقاويل وأشبهها بالحق فوجدنا ابن عباس قد قال عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر قبل الني. إليها فسمى ترك الني حتى تمضى المدة عزيمة الطلاق فوجب أن يصير ذلك اسما له لأنه لم يخل من أن يكون قاله شرعا أولغة وأى الوجهين كان فحجته ثابتة واعتبار عمومه واجب إذاكانت أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفاً وإذا كان هكدا وقد علمنا أن حكم الله فى المولى أحد شيئين إماً النيء وإما عزيمة الطلاق وجب أن يكون النيء مقصوراً على الأربعة الأشهر وأنه فائت بمضيها فتطلقالانه لوكان الغيء باقيآ لماكان مضى المدة عزيمة للطلاق ومن جهة أخرىوهو أنه معلوم أن العزيمة إنما هي في الحقيقة عقد القلب على الشيء تقول عزمت على كذا أي عقدت قلى على فعله و إذا كان كذلك وجب أن يكون مضى المدة أولى بمعنى عزيمة الطلاق من الوقفُ لأن الوقف يقتضي إيقاع طلاق بالقول إما أن يوقعه الزوج وإما أن يطلقها القاضى عليه على قول من يقول بالوقف وإذاكان كذلككان وقوع الفرقة بمضى المدة لتركه النيء فيها أولى بمعنى الآية لأن الله لم يذكر إيقاعا مستأنفاً و[نما ذكر عزيمة فغير جائز أن نزيد في الآية ماليس فيها ووجه آخر وهو أنه لما قال [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم]

اقتضى ذلك أحد أمرين من في أو عزيمة طلاق لاثالث لهما والني. إنما هو مراد في المدة مقصور الحكم عليها والدليل عليه قوله تعالى [فإن فاؤا] والفاء للتعقيب يقتضي أن يكون النيء عقيب أليمين لا "نه جعل النيء عقيب اليمين لا "نَه جَعل النيء لمن له تربص أربعة أشهر وإذاكان حكم النيء مقصوراً على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق إذغير جائز له أن يمنع النيء والطلاق جميعاً ويدلُ على أن المراد النيء في المدة اتفاق الجميع على صحة النيء فيها فدل على أنه مراد فيها فصار تقديره فإن فاؤا فيها وكذلك قرى. في حرف عبد الله بن مسعود فحصل النيء مقصوراً عليها دون غيرها وتمضى المدة بفوت النيء وإذا فات الغيء حصل الطلاق \* فإن قيل لما قال تعالى [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا ] فعطف بالفاء على التربص في المدة دل على أن النيء مشروط بعد التربص وبعد مضى المدة وأنه متى مافاء فإنما عجل حقاً لم يكن عليه تعجيله كمن عجل دينا مؤجلا قيل له لولا أن النيء مراد الله تعالى لما صح وجوده فيها وكان يحتاج بعد هذا النيء إلى فيء بعد مضيها فلما صح النيء في هــذه المدة دل على أنه مراد الله بالآية ولذلك بطُّل معه عزيمة الطلاق ثم قولًك إن المراد بالني. إنما هو بعد المدة مع قولك إن الني. في المدة صحيح كمور بعدها تبطُّل معــه عزيمة الطلاق مناقضة منك في اللَّفظ كقولك إنه مراد في المدة غير مراد فيها وقولك إنه كالدين المؤجل إذا عجله لا يزيد عنك ماوصفنا من المناقضة لا أن الدين المؤجل لايخرجه التأجيل من حـكم اللزوم ولولا ذلكمًا صحالبيع بثمن مؤجل لاً ن ماتعلق ملكه من الأثمان على وقت مستقبل لايصح عقد البيع عليه ألا ترى أنه لو قال بعتكه بألف درهم لا يلزمك إلا بعد أربعة أشهركان البيع باطلا والتأجيل الذي ذكرت لا يخرجه من أن يكون الثمن واجباً ملكا للبائع ومتى عجله وأسقط الا جلكان ذلك من موجب العقد إلا أنه مخالف للنيء في الإيلاء من قبل إن فوات النيء يوجب الطلاق وإذا كان النيء مراداً في المدة فواجب أرب يكون فواته فيها موجباً للطلاق على ما بينا وأيضاً فإن قوله تعالى | فإن فاؤا ] فيه ضمير المولى المبدوء بذكره في الآية وهو الذى له تربص أربعة أشهر والذى يقتضية الظاهر إيقاع النيء عقيب اليمين ودليل آخر وهو قوله [تربص أربعة أشهر]كقوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] فلماكانت البينونة واقعة بمضى المدة في تربص الإقراء وجب أن يكون كذلك

حكم تربص الإيلاء من وجوه أحدها أنا لووقفنا المولى لحصل التربص أكثرمن أربعة أشهروذلك خلاف الكتاب ولوغاب المولى عن امرأته سنة أو سنتين ولم ترفعه المرأة ولم تطالب بحقها لـكان التربص غير مقدر بوقت وذلك خلاف الكتاب والوجه الثاني أنه لماكانت البينونة واقعة بمضى المدة في تربص الإقراء وجب مثله في الإيلاء والمعنى الجامع بينهما ذكر التربص فىكل واحدة من المدتين والوجه الثالث أنكل واحدة من المدتين واجبة عن قوله و تعلق بها حكم البينونة فلها تعلقت في إحداهما بمضيها كانت الأخرى مثلها للمعنىالذي ذكرناه \* فإن قيل تأجيل العنين حولا بالاتفاق تخيير أمرأته بعد مضى الحول إذا لم يصل إليها في الحول ولم يوجب ذلك زيادة في الآجل كذلك ما ذكرت من حكم الإيلاء إيجاب الوقف بعدالمدة لايوجب زيادة فيها قيل له ليس في الكتاب ولا فى السنة ٰ تقدير أجل العنين و إنما أخذ حكمه من قول السلف والذين قالوا إنه يؤجل حولاهمالذين خيروها بمضيه قبل الوصول إليها ولم يوقعوا الطلاق قبل مضي المدة ومدة الإيلاء مقدرة بالكتاب من غير ذكر التخيير معما فالزائد فيها مخالف لحكمه وأيضاً فإن أجل العنين إنما يوجب لها الخيار بمضيه وأجل المولى عندك إنما يوجب عليه النيء فإنقال أفيء لم يفرق بينهما ولوقال العنين أنا أجامعها بعد ذلك لم يلتفت إلى قو لهوفرق بينهما باختيارها فإن قيل لما لم يكن الإيلاء بصريح الطلاق ولاكناية عنه فالواجب أن لايقع الطلاق ، قيل له وليس اللعان بصريح الطلاق ولاكناية عنه فيجب على قول المخالف أن لا توقع الفرقة حتى يفرق الحاكم ولا يلزمنا على أصلنا لأن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة إذكان قوله لا أقربك يشبه كناية الطلاق ولماكان أضعف أمرآ من غيرها فلا يقع به الطلاق إلا بانضهام أمر آخر إليه وهو مضى المدة على النحو الذي يقوله إذقدوجدنا من الكنايات مالا يقع فيه الطلاق بقول الزوج إلا بانضمام معنى آخر إليه وهو قول الزوج لامرأته قد خيرتك وقوله أمرك بيدك فلايقع الطلاق فيه إلا باختيارها فكذلك لا يمتنع أن يقال في الإيلاء أنه كناية إلا أنه أضعف حالا من سائر الكنايات فلا يقع فيه الطّلاق باللفظ دون انضهام معنى آخر إليه فأما اللعان فلا دلالة فيه على معنى الـكمنايات لأن قذفه إياها بالزنا و تلاعنهما لا يصلح أن يكون عبارة عن البينونة بحال وأبضاً فإن اللعان مخالف للإيلاء من جمة أن حكمه لايثبت إلا عند الحاك

و ألا يلاء يثبت حكمه بغير الحاكم فكذلك ما يتعلق به من الفرقة وبهذا المعنى فارق العنين أيضاً لأن تأجيل متعلق بالحاكم والإيلاء يثبت حكمه من غير حاكم فكذلك مايتعلق به من حكم الفرقة واحتج منقال بالوقف بقوله تعالى [ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إلنه لما قال سميع عليم دل على أن هناك قو لا مسموعاوهو الطلاق قال أبو بكر وهذا جهل من قائله من قبل أن السميع لايقتضى مسموعاً لأن الله تعالى لم يزل سميعاً ولا مسموعاً وأيضاً قال الله تعالى [ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ] وليس هُناكُقُولُ لأنالنِي يَرْكِيمُ قال (لا تتمنو القاء العدوفإذا لقيتموهم فاثبتو اوعليكم بالصمت) وأيضاً جائز أن يكونَ ذلك راجماً إلى أول الكلام وهو قوله تعالى [ للذين يؤلون من نسائهم إ فأخبرأنه سامع لما تكلم به عليم بما أضمره وعزم عليه ومما يدل على وقوع الفرقة بمضى المدة أن القائلين بالوقف يثبتون هناك معانى أخر غير مذكورة في الآية إذكانت الآية إنما اقتضت أحد شيئين من في أو طلاق وليس فيها ذكر مطالبة المرأة ولا وقف القاضى الزوج على الغيء أوالطلاق فلم يجز لنا أن نلحق بالآية ماليس فيها ولا أن نزيد فيها ما ليس منها وقول مخالفينا يؤدى إلى ذلك ولا يوجب الاقتصار على موجب حكم الآية وقولنا يوجب الاقتصار على حكم الآية من غير زيادة فيها فكان أولى ومعلُّوم أيضاً أن الله تعالى إنما حكم في الإيلاء بهذا الحكم لإيصال المرأة إلى حقها من الجماع أو الفرقة وهو على معنى قولُه تعالى [فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] وقول من قال بالوقف يقول إن لم يني ، أمره بالطلاق فإذا طلق لم يخل من أن يجمله طلاقاً باثناً أورجعياً فإن جعله باثناً فإن صريح الطلاق لا يكون باثنا عند أحد فيما دون الثلاثو إن جعلهر جعياً فلاحظ للرأة في ذلك لانه متى شاءر اجعها فتكون امرأته كاكانت فلامعنى لإلزامه طلاقالا تملك به المرأة بضعها وتصل به إلى حقها وأما قول مالك إنه لا يصح رجعته حتى يطأها في العدة فقولشديد الاختلال منوجوه أحدها أنه قال إذا طلقها طلاقا رجعياً والطلاق الرجعى لاتكون الرجعة فيه موقوفة على معنى غيرها والثانى أنه إذا منعه الرجعة إلا بعد الوطء فقد نفي أن يكون رجعياً وهو لوراجعها لم تكن رجعة والثالث أنه محظور عليه الوطء بعد الطلاقءنده ولاتقع الرجعة فيه بنفس الوط فكيف يباح له وطؤها وأما قول من قال أنه تقع تطليقة رجمية بمضى المدة فإنه قول ظاهر الفساد منوجوه

أحدها ما قدمنا ذكره في الفصــل الذي قبل هــذا والثاني أن سائر الفرق الحادثة في الأصول بغير تصريح فإنها توجب البينونة من ذلك فرقة العنين واختيار الأمة وردة الزوج واختيار الصغيرين فلما لم يكن معه تصريح بإيقاع الطلاق وجب أن يكون باثناً ﴿ وقد اختلف في إيلاء الذمي فقال أصحابنا جميعاً إذا حاف بعنق أو طلاق أن لا يقربها فهو مول وإن حلف بصدقة أو حج لم يكن مولياً وإن حلف بالله كان مولياً فى قول أبى حنيفة ولم يكن مو لياً في قو ل صاحبيه وقال مالك لا يكون مو لياً في شيء من ذلك وقال الأوزاعي إيلاء الذمي صحيح ولم يفصل بين شيء من ذلك وقال الشافعي الذم كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء ، قال أبو بكر لماكان معلوما أن الإيلاء إنما يثبت حكمه لما يتعلق بالحنث من الحق الذي يلزمه فو اجب على هذا أن يصح إيلاء الذمي إذا كان بالعتق والطلاق لأن ذلك يلزمه كما يلزم المسلم وأما الصدقة والصوم والحج فلا يلزمه إذا حنث لأنه لو أوجبه على نفسه لم يلزمه بإيجابه ولا نه لا يصح منه فعل هذه القرب لا "نه لا قربة له ولذلك لم يلزمه الزكوات والصدقات الواجبة على المسلمين في أموالهم في أحكام الدنيا فوجب على هذا أن لايكون مولياً بحلفه الحج والعمرة والصدقة والصيام إذ لايلزمه بالجماع شيء فسكان بمنزلة من لم يحلف وقوله تعالى [ للذين يؤلون من نسائهم ] يقتضي عموم المسلم والسكافر ولكنا خصصناه بما وصفنا وأما إذا حلف بالله تعالى فإن أبا حنيفة جعله مولياً وإن لم تلزمه كفارة في أحكام الدنيا من قبل أن حكم تسمية الله تعالى قد تعلق على الكافر كمي على المسلم بدلالة أن إظهار الـكافر تسمية الله تعالى على الذبيحة يبيح أكلماكالمسلم ولو سمى الكافر باسم المسيح لم تؤكل فثبت حكم تسميته وصار كالمسلم في حكمها فكذلك الإيلاء لا أنه يتعلق به حكمان أحدهما الكفارة والآخر الطلاق فثبت حكم التسمية عليه في باب الطلاق ومن الناس من يزعم أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بألله عز وجل وأنه لا يكون بحلفه بالعتاق والطلاق والصدقة ونحوها وهذا غلط من قائله لا تنالإيلاء إذاكان هو الحلف وهو حالف بهذه الا مور ولا يصل إلى جماعها إلا بعتق أوطلاق أو صدقة يلزمه وجب أن يكون مو لياً كحلفه بالله لأن عموم اللفظ ينتظم الجميع إذكان من حلف بشيء منه فهو مول.

( فصل ) وبما تفيد هذه الآية من الا حكام ما استدل به منها محمد بن الحسن على

امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال لما حكم الله للمولى بأحد حكمين من في أوعزيمة الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لسقط الإيلاء بغير في و لاعزيمة طلاق لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء لم يكن مولياً وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ماذكر الله وذلك خلاف الكتاب والله الموفق للصواب.

## باب الإقراء

قال الله تعالى [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء | واختلف السلف في المراد بالقرء المذكور في هذه الآية فقال على وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبوموسي هو الحيض وقالوا هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وروى وكيع عن عيسى الحافظ عن الشعبي عن ثلاثة عشر رجلا من أصحاب محمد علي الخبر فالحبر منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس قالوا الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من الحيضة الثالثة وهوقول سعيدبن جبيروسعيدبن المسيب وقال ابن عمروزيد بنثابت وعائشة إذادخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها قالت عائشة الإقراء الإطهار وروى عن ابن عباس رواية أخرى أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها ولا تحل للأزواج حتى تغتسل وقال أصحابنا جميعاً الإقراء الحيض وهو قول الثورى والأوزاعي والحسن بن صالح إلا أن أصحابنا قد قالوا لا تنقضي عدتها إذاكانت أيامها دون العشرة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة وهو قول الحسن بن صالح إلا أنه قال اليهو دية والنصرانية في ذلك مثل المسلمة وهذا لم يقله أحد بمن جعل الإقرآء الحيض غير الحسن ابن صالح وقال أصحابنا الذمية تنقضي عدتها بانقطاع الدممن الحيضة الثالثة لاغسل عليها فهي في معنى من اغتسلت فلا تنتظر بعد انقطاع الدم شيئاً آخروقال ابن شبرمة إذا انقطع من الحيضة الثالثة بطلت الرجعة ولم يعتبر الغسل وقال مالك والشافعي الإقراء الإطهار فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد بانت وانقطعت الرجعة قال أبو بكر قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم الإقراء على المعنيين من الحيض و من الإطهار من وجهين أحدهما أن اللفظ لو لم يكن محتملا لها لما تأوله السلف عليهما لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعانى الأسماء وما يتصرف عليه المعانى من العبارات فلما تأولها فريق على الحيض وآخرون على الإطهار علمناوقوع الاسم عليهما ومنجه أخرى أن هذا الإختلاف قدكان شائعاً بينهم مستفيضاً ولم ينكر واحد منهم على مخالفيه فى مقالته بل سوغ له القول فيه فدل ذلك على احتمال اللفظ للمعنيين وتسويغ الاجتهاد فيه ثم لايخلو من أن يكون الاسم منقيقة فيهما أو بجازاً فيهما أو حقيقة في أحدهما بجازاً فى الآخر فو جدنا أهل اللغة مختلفين فى معنى القرء فى أصل اللغة فقال قائلون منهم هو اسم للوقت حدثنا بذلك أبو عمرو غلام ثعلب عن ثعلب أنه كان إذا سئل عن معنى القرء لم يزدهم على الوقت وقد استشهد لذلك بقول الشاعر:

یا رب مولی حاسد مباغض علی ذی ضغن وضب فارض له قروء کقروء الحائض

يعنى وقتاً تهيج فيه عداوته وعلى هذا تألوا قول الأعشى :

وفى كلّ عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة ما لا وفى الحيى رفعة لما ضاع فيها من قرو. نسائكا

يعنى وقت وطهّن ومن الناس من يتأوله على الطّهر نفسه كأنه قال لما ضاع فيها من طهر نسائك وقال الشاعر:

كرهت العقر عقر بنى شليل إذا هبت لقارئها الرياح يعنى لوقتها فى الشتاء وقال آخرون هو الضم والتأليف ومنه قوله: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحينا ذراعى عطيـل أدماء بكر هجان اللورن لم تقرأ جنيناً

يعنى لم تضم فى بطنها جنيناً ومنه قوطم قريت الماء فى الحوض إذا جمعته وقروت الأرض إذا جمعت شيئاً إلى شيء وسيراً إلى سير ويقولون ما قرأت الناقة سلى قط أى ما اجتمع رحمها على ولد قط ومنه اقرأت النجوم إذا اجتمعت فى الآفق ويقال اقرأت المرأة إذا حاضت فهى مقرىء ذكره الأصمعي والكسائي والفراء وحكى عن بعضهم أنه قال هو الخروج من شيء إلى شيء وهذا قول ليس عليه شاهد من اللغة ولا هو ثابت عمن يوثق به من أهلها وليس فيها ذكرنا من الشواهد ما يليق بهذا المعنى فهو ساقط مردود شم يقول وإن كانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به لآن الوقت إنما يكون وقتاً لما يحدث فيه والحادث وليس الطهر شيئاً أكثر من عدم الحيض وليس هوشيء حادث فيه والحادث وليس الطهر شيئاً أكثر من عدم الحيض وليس هوشيء حادث

فوجب أن بكون الحيض أولى بمعنى الاسم وإنكان هو الضم والتأليف فالحيض أولى به لآن دم الحيض إنما يتألف ويجتمع من سائر أجزاء البدن في حال الحيض فممناه أولى بالاسم أيضاً \* فإن قيل إنما يتألف الدم ويجتمع في أيام الطهر ثم يسيل في أيام الحيض قيل له أحسبت أن الا مركذاك ودلالته قائمة على ماذكر نا لا نه قد صار القرء اسما للدم إلا أنك زعمت أنه يكون اسها له في حال الطهر وقلنا يكون اسها له في حال الحيض فلا مدخل إذاً للطهر في تسميته بالقرء لأن الطهر ليس هو الدم ألا ترى أن الطهر قد يكون موجوداً مع عدم الدم تارة ومع وجوده أخرى على أصلكُ فإذا القرء اسم للدم وليس باسم للطهر ولكنه لايسمى بهذا الاسم إلا بعد ظهوره لأنه لايتعلق به حكم إلا في هذه الحال ومع ذلك فلا يتيقن كو نه في الرحم في حال الطهر فلم يحركو نه في حال الطهر أن نسميه باسم القرء لا"ن القرء اسم يتعلق به حكم ولاحكم له قبل سيلانه وقبل العلم بوجوده وأيضاً فمن أين لك العلم باجتماع الدم في الرحم في حال الطهر و احتباسه فيه ثم سيلانه في وقت الحيض فإن هذا قول عار من دليل يقوم عليه ويرده ظاهر الكتاب قال الله تعالى [ ويعلم ما في الا رحام ] فاستأثر تعالى بعلم ما في الا رحام ولم يطلع عباده عليه فمن أين لك القضاء باجتماع الدم في حال الطهر ثم سيلانه في وقت الحيض وما أنكرت من قال إنما يجتمع من سائر البدن ويسيل في وقت الحيض لا قبل ذلك ويكون أولى بالحق منك لاً نَا قد عَلَمْنَا يَقَيْنَاً وجوده في هذا الوقت ولم نعلم وجوده في وقت قبله فلايحكم به لوقت متقدم وإذ قدبينا وقوع الاسم عليهما وبينا حقيقة مايتناوله هذا الاسم فى اللّغة فليدل على أنه اسم للحيض دون الطهر في الحقيقة وأن إطلاقه على الطهر إنما هو مجاز واستعارة وإنكان ما قدمنا من شواهد اللغة وما يحتمله اللفظ من حقيقتها كافية في الدلالة على أن حقيقته تختص بالحيض دون الطهر فنقول لما وجدنا اسماء الحقائق التي لا تنتني عن مسمياتها بحال ووجدنا اسماء المجاز قد يجوز أن تنتني عنها في حال و تلزمها في أخرى ثم وجدنا اسم القرء غير منتف عن الحيض بحال ووجدناه قد ينتني عن الطهر لا أن الطهر موجود في الآيسة والصغيرة وليستا من ذوات الإقراء علمنا أن اسم القرء للطهر الذي بين الحيضتين مجاز وليس بحقيقة سمى بذلك لمجاورته للحيضكم يسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاوراً له وكان منــه بسبب ألا ترى أنه حين جاور الحيض سمى به وحين لم

يجاوره لم يسم به فدل ذلك على أنه مجاز في الطهر حقيقة في الحيض وبما يدل على أن المراد الحيض دون الطهر أنه لماكان اللفظ محتملا للمعنيين واتفقت الآمة على أن المراد أحدهما فلو أنهما تساويا في الاحتمال لكان الحيض أولاها وذلك لأن لغة النبي للطُّلِّيُّة وردت بالحيض دون الطهر بقوله المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها وقال لفاطمة بنت أبى حبيش فإذا أقبل قرؤك فدعى الصلاة وإذا أُدر فاغتسلي وصلى مابين القرء إلى القرء فكان لغة النبي ﷺ أن القرء الحيض فوجب أن لايكون معنى الآية إلا محمولا عليه لأن القرآن لامحالة نزل بلغته ﷺ وهو المبين عن الله عز وجل مرادالالفاظ المحتملة للمانى ولم يرد لغته بالطهر فكان حمله على الحيض أولى منه على الطهر ويدل عليه ماحد ثنامحمد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جربج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي علي قال (طلاق الأمة ئنتان وقر وُها حيضتان ) قال أبو عاصم فحدثني مظاهر قال حدثني به القاسم عن عائشة عن النبي لمَلِكِيِّ مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد ابن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي بَرَائِينِ قال تطليق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فنص على الحيضتين في عدة الا مه وذلك خلاف قول مخالفينا لا نهم يزعمون أن عدته اطهر ان ولا يستوعبون لها حيضتين وإذا ثبت أن عدة الائمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض وهذان الحديثان وإنكان ورودهما من طريق الآحاد فقد اتفق أهل العلم على استعمالها فى أن عدة الا مه على النصف منعدة الحرة فأوجب ذلك صحته ، ويدل عليه أيضاً حديث أبي سعيد الخدري عن النبي برائي أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع و لاحالل حتى تستبرى. بحيضة ومعلوم أن أصل العدة موضوع للإستبرا. فلما جعل النبي عَلَيْتُهُ استبراء الا مة بالحيضة دون الطهر وجب أن تكون العدة بالحيض دون الطهر إذكل واحد منهما موضوع في الا صل للإستبرا. أو لمعرفة براءة الرحم من الحبل وإنكان قد تجب العدة على الصغيرة والآيسة لا أن الا صل للإستبراء ثم حمل عليه غيره من الآيسة والصغيرة لثلا يترخص في التي قاربت البلوغ وفي الكبيرة التي قد يجوز أن تحيض وترى الدم بترك العدة فأوجب على الجميع العدة احتياطا للإستبراء الذي ذكرنا ﴿ ويدل عليه

أيضاً قوله تعالى [واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إ فأوجب الشهور عندعدم الحيض فأقامها مقامها فدل ذلك على أن الأصل هو الحيض كما أنه لما قال [ فلم تجدوا ماء فتيممو ا ] علمنا أن الأصل الذي نقل عنه إلى الصعيد هو الماء ، ويدلعليه أنالله حصرالإقراء بعدد يقتضي استيفاءه للعدة وهو قوله تعالى [ثلاثة قروم واعتبار الطهرفيه يمنع استيفاءها بكالهافيمن طلقها للسنة لأن طلاق السنة أنّيوقعه في طهر لم يجامعها فيه فلا بد إذا كان كذلك من أن يصادف طلاقه طهراً قد مضى بعضه ثم تعتد بعده بطهرين آخرين فهذان طهران وبمض الثالث فلما تعذر استيفاء الثلاث إذا أراد طلاق السنة علمناأن المراد الحيض الذي يمكن استيفاء العدد المذكور في الآية بكماله وليس هذا كقوله تعالى [ الحبج أشهر معلومات إفالمرادشهران وبعض الثالث لا نه لم يحصرها بمدد وإنما ذكرها بلفظ الجمع والإقراء تحصورة بعدد لايحتمل الاقل منه ألأ ترى أنه لايجوز أن تقول رأيت ثلاثة رجال ومرادك رجلان وجائز أن تقول رأيت رجالاوالمراد رجلان وأيضاً فإن قوله تعالى [الحج أشهر معلومات معناه عمل الحج في أشهر معلومات ومراده في بعضها لا نعمل الحبج لآيستغرق الا شهر و إنما يقع في بعض الا وقات منها فلم يحتج فيه إلى استيفاء العدد وأما الإقراء فواجب اسنيفاؤها للعدة فإن كانت الإفراد الإطهار فواجب أن يستوفي العددالمذكور كايستغرق الوقتكله فيكون جميع أوقات الطهرعدة إلى انقضاء عددهافلم يجز الاقتصار به على مادون العدد المذكور فوجب أن يكو نالمراد الحيض إذا أمكن استيفاء العدد عند إيقاع طلاق السنة وكالم يجز الاقتصار في هذه الآيسة والصغيرة على شهرين وبعض الثالث بقوله تعالى [فعدتهن أنلاثة أشهر إكذلك لما ذكر ثلاثة قروء على شهرين وبعض الثالث ء فإن قيل إذا طلقها فى الطهر فبقيته قرء تام ، قيل له فينغي أن تنقضي عدتها بوجود جزء من الطهر الثالث إذا كان الجزء منه قرءاً ناما ، فإن قيل القرءهو الخروج من حيض أو من طهر إلى حيض إلا أنهم قدا تفقو ا أنه لوطلقها وهي حائض لم يكن خروجها من حيض إلى طهر معتداً به قرء فإذا ثبت أن خروجها من حيض إلى طهر غير مراد بق الوجه الآخر و هو خروجها من ﴿ إِلَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ ويمكن استيفاء ثلاثة أقراءكاملة إذاطلقها فىالحيض ﴿ قيل له قولالقائل القرء هو خروج من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر قول يفسد من وجوه أحدها أن السلف اختلفوا

في معنى قوله تعالى [يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم افقال منهم قاتلون هي الحيض وقال آخرونهي الأطهار ولم يقمل أحدمنهم إنه خروج من حيض إلى طهر أومن طهر إلى حيض فقول القائل بما وصفت عارج عن إجماع السلف وقد انعقد الإجماع منهم بخلافه فهو ساقط ومن جهة ألحري أن أهل اللغة اختلفوا في معناه في أصل اللغة على ماقدمنا من أقوالهم فيه ولم يقل مُنَّهُمُ أحد فيما ذكر من حقيقته مايوجب احتمال خروجها من حيض فيفسد من هذا الوجه أيضاً ويفسدأ يضاً من جهة أن كل من ادعى معني لاسم من طريق اللغة فعليه أن يأتى بشاهدٌ منها عليه أورواية عن أهلما فيه فلما عرى هذا القولُ من دلالة اللغة ورواية فيها سقط ومن أخرى ومنجهة وهيأنه لوكان القرء اسما للانتقال على الوجه الذي ذكرت لوجب أنْ يَكُون قد سمى به في الأصل غيره على وجه الحقيقة ثم ينتقل من الانتقال من طهر إلى حيض إذمعلوم أنه ليس باسم موضوع له في أصل اللغة وإنما هو منقو ل من غيره فإذا لم يسم شيء من ضروب الانتقال بهذا الاسم علىنا أنه ليس باسم له وأيضاً لوكان كذلك لوجب أن يكون انتقالها من الطهر إلى الحيض قرءاً ثم انتقالها من الحيض إلى الطهر قرءاً ثانياً ثم انتقالها من الطهر الثاني إلى الحيض قرءاً ثالثاً فتنقضي عدتها بدخو لهافي الحيضة الثانية إذ ليس بحيض عَلِي أصلك اسم القرء بالانتقال من الحيض إلى الطهر دون الانتقال من الطهر إلى الحيض ، فإن قيل الظاهر يقتضيه إلا أن دلالة الإجماع منعت منه ، قيل له ما أنكرت ممن قال إلكُ إن المراد الانتقال من الحيض إلى الطهر إلَّا أنه إذا طلقها في الحيض لم يعتد بانتقالها من الحيض إلى الظهر فيه بدلالةالإجماع وحكما للفظ باق بعد ذلك فيسائر الانتقالات من الحيض إلى الطهر فإذا لم يمكنه الإنفصال مما ذكر ناو تعارضا سقطا وزال الاحتجاجيه ﴿ فَإِنْ قَيْلُ اعْتِبَارُ خُرُوجِهِ امْنُ طَهْرُ إِلَى حَيْضُ أُولَى مِنَ اعْتِبَارُ خُرُوجِها من حيض إلى طهر لأن في انتقالها من طهر إلى حيض دلالة على براءة رحمها من الحبل وخروجها من حيضٌ إلى طهر غير دال على ذلك لأنه قد يجوز أن تحبل المراة في آخر حيضها ويدل عليه قول تأبط شرآ:

ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل يعنى إن أمه لم تحبل به فى بقية حيضها فيقال له قو لك أنه يجوزأن تحبل به فى بقية حيضها فول خطأ لان الحبل لا يجامعه الحيض قال النبي بالتي لا توطأ حامل حتى قضع ولاحائل

حتى تستبرىء بحيضة فجعل وجود الحيض علما لبراءة رحمها من الحبل فثبت أن الحمل والحيض لايجتمعا ومتى حملت المرأة وهي حائض ارتفع الحيض ولا يكون الدم الموجو د من الحبل حيضاً وإنما يكون دم استحاضة وإذا كان كذلك فقو لك إن خروجها من الحيض إلى الطهر لا دلالة فيه على براءة رحما قول خطأ وأما استشهاده بقول تأبط شرآ فإنه من العجائب وما علم هذا الشاعر الجاهل بذلك وقد قال الله تعالى [ و يعلم ما في الأرحام ] وقال تعالى [عالم الغيب ] يعني أنه استأثر بعلم ذلك دون خلقه وأن الحلق لايعلمون منه إلا ما علمهم مع دلالة قول النبي عَلِيُّهُ على انتفاء اجتماع الحيض والحبل ومع ذلك فإن ما ذكره هذا القائل دلالة على صحة قولنا لأنه إذا كانت العدة بالإقراء إنما هي لاستبرا. الرحم من الحبل والطهر لا استبراء فيه لأن الحمل طهر وجب أن يكون الاعتبار بالحيض التي هي علم لبراءة الرحم من الحبل إذ ليس في الطهر دلالة عليه ويدل على أن العدة بالإقراء استبراء أنها لو رأت الدم ثم ظهر بها حبل كانت العدة هي الحبل فدل ذلك على أن العدة لذوات الإقراء إنما هي استبراء من الحبل والإستبراء من الحبل إنمــا يكون بالحيض لا بالطهر من وجهين أحدهما أن عدة الشهور للصغيرة والآيسة طهر صحيح وليس باستبراء والمعنى الآخر أن الطهر مقارن للحبل فدل على أن الاستبراء لا يقع بما يقارنه وإنما يقع يما ينافيه وهو الحيض فيكون دلالة على براءة رحما من الحبل فوجب أن تكون العدة بالحيض دون الإطهار واحتج من اعتبرالإطهار بقوله تعالى [فطلقوهن لعدتهن] وقو ل النبي عَرَاتِيْ لعمر حين طلق ابنه أمرأته حائضاً مرة فلير اجعها ثم ليدعها حتى تطهر شم ليطلقها إنَّ شاء فَتَلَكُ أَلَعَدَةُ النَّي أَمْرِ اللَّهَ أَنْ تَطْلَقَ بِهَا النَّسَاءُ قَالَ فَهَذَا يَدُلُ مِن وجهين على أنها بالإطهار أحدهما قوله بعد ذكره الطلاق في الطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وذلك إشارة إلى الطهر دون الحيض فدل على أن العدة بالإطهار دون الحيض والثاني قوله تعالى [ وأحَّصُوا العدة ] وذلك عقيب الطلاق في الطهر فوجب أن يكون المحصى هو بقية الطهر وهو الذي يلي الطلاق فيقال له أما قو لك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فإن اللام قد تدخل في ذلك لحال ماضية ومستقبلة ألا ترى إلى قوله يَرْكُ صُومُوا لرؤيته يعني لرؤية ماضية وقال تعالى [ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها] يعنى الآخرة فاللامهمنا للاستقبال والتراخي ويقولون تأهب للشتاء يعني وقتأ مستقبلا

متراخياً عن حال التأهب وإذا كان اللفظ محتملاللهاضي والمستقبل ومتى تناول المستقبل فليس في مقتضاه وجوده عقيب المذكور بلا فصل وإذا كان كذلك ووجدنا قوله عليتي لابن عمر فيه ذكر حيضة ماضية والحيضة المستقبلة معلومة وإن لم تكن مذكورة وذلك في قوله مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فاحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الحيضة الماضية فيدل ذلك على أن العدة إنما هي الحيض وجائز أن يريد حيضة مستقبلة إذ هي معلوم كونها على مجرى العادة فليس الطهر حينئذ بأولى بالاعتبار من الحيض لأن الحيض في المستقبل وإن لم يكن مذكوراً فجائزان يراد به إذاكان معلوماكا أنه لم يذكرطهراً بعد الطلاق وإنما ذكر طهرآ قبله ولكن الطهر لماكان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا طلقها فيه على مجرى العادة جاز عندك رجوع المكلام إليه وإرادته باللفظ ومع ذلك فجائز أن تحيض عقيب الطلاق بلا فصل فليس إذاً في اللفظ دلالة على أن المعتبر في الاعتداد به هو الطهر دون الحيضومع ذلك فقد دل على أنه لوطلقها فى آخر الطهر فحاضت عقيب الطلاق بلافصل إن عدتها يَنْبغي أن تكون الحيض دون الطهر بمقتضى لفظه بِرَائِتُهُ إذ ليس في اللفظ ذكر حيض بعد الطلاق ولا طهر فإذا حاضت عقيب الطلاق كان ذلك عدتها ثم لم يفرق أحد في اعتبار الحيض بين وجوده عقيب الطلاق ومتر اخياً عنه فأوجب ذلك أن يكون الحيض هو المعتديه من الإقراء دون الطهر فإن قيل الحيضة الماضية غير جائز أن تكون مرادة بالخس لأن ماقبل الطلاق من الحيض لايكون عدة قيل له إذا كانت تعتديه بعد الطلاق جازأن يسميها عدة كما قال تعالى [حتى تنكح زوجا غيره] فسماه زوجا قبل النكاح ويلزم مخالفنا من ذلك مالزمنا لأنه ﷺ ذكر الطهر وأمره أن يطلقها فيه ولم يذكر الطهر الذي بعد الطلاق فقد سمى الطهر الذي قبله عدة لأنه به تعند عندك فما أنكرت أن تسمى التي قبل الطلاق عدة إذكانت بها تعتــد وأما قوله تعالى [ وأحصو العدة ] فإن الإحصاء ليس بمختص بالطهر دون الحيض لأنكل ذي عددفالإحصاء يلحقه فإن قيل إذاكان الذي يلي الطلاقهو الطهر وقد أمرنا بالإحصاء فأوجب أن ينصرف الأمر بالإحصاء إليهلان الا مرعلي الفور قبل لههذا غلط لا أن الإحصاء إنما ينصرف إلى أشياء ذوى عددفأما شيءواحد قبل انضهام غير مإليه فلاعبرة بإحصائه فإذاً لزؤم الإحصاء يتعلق بما يوجد في

المستقبل من الإقراء متراخياً عن وقت الطلاق ثم حينئذ الطهر لا يكون أولى يهمن الحيض إذكانت سمة الإحصاء تناولهما جميعاً وتلحقهما على وجه واحدو أيضاً فيلزمك على هذا أن تقول إنها لوحاضت عقيب الطلاق أن تكون عدتها بالحيض للزوم الإحصاءعقيبـــه والذي يليه في هذه المحال الحيض فينبغي أن يكون هو العدة وقال بعض المخالفين بمن صنف في أحكام القرآن قوله تعالى [فطلقوهن لعدتهن] معناه في عدتهن كما يقول الرجل كتب لغرة الشهر معناه في هذا الوقت وهذا غلط لا أن في هي ظرف واللام وإن كانت متصرفة على معان فليس في أقسامها التي تتصرف عليها وتحتملهاكو نها ظرفاً والمعانى التي تنقسم إليها لام الإضافة خمسة منها لام الملك كقولك له مال ولام الفعل كقولك له كلام وله حركة ولام العلة كقو لك قام لا أن زبداً جاءه وأعطاه لا نه سأله ولام النسبة كقولك له أب وله أخولام الاختصاصكقولك له علم وله إرادة ولام الإستغاثة كقولك يالبكر ويالدارم ولآمكي وهو قوله تعالى [ وليرضوه وليقترفوا | ولام العاقبة كقوله تعالى [ليكون لهم عدو أوحزناً ] فهذه المعانى التي تنقسم إليها هذه اللام ليس في شيء منها ما ذكره هذا القائل وهو مع ذلك ظاهر الفساد لا نه إذا كان قوله تعالى [ فطلقوهن لعدتهن ] معناه في عدتهن فينبغي أن تكون العدة موجودة حتى يطلقها فيهاكما لو قال قائل طلقها في شهرر جب لم يحز له أن يطلقها قبل أن يوجد منه شيء فيان بذلك فساد قول هذا القول وتناقضه وممايدًل على أن قوله تعالى [وأحصوا العدة] لادلالة فيه على أنه الطهر الذي مسنون فيه طلاق السنة أنه لوطلقها بعد الجماع في الطهر لكان مخالفاً للسنــة ولم يختلف حكم ما تعتد به عند الفرية بن بكو نه جميعاً من حيض أو طهر فدل ذلك على أنه لاتعلق لايقاع طلاق السنة في وقت الطهر بكونه عدة محصاة منها ويدل عليه أنه لو طلقها وهي حائض لكانت معتدة عقيب الطلاق ونحن مخاطبون بإحصاء عدتها فدل على أنه لاتعلق للزوم الإحصاء ولا لوقت طلاق السنة لكو نه هو المعتد به دون غيره وقال القائل الذي قدمنا ذكر اعتراضه في هذا الفصل وقد اعتبرتم يعني أهل العراق معاني أخر غير الإقراء من الاغتسال أو مضى و قت الصلاة و الله تعالى إنما أوجبالعدة بالإقراءوليس الاغتسال ولا مضي وقت الصلاة في شيءفيقال لهلم نعتبر غير الإقراءالتي هي عندنا ولكنا لم نتيقن انقضاء الحيض والحكم بمضيه إلا بأحد معنيين لمن كانت أيامها دون العشرة وهو

الاغتسال واستباحة الصلاة به فتكون طاهراً بالاتفاق على ماروي عن عمر وعلى وعبد الله وعظها. السلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل أو يمضى عليها وقت الصلاة فيلزمها فرضها فيكون لزوم فرض الصلاة منافياً لبقاء حكم الحيض وهذا إنما هو كلام في مضي الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منها وليس ذلك من الـكلام في المسألة في شيء ألا نرى أنا نقول أنأيامهاإذاكأنت عشرةانقضت عدتها بمضى العشرةاغتسلت أولم تغتسل لحصول اليقين بانقضاء الحيضة إذلا يكون الحيض عندنا أكثر من عشرة فالملزم لناذلك على اعتبار الحيض مغفل في إلزامه واضع للإقراء في غير موضعها قال أبو بكر رحمه الله وقد أفردنا لهذه المسألة كتاباً واستقصيناً القول فيها أكثر من هذا وفيها ذكرناه ههناكفاية وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة قرو. ومراده مقصور على الحرة دون الأمة وذلك لأنه لاخلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة وقدروينا عن على وعمروعثمان وابن عمر وزيد بن ثايت وآخرين منهم أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة وقد روينا عن النبي عَلِيَّةٍ أن طلاق الأمة تطليقتان وعددتها حيضتان والسنمة والإجماع قد دلا على أن مراد الله تعالى في قوله [ ثلاثة قروء ] هو الحرائر دون الإماء قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ] روى الا عمش عن أبي الصحى عن مسروق عن أبي بن كعب قالكان من الا مانة أن أؤتمنت المرأة على فرجها وروى نافع عن ابن عمر في قوله تعالى [ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ] قال الحيض والحبل وقال عكرمة الحيض والحكم عن مجاهد وإبراهيم أحدهما الحل وقال الآخر الحيض وعن على أنه استحلف امرأة أنها لم تستكمل الحيض وقضي بذلك عثمان وقال أبو بكر لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولها في وجود الحيض أوعدمه وكذلك في الحبل لأنهما جميعاً بما خلق الله في رحمها ولولا أن قولها فيه مقبول لماوعظت بترك الكتمان ولاكتمان لها فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت أنا حائض لم يحل لزوجها وطؤها وأنها إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها وكذلك قال أصحابنا أنه إذاقال لهاأنت طالق إن حضت فقالت قد حضت طلقت وكان قو لهاكالبينة و فرقوا بين ذلك و بين سائر الشروط إذا علق بها الطلاق نحو قوله إن دخلت الدار وكامت زيداً فقالو الايقبل قولها إذا لم يصدقها الزوج إلا ببينة و تصدق في الحيض و الطهر لا ن الله تعالى قد أوجب علينا

قبول قولها في الحيض والحبل وفي انقضاء العدة وذلك معنى يخصها ولا يطلع عليه غيرها فجعل قولها كالبينة فكذلك ساثر ماتعلق من الاحكام بالحيض فقولها مقبول فيه وقالوا لو قال لها عبدي حر إن حضت فقالت قدحضت لم تصدق لأن ذلك حكم في غيرها أعنى عتقالعبد والله تعالى إنما جعل قولها كالبينة في الحيض فيها يخصها من انقضاء عدتها ومن إباحة وطئها أو خظره فأما فيما لايخصها ولايتعلق بها فهو كغيره من الشروط فلا تصدق عليه ونظير هذه الآية في تصديق المؤتمن فيما اؤتمن عليه قوله تعالى [وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ] لما وعظه بترك البخس دل ذلك على أن القول قوله فيه ولولاأنه مقبول القول فيه لماكان موعوظاً بترك البخس وهولو بخس لم يصدق عليه ومنه أيضاً قوله تعالى [ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ] دل ذلك علىأن الشاهد إذاكتم أوأظهركان المرجع إلى قوله فيماكتم وفيها أظهر لدلالة وعظه إياه بترك الكتمان على قبول قوله فيها وذلك كله أصل في أن كل من اؤتمن على شيء فالقول قوله فيه كالمودع إذا قال قد ضاعت الوديعة أو قدرددتها وكالمضارب والمستأجروسائر المأمونين على الحقوق ولذلك قلنا إن قوله تعالى [ فرهان مقبوضة ] ثم قوله تعالى عطفاً عليه [فإنأمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتقالله ربه ] فيه دلالة على أن الرهن ليس بَأَمَانَةُ لَأَنَّهُ لُوكَانَ أَمَانَةً لِمَا عَطْفُ الْأَمَانَةُ عَلَيْهِ إِذْ كَانَ الشِّيءُ لَا يَعْطَفُ عَلَى نفسه وإنما يعطف على غيره ومن الناس من يقول إن قوله تعالى [ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن] إنما هو مقصور الحكم على الحبل دون الحيض لأن الدم إنما يكون حيضاً إذا سالولايكون حيضاوهوفي الرحم لأن الحيضهو حكم يتعلق بالدم الخارج فادام في الرحم فلاحكم لهولامعنى لاعتباره ولااؤتمان المرأة عليه قال أبو بكرهذا صحيح إذا الدم لا يكون حيضاً إلا بعد خروجه من الرحم و لكن دلالة الآية قائمة على ماذكر ناو ذلك لا ن وقت الحيض إنمايرجع فيه إلى قولها إذ ليسكل دم سائل حيضاً و إنما يكون حيضاً باسباب أخر نحو الوقت والعادة وبراءة الرحم عن الحبل وإذا كان كذلك وكانت هذه الا مور إنما تعلم من جمتها فهي إذا قالت قد حضت ثلاث حيض فالقول قولها بمنقضي الآية وكذلك إذا قالت لم أردماولم تنقضعدتي فالقول قولها وكذلك إذا قالت قدأ سقطت سقطاً قد استبانخلقه وانقضت عدتي فالقول قولها وإنماالتصديق متعلق بحيض قد وجد ودم قد ه ه ـ أحكام ني ،

سال ، وفهذه الآية دلالة على أن الحيض لا يتعلق حكمه بلون الدم لا نه لوكان كذلك لما اختصت هي بالرجوع إلى قو لهادو ننا لأمها و إيانا متساوون فى التفرقة بين الا لو ان فدل ذلك على أن دم الحيض غير متمير بلو نه من لون دم الاستحاضة وأنهما على صفة واحدة ففيه دلالة على بطلان قول من اعتبر الحيض بلون الدم وإنمالم يعلم ذلك إلا من جهتها عند سقوطاعتبار لونالدم لماوصفنا منأن وقت الحيض والعادة فيهومقدار هوأوقات الطهر إنمايعلم منجهة اإذايس كل دم حيضاً وكذلك وجو دالحل النافي لكون الدم حيضاً وإسقاط سقط كل ذلك المرجع فيه إلى قولها لا نالا نعلمه نحن ولا نقف عليه إلا منجمتها فلذلك جعل القول فيه قولها م وذكر هشام عن محمد أن قول المرأة مقبول في وجود الحيض ويحكم ببلوغها إذا كانت قد بلغت سناً تحيض مثلها وذلك لما ذكرنا من قوله تعالى [ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ] قال محمد ولو قال صبي مراهق قد احتلمت لم يصدق فيه حتى يعلم الاحتلام أو بلوغ سن يكون مثله بالغاً فيها ففرق بين الحيض والاحتلام والفرق بينهما أنالحيض إنمايعكم منجمتها لتعلقه بالا وقات والعادة والمعاني التيلاتعلم من جهةغيرهاو دلالةالآية علىقبول قبولهافيه وليسكذلك الاحتلام لائه لايتعلق خروج المنيعلي وجهالدفق والشهوة بأسباب أخرغير خروجهولا اعتبارفيه بوقت ولاعادة فلمآ كانكذلك لم يعتبر قوله فيه حتى نعلم يقينا صحة ماقال ومن جهة أخرى أن دم الحيض والاستحاضةلماكاناعلى صفةواحدة لمبجز لمنشاهد الدمأن يقضىله بحكم الحيض فوجب الرجوع إلى قولها إذكان إنما هوشي. تعلمه هي دوننا وأماا لإحتلام فلا يُشتبه فيه خروج المنى على أحد شاهده وهو يدرك ويعلم من غير التباس منه بغير ه فلذلك لم نحتج فيه إلى الرجوع إلىقوله ، وقوله تعالى [إن كن يؤمن باللهواليوم الآخر] ليس بشرط في النهيءن الكتمان وإنماهو على وجهالتا كيدو أنه من شرائطالإيمان فعليها أنلا تكتم و من يؤمن و من لا يؤمن فى هذا النهى سواء وهوكقوله تعالى [ولا تأخذكم بهما رأفة فى دينالله إنكنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر] وقو ل مريم [إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقياً ] قو له تعالى [و بعو لتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ] قد تضمن ضروباً من الأحكام أحدها أن مادون الثلاثلا يرفع الزوجية ولا يبطلها وإخبار بيقاء الزوجية معهلا نه سماه بعلا بعدالطلاق فدل ذلك على بقاء التوارثوسائر أحكام الزوجية مادامت معتدة ودل على أن له الرجعة

ما دامت معتدة لأنه قال [ في ذلك ] يعني فيما تقدم ذكره من الثلاثة قروء و دل على أن إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال إرادة الإصلاح ولم يرد بها الإضرار بها وهو كقوله تعالى [ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا إ فإن قيل فما معنى قوله تعالى [أحق بردهن في ذلك] مع بقاء الزوجية وإنما يقال ذلك فيها قد زال عنه ملكه فأما فيها هو في ملكه فلا يصح أنَّ يقال بردها إلى ملكه مع بقاء ملكه فيها \* قيل له لما كان هناك سبب قد تعلق به زوال النكاح عند انقضاء العدة جاز إطلاق اسم الرد عليه ويكون ذلك بمعنى المانع من زوال الزوجية بانقضاء العدة فسهاه رداً إذكان رافعاً لحكم السبب الذي تعلق به زوال الملك وهو كقوله تعالى [ فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ] وهو مملك لها في هذه الحال لا نها زوجته وإنما المراد الرجعة الموجبة لبقاء النكاح بعد انقضاء الحيض التي لولم تكن الرجعة لـكانت مزيلة للنكاح ، وهذه الرجعة وإن كانت إباحتها معقودة بشريطة إرادة الإصلاح فإنه لاخلاف بين أهل العلم أنه إذا راجعها مضاراً في الرجمة مريداً لتطويل العدة عليها إن رجعته صحيحة وقد دل على ذلك قوله تعالى [ فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدواً ] ثم عقبه بقوله تعالى إو من يفعل ذلك فقدظلم نفسه ] فلو لم تكن الرجعة صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لماكان ظالما لنفسه بفعلما ﴿ وقد دلت الآية أيضاً على جواز إطلاق لفظ العموم في مسميات ثم يعطف عليه بحكم يختص به بعض ما انتظمه العموم فلا يمنع ذلك اعتبار عموم اللفظ فيايشمله فيغير ماخص به المعطوف لا "ن قوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء]عام فىالمطلقة ثلاثاًوفيمادونهالاخلاف فى ذلكُ ثم قوله تعمالي [ وبعولتهن أحق بردهن ] حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث ولم يوجب ذلك الاقتصار بحكم قوله تعالى [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم إعلى ما دون الثلاث ولذلك نظائره كشيرة في القرآن والسنة نحو قوله تعمالي [ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ] وذلك عموم في الوالدين الكافرين والمسلمين ثم عطف عليه قوله تعالى [ وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم ] وذلك خاص في الوالدين المشركين فلم يمنع ذلك عموم أول الخطاب في الفريقين من المسلمين والكفار والله أعلم بالصواب.

## باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج

قال الله تمالى [ولهن مثل الذي عليهن بالمعروفوللرجال عليهن درجة] قال أبو بكر رحمه الله أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقاً وإن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله بقوله تعالى [وللرجال عليهن درجة] ولم يبين في هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحقّ مفسراً وقد بينه في غيرها وعلى لسانرسوله ﷺ فيها بينه الله تعالى منحق المرأة عليه قوله تعالى [وعاشروهن بالمعروف] وقوله تعالى [فايمساك بمعروف أو تسريح بإحسان]وقال تعالى [وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف ]وقال تعالى [ الرّجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ] وكانت هذه النفقة من حقوقها عليه وقال تعالى [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] فجعــل من حقمًا عليه أن يوفيها صداقمًا وقال تعالى [ وإنَّ أردتم استبدال زوج مكان زُوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه ثيثاً ] فجعَّل من حقماً عليه أن لا يأخذ عا أعطاها شيئاً إذا أراد فراقها وكان النشوز من قبله لأن ذكر الاستبدال يدل على ذلك وقال تعالى [ وان تستطيعوا أن تعدلوا بينالنساءولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ] فجعل من حقها عليه ترك إظهار الميل إلى غيرها وقد دل ذلك على أن من حقها القسم بينها و بين سائر نسائه لأن فيه ترك إظهار الميل إلى غيرها ويدل عليه أن عليه وطأها بُقوله تعالى [ فتذروهاكالمعلقة ] يعنى لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج إذلم يوفها حقها من الوطء ومن حقها أن لا يمسكها ضراراً على ما تقدم من بيانه وقوله تعالى إولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إإذاكان خطاباً للزوج فهويدل على أن من حقها إذا لم يمل إليها أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها فهذه كلها من حقوق المرأة على الزوج وقد انتظمت هذه الآيات إثباتها لها \* ومما بين الله من حق الزوج على المرأة قوله تعالى [ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ] فقيل فيه حفظ مائه في رحمها ولا تحتال في إسقاطه ويحتمل حفظ فراشها عليه ويحتمل حافظات لما فى بيوتهن من مال أزواجهن ولا نفسهن وجائز أن يكون المزاد جميع ذلك لاحتمال اللفظ له وقال تعالى إ الرجال قوامون على النساء ] قد أفاد ذلك لزومها طاعته لاً ن وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك وقال تعالى | واللاتي تخافون نشو زهن فعطو هي

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إويدل على أن عليها طاعته في نفسها و ترك النشوز عليه وقد روى في حق الزوج على المرَأة وحق المرأة عليه عن الذي يُراتِي أخبار بعضها مو اطيم لما دل عليه الكتاب و بعضها زائد عليه من ذلك ماحدثنا محمد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وغيره قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خطب النبي ﷺ بعرفات فقال (ا تقو ا الله في النساء فإنكم أخذتمو هن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لـكم عليهن أن لا يوطئن فرشـكم أحداً تـكرهونه فإن فعلنُ فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقين وكسوتهن بالمعروف) وروى ليثعن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت امرأة الذي يَرْالِيُّ فقالت يارسول الله ما حق الزوج على الزوجة فذكر فيها أشياء لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلتكان له الأَجْرُ وعليها الوزر فقالت يارسول الله ماحق الزوج على زوجته قال لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم يوما إلا بإذنه ﴿ وروى مسعرعنَ سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله عراقية خير النساء (امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك و نفسها ثم قرأ [الرجال قو امون على النسام | الآية) قال أبو بكر ومن الناس من يحتج بهـــذه الآية في إيجاًب التفريق إذا أعسر الزوَّج بنفقتها لأن الله تعالى جعل لهن من الحق عليها مثل الذي عليهن فسوى بينها فغيرجا ثر أن يستبيح بضعها من غير نفقة ينفقها عليها وهذا غلط من وجوه أحدها أن النفقة ليست بدلا عن البضع فيفرق بينهما ويستحق البضع عليها من أجلها لأنه قد ملك البضع بعقد النكاح وبدله هو المهر والوجه الثاني أنها لوكانت بدلا لما استحقت التفريق بالآية لأنه عقب ذلك قوله تعالى [ وللرجال عليهن درجة ]فاقتضى ذلك تفضيله عليها فيما يتعلق بينهما من حقوق النكاح وأن يستبيح بعضها وإن لم يقدر على نفقتها وأيضاً فإنكانت النفقة مستحقة عليها بتسليمها نفسها في بيته فقد أوجبنا لها عليه مثل ما أبحنا منها له وهو فرض النفقة وإثباتها ف ذمته لها فلم تخل في هذه الحال من إيجاب الحق لهاكما أوجبناه له عليها ﴿ وَمَا تَضْمُنُهُ قوله تعالى [ وَلَهْنَ مثل الذي عليهن بالمعروف ] من الدلالة على الأحكام إيجاب مهر المثل إذالم يسم لها مهرآ لأنه قد ملك عليها بضعها بالعقد واستحق عليها تسليم نفسها إليه فعليه

لها مثل ملكه عليها ومثل البضع هو قيمته وهي مهر المثل كقوله تعالى [فن اعتدىعليـكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ] فقد عقل به وجوب قيمة مايستملكه عليه بما لا مثل له من جنسه وكذلك مثل البضع هو مهر المثل وقوله تعالى ] بالمعروف ] يدل على أن الواجب من ذلك ما لا شطط فيه ولا تقصيركما قال برُّنِّيِّ في المنوفي عنها زوجها ولم يسم لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط وقوله أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلما مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط فهذا هو المعنى المعروف المذكور في الآية وقد دلت الآية أيضاً على أنه لو تزوجها على أنه لامهر لها إن المهر واجب لها إذ لم تفرق بين من شرط ننى المهر فى النكاح وبين من لم يشرط في إيجابه لها مثل الذي عليها ﴿ وقوله [ وللرجال عليهن درجة ] قال أبو بكر مما فضل به الرجل على المرأة ماذكره الله من قوله تعالى [ الرجال قو امون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ] فأخبر بأنه مفضل عليها بأن جعل قيها عليها ﴿ وقال تعالى [ وبما أنفقوا من أموالهم ] فهذا أيضاً مما يستحق به التفضيل عليها ومما فضل به عليها ما ألزمها الله من طاعته بقوله تعالى [ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ] ومن درجات التفضيل ما أباحه للزوج من ضربها عند النشوز وهجران فراشها ومن وجوه التفضيل عليها ما ملك الرجل من فراقها بالطلاق ولم تملكه ومنها أنه جعل له أن يتزوج عليها ثلاثاً سواها ولم يجعل لها أن تتزوج غيره ما دامت في حباله أو في عدة منه ومنها زيادة الميراث على قسمها ومنها أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج وليس على الزوج اتباعهافي المقلة والسكني وأنه ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وقدروي عن النبي مُرَاكِيٌّ ضروب أخر من التفضيل سوى ما ذكر نا منها حديث إسهاعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه قال لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولوكان ذلككان النساءلازواجهن وحديث خَلْف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس عن أنس أن رسول الله ﷺ قال ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولوصلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لوكان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة بالقبح والصديد ثم لحسته لما أدت حقه) وروى الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسولالله علي (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه

حتى تصبح) وفي حديث حصين بن محصن عن عمة له أنها أتت النبي علي فقال أذات زوج أنت فقالت نعم قال فأين أنت منه قالت ماألوه إلا ماعجزت عنه قال فانظرى أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك وروى سفيان عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عَلِيَّةِ قال لا تَصِوم المرأة يوما وزوجها شاهد من غير رمضان إلَّا بإذنه وحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال نهي رسول الله عِرَائِي النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن فهذه الأخبار مع ماتضمنته دلالة الكتاب توجب تفضيل الزوج على المرأة في الحقوق التي يقتضيها عقد النكاح « وقد ذكر في قوله تعالى [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن بْلاثة قروء | نسخ في مواضع أحدها مارواه مطرف عن أبي عثمان النهدي عن أبى بن كعب قال لما نزلت عدة النساء في الطلاق والمتوفى عنها زوجها قلنا يار سول الله قد بتى نساء لم تنزلعدتهن بعد الصغار والكبار والحبلى فنزلت [ واللائى يئسن من المحيض من نسائكم \_ إلى قوله \_ وأو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ] وروى عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم نسخ منها التي لم يدخل بها في العدة ونسخ من الثلاثة القروء امرأتان [ واللائي يئسن من ألمحيض من نسائكم إن ارتبتم ] فهذه العجوز التي لا تحيض واللائي لم يحضن فهذه البكر عدتها ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرها في شيء ونسخ من الثلاثة القروء الحامل فقال [وأولاتالا عمال أجلمن أن يضعن حملمن] فهذه أيضاً ليست من القروء في شيء إنما أجَّلها أن تضع حملها قال أبو بكر أما حديث أبي بن كعب فلادلالة فيه على نسخ شي. وإنما أكثر مافيه أنَّهم سألوا النبي عَلِيَّةٍ عن عدة الصغيرة والآيسة والحبلي فهذا يدل على أنهم علمواخصوص الآية وأن الحبلي لم تدخل فيها مع جواز أن تكون مرادة بها وكذلك الصغيرة لا تنكان جائزاً أن يشترط ثلاثة قروء بعد بلوغها وإن طلقت وهي صغيرة وأماالآيسة فقد عقل من الآية أنها لم ترد بها لا أن الآيسة هي التي لاترجي لها حيض فلا جائر أن يتناولها مراد الآية بحال وأما حديث قتادة فإنه ذكر أن الآية كانت عامة في اقتضائها إيجاب العدة بالإقراء في المدخول بها وغير المدخول بهاو أنه نسخ منها غير المدخول بها وهذا مكن أن يكون كما قال وأما قوله ونسخ عن الثلاثة قر و امرأتان وهي الآيسة والصغيرة فإنه أطلق لفظ النسخفي الآية وأراد به التخصيص وكثيراً مايو جد

عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النسخ و مرادهم التخصيص فإنما أراد قتادة بذكرالنسخ في الآيسة التخصيص لاحقيقة النسخ لأنه غير جائز ورودالنسخ إلا فيها قد استقر حكمه وثبت وغير جائز أن تكون الآيسة مرادة بعدة الإقراء مع استحالة وجودها منها فدل على أنه أرادالتخصيص وقد يحتمل وجهآ على بعد عندناوهو أن يكون مذهب قتادة أن التي ارتفع حيضها وإن كانت شابة تسمى آيسة و أن عدتها مع ذلك الإقراء وإن طالت المدة فيها وقد روى عن عمر أن التي ارتفع حيضها من الآيسات وتكون عدتهاعدة الآيسة وإنكانت شابة وهو مذهب مالك فإنكان إلى هذا ذهب ف معنى الآيسة فهذه جائز أن تكون مرادة بالإقراء لأنها يرجى وجودها منها وأما قوله ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فإن هذا أيضاً جائز سائغ لأنه لايمتنع ورود العبارة بأن عدة الحامل ثلاث حيض بعد وضع الحمل وإنكانت بمن لاتحيض وهي حامل فجائز أن يكون عدتها ثلاثة قرو. بعد وضع الحمل فنسخ بالحمل إلا أن أبى بن كعب قد أخبر أن الحامل لم تكن مرادة بعدة الإقراء وأنهم سألوا النبي بالله عن ذلك فأخبر بأنه لم تنزل في الحامل والآيسة والصغيرة فأنزل الله تعالى ذلك وليس يجوز إطلاق النسخ على الحقيقة إلا فيما قد علم ثبوت حكمه وورود الحكم الناسخ له متأخراً عنه إلا أن يطلق لفظ النسخ والمراد التخصيص على وجه المجاز فلا يضيق وأولى الأشياء بنا حمله على وجه التخصيص فيكون قوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن] لم يرد إلا خاصاً في للطلقات ذوات الحيض المدخول بهن وأن الآيسة والصغيرة والحامل لم يردن قط بالآية إذليس معناتار يخلورو د هذه الأحكام ولاعلم باستقرار حكمها ثم نسخه بعده فكأن هذه الآيات وردت معاوتر تبت أحكامها على مااقتضاها من استعالها وبني العام على الخاص منها وقد روىعن ابن عباس وجه آخر من النسخ في هذه الآية وهو ماروي الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عطية عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه - إلى قوله - و بعولتهن أحق بردهن في ذلك] و ذلك أن الرجلكان إذا طلق امرأتهكان أحق بردها وإن طلقها ثلاثاً فنسختها هذه الآية [ ياأيها الذين آمنو ا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن \_ إلى قوله \_ جميلا ] وعن الضحاك بن من أحم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءوقال [ فعدتهن ثلاثة أشهر | فنسخ واستثنى منها فقال [ إذا نكحتم المؤمنات ثم

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن نما لكم عليهن من عدة تعتدونها ] وروى فيها وجه آخر وهوماروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امر أنه شم راجعها قبل أن تنقضى عدتهاكان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امر أنه فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها شم طلقها شم قال والله لا آويك إلى ولا تحلين منى أبدا فأنزل الله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] فاستقبل الناس فأنزل الله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومنذ من كان منهم طلق أو لم يطلق وروى شيبان عن قتادة فى قوله تعالى [ و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك ] قال فى القروء الثلاثة شم قال الطلاق مرتان لكل مرة قرء فنسخت هذه الآية ماكان قبلها فجعل الله حد الطلاق ثلاثاً فجعله أحق برجعتها ما لم تطلق ثلاثاً .

#### باب عدد الطلاق

قال الله عزوجل [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] قال أبو بكر قد ذكرت في معناه وجوه أحدها أنه بيان للطلاق الذي نثبت معه الرجعة يروى ذلك عن عروة بن الزبير وقتادة والثانى أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه ويروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد والثالث أنه أمر بأنه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا فعليه تفريق الطلاق فيتضمن الأمر بالطلاق مرتين ثم ذكر بعدهما الثالثة قال أبو بكر فأما قول من قال إنه بيان لما يبقى معه الرجعة من الطلاق وإن ذكر معه الرجعة عقيبه فإن ظاهره يدل على أنه قصد به بيان المباح منه وأما ما عداه فمحظور وبين مع ذلك حكمه إذا أوقعه على الوجه المأمور به بذكر الرجعة عقيبه والدليل على أن المقصد فيه الأمر بتفريق الطلاق ويان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة أنه قال [الطلاق مرتان] وذلك يقتضى التفريق لا محالة لأنه لو طلق اثنتين معاً لما جاز أن يقال طلقها مرتين وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجزأن يقال أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه وإذا كان هذا الحكم ثابتاً في المرة الواحدة عليه وإذا كان هذا الحكم ثابتاً في المرة الواحدة الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين إذا كان هذا الحكم ثابتاً في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين فنبت بذلك أن ذكره المرتين إذا كان هذا الحكم ثابتاً في المرة الواحدة ومنجه أخرى أنه لوكان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حله ينهما في مرة واحدة ومنجه أخرى أنه لوكان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حله

على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين وهو الا مر بتفريق الطلاق متى أراد يطلق اثنتين وبيان حكم الرجعة إذاطلق كذلك فيكون اللفظ مستوعباً للمعنيين وقوله تعالى الطلاق مرتانً إو أِنكان ظاهره الخبر فإن معناه الأمركةوله تعالى إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ [والوالدات يرضعن أولادهن ] وماجري هذا المجري عاهو في صيغة الخبر ومعناه الأمر والدليل على أنه أمر وليس بخبر أنه لوكان خبراً لوجد مخبره على ما أخبر به لأن أخباراته لا تنفك مر\_ وجود مخبراتها فلما وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة والثلاث معاً ولوكان قوله تعالى | الطلاق مرتان ] اسما للخبر لاستوعب جميع ما تحته ثم وجدنا في الناس من يطلق لاعلى الوجه المذكور في الآية علمنا أنه لم يرد الخبر وأنه تضمن أحد معنيين إما الامر بتفريق الطلاق متىأردنا الإيقاع أوالإخبارعن المسنون المندوب إليه منه وأولى الا شياء حمله على الا مر إذ قد ثبت أنه لم يرد به حقيقة الخبر لأنه حينئذ يصمير بمعنى قوله طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق وذلك يقتضى الإيجاب وإنما ينصرف إلى الندب بدلالة و يكون كما قال النبي عَلَيْتُهِ الصلاة مثنى مثنى والتشهد في كل ركعتين وتمكن وخشوع فهذه صيغة الخبر والمرأد الأمر بالصلاة على هذه الصفة وعلى أنه إن حمل على أن المراد بيان المسنون من الطلاق كانت دلالته قائمة على حظر جمع الإثنين والثلاث لأن قوله [ الطلاق مرتان ] منتظم لجميع الطلاق المسنون فلا يبقى شيءمن مسنون الطلاق إلا وقد انطوى تحت هذا اللفظ فأذا ماخرج عنه فهو على خلاف السنة فثبت بذلك أن من جمع اثنتين أو ثلاثًا في كلمة فهو مطلق لغير السنة ، فانتظمت هذه الآية الدلالة على معان منها أن مسنون الطلاق التفريق بين إعداد الثلاث إذا أراد أن يطلق ثلاثاً ومنها أن له أن يطلق ا ثنتين في مرتين ومنها أن مادون الثلاث تثبت معه الرجعة ومنها أنه إذا طلق اثنتين في الحيض وقعتا لأن الله قد حكم بوقو عهما ومنها أنه نسخ هذه الآية الزيادة على الثلاث على ماروى عن ابن عباس وغيره إنهم كانو ايطلقو ن ماشآؤا من العدد ثم يراجعون فقصروا على الثلاث ونسخ به مازاد \* فني هذه الآية دلالة على حكم العدد المسنون من الطلاق وليس فيها ذكر الوقت المسنون فيه إيقاع الطلاق وقد بين الله ذلك في قو له تعالى فطلقو هن لعدتهن وبين لهم النبي يَلِيُّ طلاق العدة فقال لا بن عمرحين طلق امرأته وهي حائض ماهكذا أمركالله إنماطلاق العدةأن تطلقها طاهرا من غيرجماع

أوحاملاوقد استبان حملها فتلك العدة التي أمرالله أن يطلق لها النساء فكان طلاق السنة معقوداً بوصفين أحدهما العدد والآخر الوقت فأما العدد فأن لايزيد في طهر واحد على واحدة وأما الوقت فأن يطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملاً قد استبان حملها ، وقد اختلف أهل العلم في طلاق السنة لذوات الإقراء فقال أصحابنا أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع م يتركها حتى تنقضي عدتها وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عندكل طهر واحدة قبل الجماع وهو قول الثوري وقال أبوحنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة وأن هذا عندهم أفضل من أن يطلقها ثلاثاً عندكل طهر واحدة وقال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون والليث بن سعد والحسن بن صالح والأوزاعي طلاق السنة أن يطلقها في طهرقبل الجماع تطليقة واحدة ويكرهون أن يطلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لكنه إن لم يرد رجعتها تركها حتى تنقضي عدتها من الواحدة وقال الشافعي فيها رواه عنه المزنى لايحرم عليه أن يطلقها ثلاثاً ولوقال لها أنت طالق ثلاثاً للسنة وهي طاهر من غير جماع طلقت ثلاثاً معاً \* قال أبو بكر فنبدأ بالكلام على الشافعي في ذلك فنقول إن دلالة الآية التي تلوتها ظاهرة في بطلان هذه المقالة لأنها تضمنت الأمريا يقاع الإثنتين في مرتين فن أوقع الإثنتين في مرة فهو مخالف لحكمها وبما يدل على ذلك قوله تعالى [ لا تحرمو ا طيبات ما أحل الله لـكم ] وظاهره يقتضي تحريم الثلاث لما فيها من تحريم ما أحل لنا من الطيبات والدليل على أن الزوجات قد تناولهن هذا العموم قوله تعالى [ فانكحوا ماطاب اكم من النساء ] فوجب بحق العموم حظر الطلاق الموجب لتحريمها ولولا قيام الدلالة في إباحة إيقاع الثلاث في وقت السنة وإيقاع الواحدة لغير المدخول بها لاقتضت الآية حظره ومن جمة أخرى من دلائل الكتاب أن الله تعالى لم يبح الطلاق ابتداء لمن تجب عليها العدة لامقروناً بذكر الرجعة منها قوله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ] وقوله تعالى [والملطقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم] وقوله تعالى [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ـ أوفار قوهن بمعروف أفلم يبح الطلاق المبتدأ لذوات العدد إلا مقرونا بذكر الرجعة وحكم الطلاق مأخو ذمن هذه الآيات لولاها لم يكن الطلاق من أحكام الشرع فلم يجز لنا إثباته مسنو نآ إلا على هذه

الشريطة وبهذا الوصف وقال النبي ﷺ من أدخل فى أمرنا ماليس منه فهو رد وأقل أحوال هذا اللفظ حظر خلاف ما تضمنته الآيات التي تلونا من إيقاع الطلاق المبدأ مقروناً بما يوجب الرجعة ه ويدل عليه من جهة السنة ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعني عن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله عِلَيْ فَسأَلُ عَمر بن الخطاب رسول الله عِلَيْ عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة أمر الله أن يطلق لها النساء وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ا بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امر أته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسو ل الله عليه فتغيظ رسول الله سَلِيَّةِ ثَم قال مره فليراجمها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله فذكر سالم في رواية الزهرى عنه ونافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك وروى عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر مثله وروى يونس وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي عَلِيُّكُ أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم قال إن شاء طلق وإن شاء أمسك والاخبار الاول لما فيها من الزيادة ومعلوم أن جميع ذلك إنما ورد في قصة واحدة وإنما ساوي بعضهم لفظ النبي يَنِيُّهُ عَلَى وَجِهِ وَحَذَفَ بِعَضَهُم ذَكُرُ الزيادة إغفالا أو نسياناً فوجب استعاله بما فيه من زيادة ذكر الحيضة إذ لم يثبت أن الشارع ﷺ قال ذلك عارياً من ذكر الزيادة وذكره مرة مقرو نآبها إذكان فيه إثبات القول منه في حالينوهذا مما لانعلمه فغير جائز إثباته وعلى أنه لوكان الشارع بِرَالِيَّةِ قد قال ذلك في حالين لم يخل من أن يكون المتقدم منهما هو الخبر الذي فيه الزيادة والآخر متأخراً عنه فيكون ناسخاًله وأن يكون الذي لازيادة فيه هو المتقدم ثم ورد بعده ذكرالزيادة فيكون ناسخاً للأول بإثبات الزيادة ولا سبيل لنا إلى العلم بتاريخ الحنبرين لاسيماوقد أشار الجميع منالرواة إلىقصة واحدة فإذا لم يعلم التاريخ وجب إثبات الزيادة من وجهين أحدهماأن كلشيئين لايعلم تاريخهما فالواجب الحكم بهما معاً ولايحكم بتقدمأحدهما على الآخركالغرقىوالقوم يقع عليهم البيت وكما نقول فى البيعين

منقبل رجل واحدإذا قامتعليهما البينةولم يعلم تاريخهما فيحكم بوقوعهما معآ فكذلك هذان الخبران وجب الحكم بهما معاً إذلم يثبت لهما تاريخ فلم يثبت الحكم إلا مقروناً بالزيادة المذكورة فيهوالوجه الآخر أنه قدثبت أن الشارع قد ذكر الزيادة وأثبتها وأمر باعتبارها بقوله مره فليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرتم يطلقها إن شاء لورودها من طرق صحيحة فإذا كانت ثابتة فى وقت واحتمل أن تكون منسوخة بالخبر الذي فيه حذف الزيادة واحتمل أن تكون غير منسوخة لم يجز لنا إثبات النسخ بالاحتمال ووجب بقاء حكم الزيادة ولما ثبت ذلك وأمر الشارع يتليج بالفصل بين التطليقة الموقعة في الحيض وبين الأخرى التي أمره بإيقاعها بحيضة ولم يبح له إيقاعها في الطهر الذي بلي الحيضة ثبت إيحاب الفصل بين كل تطليقتين بحيضة وأنه غير جائز له الجمع بينهما في طهر واحد لأنه يرتي كا أمره بإيقاعها في الطهر ونهاه عنها في الحيض فقدأمر وأيضاً بأن لايو اقعها في الطهر الَّذِي بلي الحيضة إلتي طلقها فيه ولافرق بينهما \* فإن قيل قد روى عن أبي حنيفة أنه إذا طلقها ثم راجعها في ذلك الطهر جاز له إيقاع تطليقة أخرى في ذلك الطهر فقد خالف بذلك ما أردت تأكيده من الزيادة المذكورة في الخبر ه قيل له ذكرنا هذه المسألة في الأصول ومنعه من إيقاع النطليقة الثانية في ذلك الطهر وإن راجعها حتى يفصل بينهما بحبضة وهذا هو الصحيح والرواية الآخرى غير معمول عليها وقد روى عن النبي عليها في النهي عن إيقاع الثلاث بحموعة بمالامساغ للتأويل فيه وهو ماحدثنا ابن قانع قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا سميد بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعما بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله رَاتِي فَقَالَ بِالْبِن عُمْرُ مَا هَكُذَا أَمْرِكُ اللهُ إِنْكُ قَدْ أَخْطَأْتُ السَّنَةُ وَالسَّنَةُ أَن تستقبل الطهر فتطُّلق لكل قرء فأمرنى رسو ل الله فر اجعتها وقال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أرأيت لوكنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها قال لاكانت تبين و تـكون معصية فأخبر بِرَائِيٍّ نصاً في هذا الحديث بكون الثلاث معصية \* فإن قيل لما قال النبي ﷺ في سائر أخبار ابن عمر حين ذكر الطهر الذي هو وقت لإيقاع طلاق السنة ثم ليطلقها إن شاء ولم يخصص ثلاثا مما دونها كان ذلك إطلاقا الإثنتين والثلاث معا قيل

له لما ثبت بما قدمنا من إيجابه الفصل بين التطليقتين بحيضة ثم عطف عليـــه بقوله ثم ليطلقها إنشاء علمنا أنه إنما أراد واحدة لا أكثر منهالا ستحالة إرادته نسخ ماأو جبه بديا من إيجابه الفصل بينهما وما اقتضاه ذلك من حظر الجمع بين تطليقتين إذ غير جائز وجو د الناسخ والمنسوخ فى خطاب واحدلان النسخ لايصح إلا بعد استقرار الحكم والتمكن من الفعل ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول في خطاب واحد قد أبحت لـكم ذا الناب من السباع وقد حظرته عليكم لأن ذلك عبث والله تعالى منزه عن فعل العبث وإذا ثبت ذلك علمنا أن قوله ثم ليطلقها إن شاء مبنى على ماتقدم من حكمه في ابتداء الخطاب وهو أن لايجمع بين اثنتين في طهر واحد وأيضاً فلو خلا هذا اللفظ من دلالة حظر الجمع بين التطليقتين في طهروا حد لما دل على إباحته لوروده مطلقاً عارياً من ذكر ماتقدم لأن قوله ثم ليطلقها إن شاء لم يقتض اللفظ أكثر من واحد وكذلك نقول في نظائر ذلك من الأثوامر أنه إنما يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم وإنما يصرف إلى الا كثر بدلالة كقولالرجل لآخرطلق امرأتي إن الذي يجوزله إيقاعه بالا مر إنما هو تطليقة واحدة لا أكثر منها وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لعبده تزوج أنه يقع على امرأته واحدة فإن تزوج اثنتين لم يجز نكاح واحدة منهما إلا أن يقول المولى أردت اثنتين وكذلك قوله فليطقها إن شاء لم يقتض إلا تطليقة واحدة وما زاد عليها فإنما يثبت بدلالة فهذا الذي قدمناه من دلالة الكتاب والسنة علىحظر جمع ألثلاث والإثنتين فىكلمة واحدة قد ور د مثله اتفاق السلف من ذلك ماروى الاٌعمش عن أبى إسحاق عن أبى الاٌحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدةوهي طاهر في غيرجماع فإذاحاضت وطهر ت طلقها أخرى وقال إبراهيم مثل ذلك وروى زهيرعن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عندكل طهر من غير جماع فإن بداله أن يراجعها وأشهد رجلين وإذاكانت الثانية في مرة أخرى فكذلك فإن الله تعاثى يقول [الطلاق مرتان] وروى ابن سيرين عن على قال لوأن الناس أصابو أحد الطلاق ماندم أحدعلى امرأة يطلقهاوهي طاهرمن غيرجماع أوحاملا قدتبين حملهافإذا بدالهأن يراجعها راجعها وأن بداله أن يخلى سبيلها وحدثنا محمدبنه بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبدالله بن كثير عن مجاهد

قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له إنه طلق امرأته ثلاثاً قال فسكت ابن عباس حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول ياا بن عباس يا ابن عباس وإن الله تعالىقال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وإنك لم تتقالله فلم أجدلك مخرجا عصيت ربك وبانت منك أمر أتك وإن الله تعالى قال [ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن] أي قبل عدتهن وعن عمر ان بن حصين أن رجلا قال له إني طلقت امر أتى ثلاثاً فقال أثمَّت بربك وحرمت عليك امرأ تك وأبو قلابة قال سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فقال لاأرى من فعل ذلك إلا قد حرج وروى ابن عون عن الحسن قالكالوا ينكلون من طلق امرأته ثلاثاً في مقعد واحد وروى عن ابن عمر ان أنه كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد أوجعه ضرباً وفرق بينهما فقد ثبت عن هؤ لاء الصحابة حظر جمع الثلاث ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه فصار إجماعا \* فإن قيل قد روى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثاً في مرضه وإن ذلك لم يعب عليه ولوكان جمع الثلاث محظوراً لما فعله وتركهم النكير عليه دليل على أنهم رأوه سائغاً له قيل له ليس في الحديث الذي ذكرت ولا في غيره أنه طلق ثلاثاً في كلمة واحدة وإنما أراد أنه طلقما ثلاثاً على الوجه الذى جو زعليه الطلاق وقد بين ذلك في أحاديث رواها جماعة عن الزهري عن طلحة بنعبد الله بن عوف أن عبد الرحن بن عو ف طلق امر أته تماضر تطليقتين ثم قال لها في مرضه إن أخبر تيني بطهرك لاطلقنك فبين في هذا الحديث أنه لم يطلقها ثلاثاً مجتمعة وقدروي في حديث فاطمة بنت قيس شبيها بهذا وهو ماحد ثنا محمد بن بكر قال حد ثنا أبو داو د قال حد ثنا موسى بن إسماعيل قال حد ثنا أبان ابن يزيدالعطار قال حدثنا يحيى بن أبى كثيرقال حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها و أن خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم أتوا النبي ﷺ فقالوا يا نبي الله إن أباحفص بن المغيرة طلق امر أته ثلاثاً وإنه ترك لها نفقة يسيرة فقال لانفقة لها وساق الحديث فيقول المحتج لإباحة إيقاع الثلاث معآ بأنهم قالوا للني يَرَائِكُ إنه طلقها ثلاثاً فلم ينكره وهذا خبر قد أجمل فيه مافسر في غيره وهو ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبر ته أنها كانت عند

أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله برائيج وذكر الحديث قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري فبين في هذا الحديث ما أجمل في الحديث الذي قبله أنه إنما طلقها آخر ثلاث تطليقات وهو أولى لما فيه من الإخبار عن حقيقة الأمر والأول فيه ذكر الثلاث ولم يذكر إيقاعهن معاً فهو محمول على أنه فرقهن على ما ذكر في هذا الحديث الذي قبله فثبت بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة واتفاق السلف أنجمع الثلاث محظور ، فإن قيل فيما قدمناه من دلالة قوله تعالى [الطلاق مرتان] على حظر جمع الإثنتين في كلمة و احدة أنه من حيث دل على ماذكرت فهو دليل على أن له أن يطلقها في طهرواحد مرتين إذ ليس في الآية تفريقهما في طهرين وفيه إباحة تطليقتين فى مر تين و ذلك يقتضي إباحة تفريق الإثنتين في طهر واحد وإذا جاز ذلك في طهر واحد جاز جمعهما بلفظ واحد إذلم يفرق أحدبينهما ء قيل لههذا غلطمن قبل أن ذلك اعتبار يؤدى إلى إسقاط حكم اللفظ ورفعه رأساً وإزالة فائدته وكل قول يؤدى إلى رفع حكم اللفظ فهو ساقط وإنما صار مسقطاً لفائدة اللفظ وإزالة حكمه من قبل أن قوله تعالى [ الطلاق مرتان ] قد اقتضى تفريق الإثنتين وحظر جمعهما في لفظ و احد على ما قدمنا من بيانه وإباحتك لتفريقهما في طهر واحد يؤدي إلى إباحة جمعهما في كلـة واحدة و في ذلك رفع حكم اللفظ ومتى حظرنا تفريقهما وجمعهما في طهر واحد وأبحناه في طهرين فليس فيه وقع حكم اللفظ بل فيه استعماله على الخصوص فى بعض المواضع دون بعض فلم يؤد قولناً بالتفريق في طهرين إلى رفع حكمه وإنما أوجب تخصيصه إذكان اللفظ موجباً للتفريق واتفق الجميع على أنه إذا أوجب النفريق فرقهما في طهرين فخصصنا تفريقهما في طهر واحد بدلالة الاتفاق مع استعمال حكم اللفظ ومتى أبحنا التفريق في طهر واحد أدى ذلك إلى رفع حكم اللفظ رأساً حتى يكون ذكره للطلاق مرتين وتركه سوا. وهذا قول ساقط مردود ، واحتج من أباح ذلك أيضاً بحديث عويمر العجلاني حين لاعن النبي ﷺ بينه وبين امرأته فلما فرغا من لعانهما قال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثًا فَفَارَ قَهَا قَبِلُ أَنْ يَفْرَقُ النِّي بِيَّاكِيِّ بِينِهِمَاقَالَ فَلَمَالُمْ يَنكر الشارع يَرَاكِيُّ إيقاع الثلاث معاً دل على إباحته وهذا الخبر لا يصم للشافعي الاحتجاج به لأن من مذهبه

أن الفرقة قدكانت وقعت بلعان الزوج قبل لعان المرأة فبانت منه ولم يلحقها طلاق فكيف كان ينكرعليها طلاقا لم يقع ولم يثبت حكمه فإن قيل فما وجمه على مذهبك قيل له جائز أن يكون ذلك قبل أن يسن الطلاق للعدة ومنع الجمع بينالتطليقات في طهر واحد فلذلك لم ينكر عليه الشارع عِرَاقِيم وجائز أيضاً أن تكون الفرقة لماكانت مستحقة من غير جهة الطلاق لم ينكر عليه أيقاعها بالطلاق وأما من قال سنة الطلاق أن لا يطلق إلا واحدة وهو ما حُكيناه عن مالك بن أنس والليث والحسن بن حي والأوزاعي فإن الذي يدل على إباحة الثلاث في الأطهار المتفرقة قوله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إوفى ذلك إباحة لإيقاع الإثنتين ولما اتفقنا على أنه لايجمعهما في طهر واحد وجب استعمال حكمهما في الطهرين وقد روى في قوله تعالى [أو تسريح بإحسان] أنه للثالثة وفي تخيير له في إيقاع الثلاث قبل الرجعة ويدل عليه قوله تعالى [ يا أيها الني إذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن | قد ا نتظم إيقاع الثلاث للعدة وذلك لآنه معلوم أن المراد لأوقات العدة كما بينه الشارع ﷺ في قوله يطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملا قداستبان حملها فتلك العدة التي أمرالله أن تطلق لها النساء وإذا كان المرادبه أوقات الأطهار تناول الثلاث كقوله تعالى [أقم الصلوة لدلوك الشمس] قد عقل منه تكرار فعل الصلاة لدلوكها في سائر الأيام كذلك أوله إ فطلقو هن لعدتهن ] لما كان عبارة عن أوقات الأطهار اقتضى تكرار الطلاق في سائر الأوقات وأيضاً لما جاز له إيقاع الطلاق في الطهر الأول لأنها طاهر من غير جماع طهراً لم يوقع فيه طلاقا جاز إيقاعه في الطهر الثاني لهذه العلة وأيضاً لما اتفقوا على أنه لو راجعها جاز له إيقاع الطلاق في الطهر الثاني وجب أن يجوز ذلك له إذا لم يراجعها لوجود المعنى الذي من أجله جاز إيقاعه في الطهر الأول إذ لاحظ للرجعة في إباحة الطلاق ولا في حظره ألا ترى أنه لوراجعها ثم جامعها في ذلك الطهر لم يجز له إيقاع الطلاق فيه ولم يكن للرجعة تأثير في إباحته فوجب أن يحوزله أن يطلقها في الطهر الثاني قبل الرجعة كما جاز له ذلك لو لم يراجع ، فإن قبل لافائدة فى الثانية والثالثة لأنه إن أراد أن يبينها أمكنه ذلك بالواحدة بأن يدعها حتى تنقضي عدتها وقال تعالى [ولا تتخذوا آيات الله هزوآ] وهذا هوالفرق بينه إذا راجعها أولم يراجعها في إباحة الثَّانية والثالثة إذا راجع وحظرهما إذا لم يراجع م قيل له في إيقاع الثانيــة و ٦ \_ أحكام ني ،

والثالثة فوائد بتعجلها لولم يوقع الثانية والثالثة لم تحصل له وهو أن تبين منه بإيقاع الثالثة قبل انقضاء عدتها فيسقط مير اثهامنه لومات ويتزوج أختها وأر بعاً سواها على قول من يجيز ذلك فى العدة فلم يخل فى إيقاع الثانية والثالثة من فوائد وحقوق تحصل له فلم تكن لغواً مطرحا وجاز من أجلها إيقاع ما بتى من طلاقها فى أوقات السنة كما يجوز ذلك لوراجعها و بالله التوفيق .

#### ذكر الاختلاف فى الطلاق بالرجال

قال أبو بكر رحمه الله ا تفق السلف و من بعدهم من فقهاء الأمصار على أن الزوجين المملوكين خارجان من قوله تعالى [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان إ واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان الطلاق فقال على وعبد الله الطلاق بالنساء يعني أن المرأة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث حراكان زوجها أو عبداً وأنها إن كانت أمة فطلاقها اثنتان حرآكان زوجها أو عبدآ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف وزفرومحمد والثورى والحسن بن صالح وقال عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس الطلاق بالرجال يعنون أن الزوج إن كان عبداً فطلاقه اثنتان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة وإن كان حراً فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة وهو قول مالك والشافعي وقال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه وهو قول عثمان البتي وقدروي هشيم عن منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس قال الأمر إلى المولى في الطلاق أذن له العبد أولم يأذن ويتلو هذه الآية إضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ] روى هشام عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابنَ عباس أن غلاماكان لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس ارجعها لاأم المكفإنه ليس لك من الأمر شي. فأبي فقال هي لك فاتخذها فهذا يدل على أنه رأى طلاقه واقعاً لولاه لم يقل له ارجعها وقوله هي لك يدل على أنهاكانت أمة وجائز أن يكون الغلام حراً لانهما إذاكانا مملوكين فلا خلاف أن رقهما ينقص الطلاق ۽ وقد روى في ذلك حديث يدل على أنه كان لا يرى طلاق العبد شيئاً ويرويه عن النبي عَلَيْكُمْ وهو ماحد ثنا محمد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا على بن المارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نو فل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اعتقا بعد

ذلك هل يصلح له أن يخطبها بعد ذلك قال نعم قضى بذلك رسول الله عِلِيَّةٍ قال أبو داود وقد سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لعمر من أبوحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود وأبو حسن هذا روى عنه الزهري وكان من الفقهاء ه قال أبو بكر وهذا الحديث يرده الإجماع لأنه لاخلاف بين الصدر الأول ومن بعدهم من الفقهاء أنهما إذا كانا مملوكين أنها تحرّم بالإثنتين ولا تحل له إلا بعد زوج ۽ والذي يدل على أن الطلاق بالنساء حديث ابن عمر وعائشة عن النبي مَنْ اللَّمِ اللَّهُ اللَّامَة تطليقتان وعدتها حبضتان وقد تقدم ذكر سنده وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة وإنكان وروده من طريق الآحاد فصار في حيزالتو اترلان ماتلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنىالمتو اتر لما بيناه في مواضع ولم يفرق الشارع في قوله وعدتها حيضنان بين من كان زوجها حرآ أوعبدآ فثبت بذلك اعتبار الطلاق بهادون الزوج ودليل آخر وهو أنه لما اتفق الجميع على أن الرق يوجب نقص الطلاق كما يوجب تقص الحدثم كان الاعتبار في نقصان آلحد برق من يقع به دون من يوقعه وجب أن يعتبر نقصان الطلاق برق من يقع به دون من يوقعه وهو المرأة ويدل عليه أنه لا يملك تفريق الثلاث عليها على الوجه المسنون وإنكان حرآ إذاكانت الزوجة أمة ألا ترى أنه إذا أراد تفريق الثلاث عليها في أطهار متفرقة لم يمكنه إيقاع الثالثة بحال فلوكان مالكا للجميع لملك التفريق على الوجه المسنونكما لوكانت حرة وفي ذلك دليل على أنه غير مالك للثلاث إذا كانت الزوجة أمة والله أعلم .

## ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معاً

قال أبو بكر قوله تعالى الطلاق مرتان فإمسالا بمعروف أوتسريح بإحسان] الآية يدل على وقوع الثلاث معاً مع كو نه منهياً عنها وذلك لأن قوله الطلاق مرتان إقد أبان عن حكمه إذا أوقع اثنين بأن يقول أنت طالق أنت طالق فى طهر واحد وقد بينا أن ذلك خلاف السنة فإذا كان فى مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الإثنتين على هذا الوجه دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معاً لأن أحداً لم يفرق بينهما وفها الدلالة عليه من وجه آخر وهو قوله تعالى إفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الإثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما فى طهر واحد أو فى أطهار بتحريمها عليه بالثالثة بعد الإثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما فى طهر واحد أو فى أطهار

فوجب الحكم بإيقاع الجميع على أى وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو محظور ، فإن قيل قدمت بدياً في معنى الآية أن المرادبها بيان المندوب إليه والمأمور به من الطلاق وإيقاع الطلاق الثلاث معاً خلاف المسنون عنــدك فكيف نحتج بهــا في إيقاعها على غير الوجه المباح والآية لم تنضمنها على هذا الوجه ، قيل له قد دلت الآية على هذه الممانى كلما من إيقاع الإثنتين والثلاث الغير السنة وأن المندوب إليه والمسنون تفريقها في الأطهار وليس يمتنع أن يكون مراد الآية جميع ذلك ألا ترى أنه لو قال طلقوا ثلاثاً فى الأطهار وإن طُلقتم جميعاً معاً وقعن كان جَائزاً وإذا لم يتناف المعنيان واحتملتهما الآية وجب حملها عليهما فإن قيل معنى هذه الآية محمول على ما يينه بقوله [ فطلقوهن لعدتهن ]وقد بين الشارع الطلاق للغدة وهو أن يطلقها فى ثلاثة أطهار إن أراد إيقاع الثلاث ومتى خالف ذلك لم يقع طلاقه ه قيل لهنستعمل الآيتين على ما تقتضيانه من أحكاً مهما فنقول إن المندوب إليه المأمور به هو الطلاق للعدة على ما بينه في هذه الآية وإن طلق لغير المدة وجمع الثلاث وقعن لما اقتضته الآية الأخرى وهي قوله تعالى [الطلاق،مر تان]وقو له تعالى [فأن طلقها فلا تحل له من بعد] إذ ليس فى قو له [فطلقو هن ] نَفَى لَمَا اقتَصْه هذه الآية الْآخرى على أن فى فحوى الآية التى فيها ذكر الطَّلاق للعدة دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة وهو قوله تعالى ﴿ فطلقوهن لعدتهن ـ إلى قوله تعالى \_ و تلك حدودالله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه | فلولا أنه إذا طلق لغير العدة وقع ماكان ظالماً لنفسه بإيقاعه ولاكان ظالماً لنفسه بطلاَّقه وفي هذه الآية دلالة على وقوعها إذاطلق لغيرالعدة ويدل عليه قوله تعالى في نسق الخطاب [ومن يتق الله يجعلله مخرجا إيعنى والله أعلم أنه إذا أو قع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا بما أوقع إن لحقه ندَّم و هو الرجعة وعلى هذا المعنى تأوله ابن عباس حين قال للسائل الذي سأله وقد طلق ثلاثًا إن الله يقول [ ومن يتقالله يجعلله مخرجا |وإنك لم تنق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك ولذلك قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه لو أن الناس أصابو احد الطلاق ما ندم رجل طلق امرأته ، فإن فيل لما كان عاصياً في إيقاع الثلاث معاً لم يقع إذ ليس هو الطلاق المأمور به كالو وكل رجل رجلا بأن يطلق امرأته ثلاثا في ثلاثة أطَّهار لم يقع إذا جمعهن في طهر واحده قيل لهأماكو نهعاصياً في الطلاق

خنير مانع صحة وقوعه لما دللنا عليه فيما سلف ومع ذلك فإن الله جعل الظهار منكراً من القول وزورا وحكم مع ذلك بصحة وقوعه فكونه عاصياً لا يمنع لزوم حكمه والإنسان عاص لله في ردته عن الإسلام ولم يمنع عصيانه من لزوم حكمه وفراق امرأته وقد نهاه اقه عن مراجعتها ضراراً بقوله تعالى [ولا تمسكو هن ضراراً لتعتدوا] فلور اجعها وهو يربد ضرارها لثبت حكمها وصحت رجعته وأما الفرق بينه وبين الوكيل فهو أن الوكيل إنما يطلق لغيره وعنه يعبز وليس يطلق لنفسه ولا يملك مايو قعه ألا ترى أنه لايتعلق به شيء من حقوق الطلاق وأحكامه فلما لم يكن مالكا لما يوقعه وإنما يصح[إيقاعه لغيره من جهة الأمر إذكانت أحكامه تتعلق بالأمر دونه لم يقع متى خالف الأمر وأما الزوج فهو مالك الطلاق و به تتعلق أحكامه و ليس يوقع لغيره فُوجب أن يقع من حيث كان مالكا للئلاث وارتكاب النهي في طلاقه غير مانع وقوعه كما وصفنا في الظّهار والرجعة والردة وسائر ما يكون به عاصياً ألا ترى أنه لو وطى. أم امرأته بشبهة حرمت عليه امرأته وهذا المعنى الذي ذكر ناه من حكم الزوج في ملسكه للثلاث من الوجوه التي ذكر نا يدل على أنه إذا أوقعهن معاً وقع إذ هو موقع لما ملك ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عمر الذي ذكرنا سنده حين قال أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها فقال النبي عَلَيْ لَا كَانْتَ تَبِينَ وَيَكُونَ مُعْصِيةً وَحَدَّنْنَا مُحْمَدُ بِنَ بَكُرُ قَالَ حَدَثْنَا أَبُو دَاوَدُ قَالَ حَدَثْنَا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بنيزيدبن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امر أنه البتة فأتى رسول الله عَزَلِيٌّ فقال ماأردت بالبَّنة قال واحدة قال آله قال آله قال آله قال هو على ماأردت فلو لم تقع الثلاث إذا أراها لما استحلفه بالله ما أراد إلا واحدة وقد تقدم ذكر أقاويل السلف فيه وأنه يقع وهو معصية فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معاً وإن كانت معصية ه وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قالكان الحجاج بن أرطاة خشناً وكان يقول طلاق الثلاث ليس بشيء وقال محمد بن إسحاق الطلاق الثلاث ترد إلى الواحدة واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أمر أنه ثلاثاً في مجلس فحزن عليها حزناً شديداً فَ أَلَّهُ رَسُولَ اللَّهِ يَرْتُكُمْ كَيْفَ طَلْقَتُهَا فَقَالَ طَلْقَتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَي مِحْلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدةفارجعها إنشئت قال فرجعتها وبما روى أبو عاصم عن ابن جريج عن

ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله علي وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال نعم وقد قبل أن هذين الخبرين منكران وقد روى سعيد بن جبير ومالك ابن الحارث ومحمد بن إياس والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثاً أنه قد عصى ربه و بانت منه امرأته وقد روى حديث أبي الصهباء على غير هذا الوجه وهو أن ابن عباس قالكان الطلاق الثلاثعلي عهدرسول الله يُرَالِيُّهُ وأبى بكر وصدراً من خلافة عمر واحدة فقال عمر لو أجزناه عليهم وهذا معناه عندنا أنهم إنمــاكانوا يطلقون ثلاثاً فأجازها عليهم وقد روى ان وهب قال أخبرني عياش بن عبـد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني لما لاعن رسول الله عليه وبين امرأته قال عويمر كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثاً فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عِلِيِّ فَأَنْفُذُ رَسُولُ اللهُ عَلِيُّ ذَلِكُ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا قَدَمُنَا مِنْ دَلَالَةَ الْآية والسنة والاتفاق يوجب إيقاع الطلاق في الحيض وإنكان معصية وزعم بعض الجمال ممن لا يعد خلافه أنه لا يقع إذا طلق في الحيض واحتج بما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبيرأنه سمع عبدالرحمن بنأيمن مولى عروة يسأل ابن عمروأ بوالزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً فقال طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عمدرسول الله على الله على الله عمر رسول الله عَلِيِّ فقال إن عبد الله طلق وهي حائض فقال فردها على ولم يُرها شيئاً وقال إذا طهرت فليطلق او ليمسك ، قيل له هذا غلط فقدرواه جماعة عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة من ذلك ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا القعني قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محد بن سيرين قال حدثنا يونس بن جبير قال سألت عبد الله ابن عمر قال قلت رجل طلق امر أته وهي حائض قال تعرف عبدالله بن عمر قلت نعم قال فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي يَتَالِقُهُ فسأله فقال مره فلير اجعهائم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن عجزوا ستحمق فهذا خبر ابن عمر في هـذا الحديث أنه اعتد بتلك التطليقة ومع ذلك فقد روى في سائر أخبار ابن عمر أن الشارغ أمره بأن يراجعها ولولم يكن الطلاق واقعاً لما احتاج إلى الرجعة وكانت لا تصح

رجعته لأنه لا يجوز أن يقال راجع امرأته ولم يطلقها إذكانت الرجعة لاتكون إلا بعد الطلاق ولو صح ماروى أنه لم يره شيئاً كان معناه أنه لم يبنها منه بذلك الطلاق ولم تقع الزوجية ، قوله تعالى [ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان | قال أبو بكر لماكانت الفاَّء للنعقيب وقال [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان | اقتضى ذلك كون الإمساك المذكور بعد الطلاق وهذا الإمساك إنما هو آلرجعة لأنه ضد الطلاق وقدكان وقوع الطلاق موجبه التفرقة عند انقضاء العدة فسمي الله الرجعة إمساكالبقاء النكاح بها بعد مضي ثلاث حيض ورفع حكم البينو نة المتعلقة بانقضاء العدة وإتما أباح لهإمساكها على وصف وهو أن يكون بمعروف وهو وقوعه على وجه يحسن ويجمل فلا يقصد به ضرارها على ما ذكره في قوله تعالى إولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا إو أنما أباح له الرجعة على هذه الشريطة ومتى أرجع بغير معروفكان عاصياً فالرجعة صحيحة بدلالة قوله تمالي [ ولا تمسكوهن ضرار أ لنعندوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ] فلو لا صحة الرجعة لما كان لنفسه ظالماً بها وفي قوله تعالى [فإمساك بمعروف] دلالة على وقوع الرجعة بالجماع لأن الإمساك على النكاح إنما هو الجماع وتو ابعه من اللس و القبلة ونحو هاو الدليل عليه أن من يحرم عليه جماعها تحريماً مؤبداً لا يصح له عقد النكاح عليها فدل ذلك على أن الإمساك على النكاح مختص بالجماع فيكون بالجماع تمسكا لها وكذلك اللس والقبلة للشهوة و النظر إلى الفرج بشهوة إذكانت صحة عقد النكائج مختصة بأستباحة هذه الأشياء فمني فعل شيئاً من ذلك كان ممسكا لها بعموم قوله تعالى [فإمساك بمعروف] وأما قوله [أو تسريح بإحسان | فقد قيل فيه وجمان أحدهما أن المراد به الثالثة وروى عن الني يُرْتُلِكُم حديث غير تابت من طريق النقل ويرده الظاهر أيضاً وهو ماحدثنا عبد الله بن إسحاق المروزي قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبد الرازق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن سميع عن أبى رزين قال قال رجل يا رسول الله أسمع الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] فأين الثالثة قال التسريح بإحسان وقدروى عن جماعة من السلف منهم السدى والضحاك أنه تركها حتى تنقضي عدتها وهذا التأويل أصح إذ لم يكن الخبر المروى عن النبي لملِيِّج في ذلك ثابتاً وذلك من وجو ، أحدهاأن سائر الموآضع الذي ذكره الله فيهاعقيب الطلاق الإمساك والفراق فإنما أراد به ترك الرجعة

حتى تنقضي عدتها منه \* قوله تعالى [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكو هن بمعروف أو سرحوهن بمعروف] والمراد بالتسريح ترك الرجعة إذ معلوم أنه لم يرد فأمسكوهن بمعروف أو طلقوهن واحدة أخرى ومنه قوله تعالى | فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ] ولم يرد به إيقاعا مستقبلا وإنما أراد به تركها حتى تنقضي عدتها والجمة الأخرى أن الثالثة مذكورة في نسق الخطاب في قوله تعالى | فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره] فإذا كانت الثالثة مذكورة فى صدر هذا الخطاب مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج وجب حمل قوله تعالى [ أو تسريح بإحسان إعلى فائدة مجددة وهىوقوع البينونة بالإثنتين بعد انقضاء العدة وأيضاً لماكان معلوما أن المقصد فيه عدد الطلاق الموجب للتحريم ونسخ ماكان جائزا من إيقاع الطلاق و بلا عدد محصور فلوكان قوله تعالى [ أو تسريح بإحسان ] هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث إذلوا قنصر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج وإنما علم التحريم بقوله تعالى [ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تسكح زوجا غيره] فوجب أن لا يكون قوله تدالى إأَّو تسريح بإحسان] هو الثالثة وأيضاً لوكان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكونَ قوله تعالى [ فإن طُلقها ] عقيب ذلك هي الرابعة لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ماتقدم ذكره فثبت بذلك أن قوله تعالى [ أو تسريح بإحسان ] هو تركما حتى تنقضي عدتها ۽ قوله تعالى [ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] منتظم لمعان منها تحريمها على المطلق الله ألم حتى تنكح زوجا غيره مفيد فى شرط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء جميعاً لأن النكاح هو الوطء في الحقيقة وذكر الزوج يفيد العقمد وهذا من الإيجاز والاقتصار على الكناية المفهمة المغنيـة عن النصريح وقد وردت عن النبي ﷺ أخبار مستفيضة في أنها لا تحل للأول حتى يطأها الثاني منها حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي سَرَائِينِ فقالت يانبي الله إنهاكانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإنه يارسول الله مامعه إلامثل هدبةالثوب فتبسم رسول الله يتلق وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لاحتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

وروى ابن عمر وأنس بن مالك عن النبي عليه مثله ولم يذكر اقصة امرأة رفاعة وهذه أخبار وقد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها فهي عندنا في حيز التواتر ولا خلاف بين الفقماء في ذلك إلا شيء يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها تحل للأول بنفس عقد النكاح دون الوطء ولم نعلم أحداً تابعه عليه فهو شاذ ﴿ وقوله تعالى [ حتى تنكح زوجا غيره ] غاية التحريم الموقع بالثلاث فإذا وطنها الزوج الثانى ارتفع ذلك التحريم الموقع وبتي التحريم من جهة إنها تحت زوج كسائر النساء الاجنبيات فمتىفارقها الثانى وأنقضت عدتها حلت للأول وقوله تعالى [فإن طلقها فلاجناح عليهماأن يتراجعا] ص تب على ماأوجب من العـدة على المدخول بما في قوله تعالى [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] وقوله تعالى [ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ] ونحوها من الآي الحاظرة للنكاح في العدة وقو له تعالى [ فإن طلقها فلاجناح عليهما أن يتراجعاً ] نص على ذكر الطلاق ولا خلاف أن الحـكم في إباحتها للزوج الأول عير مقصور على الطلاق وأنسائر الفرق الحادثة بينهما من نحو موت أوردة أوتحريم بمنزلة الطلاق وإنكان المذكور نفسه هو الطلاق وفيه الدلالة أيضاً على جواز النكاح بغير ولى لأنه أضاف التراجع إليها من غير ذكر الولى وفيه أحكام أخر نذكر ها عند ذكرنا لأحكام الخلع بعد ذلك ولكنا قدمنا ذكر الثالثة لأنه يتصل به في المعنى بذكر الإثنتين وإن تخللهما ذكر الخلع وبالله التوفيق .

### باب الخلع

قال الله تعالى [ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيماً حدود الله ] فحظر على الزوج بهذه الآية أن يأخذ منها شيئاً مما أعطاها إلا على الشريطة كا أن قوله تغالى [ ولا تقل لهما أف ] قد دل على حظر ما فوقه من ضرب أو شتم وقوله تعالى [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ] قال طاوس يعنى فيما افترض على كل واحد منهما في العشرة والصحبة وقال القاسم بن محمد مثل ذلك وقال الحسن هو أن تقول المرأة والله في العشرة والصحبة وقال أهل اللغة إلا أن يخافا معناه إلا أن يظنا وقال أبو محبجن العقفي أنشده الفراء رحمه الله تعال:

إذا مت فادفني إلى جب كرمة تروى عظامي بعد موتى عروقها

ولا تدفنني بالعراء فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها وقال آخر :

أتاني كلام عن نصيب يقوله وما خفت يا سلام أنك عانبي يعنى ماظننت وهذا الخوف من ترك إقامة حدود الله على وجهين إماأن بكون أحدهما سى. الخلق أو جميعاً فيفضى بهما ذلك إلى ترك إقامة حدود الله فيها ألزم كل واحد منهما من حقوقالنكاح في قوله تعالى [ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ] وإما أن يكون أحدهما مبغضاً للآخر فيصعب عليه حسن العشرة والمجاملة فيؤدبه ذلك إلى مخالفة أمر الله في تقصيره في الحقوق التي تلزمه و فيها ألزم الزوج من إظهار الميل إلى غيرها في قوله تعالى [ فلا تميلو اكل الميل فتذر وهاكالمعلقة | فإذا وقع أحد هذين وأشفقا من ترك إقامة حدوداً لله التي حدها لهما حل الخلع وروى جابر الجعني عن عبد الله بن يحيى عن على كرم الله وجهه أنه قال كلمات إذا قالتهن المرأة حل له أن يأخذ الفدية إذا قالت له لا أطبع لك أمرآ ولاأبرلك قسما ولااغتسل لكمن جنابة وقال المغيرة عن إبراهيم قاللايحل للرجل أن يأخذ الفدية من امرأته إلا أن تمصيه ولا تبر له قسما وإذا فعلت ذلك وكان من قبلها حلت له الفدية وإن أبي أن يقبل منها الفدية وأبت أن تعطيه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما منأهلها وذكرعلي نأبي طلحة عن ابن عباس قال تركها إقامة حدود الله استخفافا بحق الزوج وسوء خلقها قتقول والله لا أبر لك قسما ولا أطألك مضجماً ولا أطبع لك أمرآ فإذا فعلت ذلك فقدحل له منها الفدية ولا يأخذ أكثر بما أعطاها شيئاً ويخلى سبيلها وإن كانت الإساءة من قبلها ثم قال [ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنياً مريئاً | يقول إن كان عن غير ضرار ولا خديمة فهو هنيء مرىء كما قال الله تعالى . وقداختلف فى نسخ هذه الآية فروى حجاج عن عقبة بن أبى الصهباء قال سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد منه امرأته الخلع قال لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً قلت له يقول الله في كتابه [فلاجناح عليهما فيما افتدت به] قال هذه نسخت بقوله [وإن أردتم استبدال زوج مكان زُوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً ]ورُوي أبو عاصم عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إذا كانت له ظالمة مسيئة فدعاها إلى الخلع أيحل له قال لا إما أن يرضى فيمسكو إما أن يسرح ه قال أبو بكر وهو قول شاذير ده ظاهر الكتاب والسنة واتفاق السلف ومع ذلك فليس فى قوله [وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج] الآية مايوجب نسخ قوله تعالى [فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلاجناح عليهما فيها افتدت به إلان كل واحدة منهما مقصورة الحكم على حال مذكورة فيها فإنما حظر الخلع إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال زوج مكان زوج غيرها وأباحه إذا خافا أن لا يقيها حدود الله بأن تكون مبغضة له أوسيئة الخلق أوكان هو سبىء الخلق ولا يقصد مع ذلك الإضرار بها لكنهما يخافان أن لا يقيها حدود الله فى حسن العشرة وتوفية مالزمهما الله من حقوق النكاح وهذه الحال غير تلك فليس فى إحداهما ما يعترض به على الأخرى ولا يوجب نسخها ولا تخصيصها أيضاً إذكل واحدة مستعملة فيها وردت فيه وكذلك قوله تعالى أخذ شيء من مالها إذاكان النشوز من قبله قاصداً للإضرار بها إلا أن يأتى بفاحشة مبينة أقال ابن سيرين وأبو قلابة يعنى إن يظهر منها على زنا وروى عن عطاء والزهرى وعرو ابن شعيب إن الخلع لا يحل إلا من الناشر فليس فى شيء من هذه الآيات نسخ وجيعها مستعمل والله أعلم .

# ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الائمصار فيها يحل أخذه بالخلع

روى عن على رضى الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول سعيد ابن ألمسيب والحسن وطاوس وسعيد بن جبير وروى عن عمر وعثمان وابن عمر والبن عباس ومجاهد وإبراهيم والحسن رواية أخرى أنه جائز له أن يخلمها على أكثر مما أعطاها ولو بعقاصها وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا فإن فعل جازفى القضاء وقال ابن شبر مة تجوز المبارأة إذا كانت من غير إضرار منه وإن كانت على إضرار منه لم تجز وقال ابن وهب عن مالك إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وأنه ظالم لها قضى عليها الطلاق ورد عليها ما لها وذكر ابن القاسم عن الك أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في الحلم أكثر مما أعطاها ويحل له وإن كان النشوز من قبل الزوج حله أن يأخذ منها في الحلم أن يأخذ منها في الحلم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها وعن الليث نحو ذلك وقال الثورى إذا كان الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئاً وإذا

كان من قبله فلايحل له أن يأخذ منها شيئاً وقال الأوزاعي فى رجل خالع امرأته وهي مريضة إنكانت ناشزة كان في ثلثها وإن لم تكن ناشزة رد عليها وكانت له عليها الرجعة وإن خالعها قبل أن يدخل بها على جميع ما أصدقها ولم يتبين منها نشوز أنهما إذا اجتمعا على فسخ النكاح قبل أن يدخل بها فلا أرى بذلك بأسا وقال الحسن بن حى إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلمها بقليل ولاكثير وإذاكانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخالعها على ماتراضيا عليه وكذلك قول عثمان البتى وقال الشافعي إذاكانت المرأة مانعة مايجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج وإذا حل له أن يأكل ماطابت به خفساً على غير فراق حل له أن يأكل ماطابت به نفساً وتأخذ الفراق به ء قال أبو بكر قد أنزل الله تعالى في الخلع آيات منها قوله تعالى [ و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً أتآخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً | فهذا يمنع أخذ شيء منها إذا كان النشور من قبله فلذلك قال أصحابنا لايحل له ألز يأخذ منها في هذه الحال سُيئاً ه وقال تعالى فى آية أخرى | ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أَلا يقيما حدود الله | فأباح في هذه الآية الاخذ عند خو فهما ترك إقامة حدود الله و ذلك على ما قدمنا من بغض المرأة لزوجها وسوء خلقها أوكار. ذلك منهما فيباح له أخذ ما أعطاها ولا يزداد والظاهر يقتضي جواز أخذالجميع ولكن مازاد مخصوص بالسنة وقال تعالى في آية أخرى [ لا يحل لـكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتو هن إلا أنَّ يأتين بفاحشة مبينة ] قيل فيه إنه خطاب للزوج وحظر به أخذ شيء عا أعطاها إلا أن تأتى بفاحشة مبينة قيل فيها إنهاهي الزنا وقيل فيها إنها النشوز من قبلها وهذه نظير قوله تعالى [ فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به إوقال تعالى في آية أخرى [وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلهو حكما من أهلها ] وسنذكر حكمها في مواضعُها إن الله تعالى ه وذكر الله تعالى إباحة أخذ المهر في غير هذه الآية إلا أنه لم يذكر حال الخلع في قو له [ وآ توا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً ] وقال [وأن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فربضة فنصف مافرضتم إلاأن يعفونأو يعفوالذي بيده عقدة النكاح وهذه الآيات كلهامستعملة على مقتضى أحكامها فقلنا إذاكان النشوز من قبله لم يحل له

أخذشي منها بقوله تعالى [فلا تأخذوا منه شيئاً ] وقوله تعالى [ ولا تعضلوهن لتذهبو ا ببعض ما آتيتموهن] وإذا كان النشوز من قبلها أو خافا لسو ، خلقها أو بعض كل واحد منهما لصاحبه أن لايقيها جازله أن يأخذ ما أعطاها لا يزداد وكذلك [ ولا تعضلوهن لتذهبو ا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] وقد قيل فيه إلا أن تنشر فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها .

وأما قوله تعالى [ فإن طبن لـكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيتاً مريثاً ] فهذا في غير حال الخلع بل في حال الرضا بترك المهر بطيبة من نفسها به وقول من قال إنه لما أجاز أخذ مالها بغير خلع فهو جائزوالخلعخطأ لأنالله تعالى قد نصعلى الموضعين في أحدهما بالحظر وهو قوله تعالى [ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج] وقوله تعالى [ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ] وفي الآخر بالإباحة وهو قوله تعالى [ فإن طبن لـكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيتاً مريَّا ] فقول القائل لما جاز أن يأخذ مالها بطيبة نفسها من غير خلع جاز في الخلع قول مخالف لنص الكتاب وقد روى عن النبي ﷺ في الحلم ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو دود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشياس أن رسول الله عَلِيُّهِ خَرِجِ إِلَى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله عَرَائِيُّةٍ من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل قال ماشأنك قالت لاأنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاءه ثابت بن قيس قال له هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة كل ما أعطاني عندي فقال رسول لله ﷺ لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلمها وروى فيه ألفاظ مختلفة فى بعضها خلى سبيلما وفى بعضها فارقها ، وإنما قالوا إنه لا يسعه أن يأخذ منها أكثر بما أعطاها لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن يحيي بن أبي سمينة قال حدثنا ألوليد بن مسلم عن ابن جربج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي عَلَيْتُهُ فقال النبي عَلَيْتُهُ تردين إليه ما أخذت منه قالت نعم وزيادة فقال النبي يُرْافِينَ أما الزيادة فلا ، وقال أصحابنا لا يأخذ منه الزيادة لهذا الخبر وخصوا به ظاهر الآية وإنما جاز تخصيص هذا الظاهر

بخبر الواحد من قبل أن قوله تعالى [ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلفظ محتمل لمعان والاجتهاد سائغ فيه وقدروي عن السلف فيه وجو مختلفة وكذلك قوله تعالى [ولا تعضلوهن لتذهبواً ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] محتمل لمعان على ما وصفنا فجاز تخصيصه بخبر الواحد وهو كـقوله تعالى | أو لامستم النساء] وقوله تعالى [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن] لماكان محتملا للوجوه واختلف السلف في المراديه جاز قبول خبر الواحد في معناه المراديه. وإنما قال أصحابنا إذا خلمها على أكثر بما أعطاها أو خلعها على مال والنشوز من قبله أن ذلك جائز فى الحسكم وإن لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسها غير مجبرة عليه وقد قال التبي يَرْكِيُّ لا يحل مال امرى. مسلم إلا بطيبة من نفسه وأيضاً فإن النهى لم يتعلق بمعنى فى نفسَ العقد وإنما تعلق بمعنى فى غيره وهو أنه لم يعطما مثل ما أخذ منها ولوكان قد أعطاها مثل ذلك لماكان ذلك مكروهاً فلما تعلق النهي بمعنى في غير العقد لم يمنع ذلك جواز العقد كالبيع عند أذان الجمعة وبيع حاضر لباد وتلتى الركبان ونحو ذلك وأيضاً لما جاز العنق على قليل المال وكثيره وكذلك الصلح عن دم العمد كان كذلك الطلاق وكذلك النكاح لما جاز على أكثر من مهر المثل وهو بدل البضع كذلك جاز أن تضمنه المرأة بأكثر من مهر مثلها لأنه بدل من البضع في الحالين \* فإن قيل لما كان الخلع فسخاً لمقد النكاح لم يجز بأكثر مما وقع عليه العقدكما لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن ُ قيل له قو لك إن الخلع فسخ للعقد خطأ وإنما هو طلاق مبتدأ كمو لولم يشرط فيه بدل ومع ذلك فلاخلاف أنه ليس بمنزلة الإقالة لأنه لوخلمهاعلى أقل مما عطاها جاز بالاتفاق والإقالة غـير جائزة بأقل من الثمن ولا خلاف أيضاً في جواز الخلع بغير شيء ﴿ وقد اختلف السلف في الخلع دون السلطان فروى عرب الحسن وابن سيرين إن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان وقال سعيد بن جبير لا يكون الخلع حتى يعظها فإن ا تعظت وإلاهجرها فإن اتعظت وإلاضربها فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان فيبعث حكمامن أهله وحكما من أهلها فيردان ما يسمعان إلى السلطان فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق وإن رأى أن يجمع جمع وروىءن على وعمرو عثمان وابن عمر وشريح وطاوس والزهرى فى آخرين أن الخلُّع جَائز دون السلطان وروى سعيد عن قتادة قال كان زياد أول من

ردالخلع دون السلطان ، ولاخلاف بين فقهاء الأمصاء في جوازه دون السلطان وكتاب الله يوجب جوازه وهو قوله تعالى [ ولا جناح عليهما فيما افتدت به ] وقال تعالى [ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآ تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إ فأباح الاخذ منها بتراضيهما من غير سلطان وقول النبي يراقي لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال للزوج خذها وفارقها يدل على ذلك أيضاً لأنه لوكان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم أنهما لايقيان حدود الله لم يسئلهما النبي يراتي عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله اخلعها بلكان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وأن أبيا أوواحد منهما كما لماكانت فرقة المنلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها بل فرق بينهما كما روى سهل بن سعد أن النبي عَلِيَّةٍ فرق بين المتلاعنين كما قال في حديث آخر لاسبيل لك عليها ولم يرجع ذلك إلى الزوج فثبت بذلك جو از الخلع دون السلطان ويدل عليه أيضاً قوله يَنْقِيْهِ لا يحل مال امرى. إلا بطيبة من نفسه - وقد اختلف في الخلع هل هو طلاق أم ليس بطلاق فروى عن عمر وعبدالله وعثمان والحسن وأبى سلمة وشريح وإبراهيم والشعبي ومكحول إن الخلع تطليقة باثنة وهو قول فقهاء الأمصار لاخلاف بينهم فيه وروىعن ابن عباس أنه ليس بطلاق حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا على بن محمد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سأل رجل طاوساً عن الخلع فقال ليس بشيء فقلت لاتزال تحدثنا بشيء لانعرفه فقال و الله لقد جمع ابن عباس بين امرأة وزوجها بعد تطليقتين وخلع ويقال هذا عا أخطأ فيه طاوس وكان كثير الخطأ مع طلالته وفضله وصلاحه يروى أشياء منكرة منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال من طلَّق ثلاثاً كانت واحدة وروى من غير وجه عن ابن عباس أن من طلق امرأته عدد النجوم بانت منه بثلاث قالوا وكان أيوب يتعجب منكثرة خطأ طاوس وذكر ابن أبي نجيح عن طاوس أنه قال الخلع ليس بطلاق قال فأنكره عليه أهل مكة فجمع ناسآ منهم واعتذر إليهم وقال إنما سمعت ابن عباس يقول ذلك م وقد حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الوليد عن أبي سعيد روح بن جناح قال سمعت زمعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن المسيب يقول جعل رسول الله عَرَاقِيمُ الحَلْمُ تَطليقة ويدل على أنه طلاق قوله عَرَاقِيمُ لثابت بن قيس حين

نشزت عليه امرأته خل سبيلها وفى بعض الالفاظ فارقها بعد ماقال للرأة ردى عليه حديقته فقالت قد فعلت ومعلوم أن من قال لامرأته قد فارقتك أو قد خليت سبيلك ونيته الفرقةأنه يكون طلاقا فدل ذلك على أن خلعه إياها بأمر الشارعكان طلاقا وأيضاً لاخلاف أنه لوقال لها قد طلقتك على مال أو قد جعلت أمرك إليُّك بمال كان طلاقا وكذلك لوقال قد خلعتك بغير مال بريد به الفرقة كان طلاقا كذلك إذا خلعما بمال ه فإن قيل إذا قال بلفظ الخلع كان بمنزلة الإقالة في البيع فتكون فسخاً لابيعا مبتدأ . قيل له لاخلاف في جواز الخلع بغير مال وعلى أقل من المهر والإقالة لاتجوز إلا بالثمن الذي كان فى العقد ولوكان الخَلْع فسخاً كالإقالة لما جاز إلا بالمهرالذى تزوجهاعليه وفى اتفاق الجميع على جو ازه بغير مال و بأقل من المهر دلالة على أنه طلاق بمال وأنه ايس بفسخو أنه لافرق بينه و بين قوله قد طلقنك على هذا المال . ومما يحتج به من يقول أنه ليس بطلاق إن الله تعالى لما قال [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] ثم عقب ذلك بقوله تعالى [ ولا يحُل لكم أن تأخذوا مما آتيتمو هن شيئاً ] إلى أن قال في نسق النلاوة [فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره | فأثبت الثالثة بعد الخلع دل ذلك علىأن الخلع ليس بطلاق إذ لوكان طلاقا لكانت هذه را بعة لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتين ثم ذكر الثالثة بعدالخلع وهذا ليس عندنا علىهذا التقديروذلك لأن قوله تعالى [الطلاق مرتان] أفاد حكم الإثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعَّة بقوله تعالى [ فإمساك بمعروف ] ثم ذكر حكمهما إذاكانتا على وجه الخلع وأبان عن موضع الحظر والإباحة فيهما والحال التي يجوز فيها أخذ المال أولا يجوز ثم عطفعلي ذلك قوله تمالى [فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره] فعاد ذلك إلى الإثنتين المقدم ذكرهما على وجه الخلع تارة وعلىغير وجه الخلعأخرى فإذاً ليسفيه دلالة علىأن الخلع بعد الإثنتين ثم الرابعة بعد الخلع ه وهذا مما يستدل به على أن المختلعة يلحقها الطلاق لأنه لما اتفق فقهاء الامصار على أن تقدير الآية وترتيب أحكامها على ماوصفنا وحصلت الثالثة بعد الحلم وحكم الله بصحة وقوعها وحرمتها عليه أبدآ إلا بعد زوج فدل ذلك على أن المختلعة يلحقها الطلاق مادامت في العدة ﴿ ويدل على أن الثالثة بعد الخلع قوله تعالى في نسق التلاوة [ فإن طلقها فلاجناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله ] عطف

على ماتقدم ذكره وقوله تعالى | ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله | فأباح لهما التراجع بعد التطليقة الثالثة بشريطة زوال ماكانا عليه من الخوف لترك إقامة حدود الله لأنه جائز أن يندما بعد الفرقة ويحبكل واحد منهما أن يعود إلى الألفة فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد الخلع ، وقوله تعالى [ إن ظنا أن يقيما حدود الله ] يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لأنه علق الإباحة بالظن فإن قيل قوله تعالى [ فلا تحل له من بعد ] عائد على قوله [ الطلاق مرتان ] دون الفدية المذكورة بعدها ، قيل له هذا يفسد من وجوه أحدها أن قوله [ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمو هن شيئاً |خطاب مبتدأ بعد ذكر الإثنتين غير مرتب عليهما لأنه معطوف عليه بالواو وإذا كان كذلك ثم قال عقيب ذكر الفدية [ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنـكمح زوجا غيره | وجب أن يكون مرتباً على الفديَّة لأن الفاء للتعقيب وغير جائز ترتيبه على الإثنتين المبدوء بذكرهما وترك عطفه على مايليـــه إلا بدلالة تقتضى ذلك وتوجبه كما تقول فىالإستثناء بلفظ التخصيص أنه عائد علىمايليه ولا يرد ماتقدمه إلا بدلالة ألا ترى إلى قوله تعالى [ وربائيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إ إن شرط الدخو ل عائد على الربائب دون أمهات النساء إذكان العطف بالفاء يليهن دون أمهات النساء مع أن هذا أقرب بما ذكرت من عطف قوله تعالى [فإن طلقها على قوله تعالى [الطلاق مرتان] دون مايليه فى الفدية لأنك لا تجعله عطفاً على مايليه من الفدية وتجعله عطفاً على ما تقدم دون ماتوسط بينهما من ذكر الفدية وأيضاً فإنا نجعله عطفاً على جميع ما تقدم من الفدية وممــا تقدمها من التطليقتين على غير وجه الفدية فيكون منتظها لفائدتين إحداهما جواز طلاقها بعدالخلع بتطليقتين والأخرى بعد النطليقتين إذا أوقعهما على غير وجه الفدية والله أعلم .

### باب المضارة في الرجعة

قال الله تعالى [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إلى المراد بقوله [فبلغن أجلهن مقاربة البلوغ والإشراف عليه لاحقيقته لأن الأجل المذكور هو العدة وبلوغه هو انقضاؤها ولا رجعة بعد انقضاء العدة وقد عبر عن العدة بالأجل في مواضع منها قوله تعالى إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن وحد عبر عن العدة بالأجل في مواضع منها قوله تعالى إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن وحد عبر عن العدة بالأجل في مواضع منها قوله تعالى إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن وقد عبر عن العدة بالأجل في مواضع منها قوله تعالى إفارة المناه في العدة بالأجل في مواضع منها قوله تعالى إفارة المناه في العدة بالأجل في مواضع منها قوله تعالى إفارة المناه في المناه في العدة بالأبيان في المناه في المن

بمعروف أوفار قوهن بمعروف إومعناه معنى ماذكرفي هذه الآية وقال تعالى إوأولات الأحمال أجلمن أن يضعن حملمن ] وقال [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلمن فلا تعضلوهن] وقال [ولا تدرموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله] فكان المرادبالآجال المذكورة في هذه الآى العدد ولما ذكره الله تعالى في قوله | فإذا بلغن أجلهن] والمراد مقاربته دون انقضائه ونظائره كثيرة في القرآن و اللغة قال الله تعالى [إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن] ومعناه إذا أردتم الطلاق وقاربتم أن تطلقو ا فطلقو اللعدة وقال تعالى [ فإذا قر أت العرآن فاستعذ بالله ] معناه إذا أردت قراءته وقال [ وإذا قلتم فاعدلوا ] وليس المراد العدل بعد القول ولكن قبله يعزم على أن لا يقول إلا عدلا فعلى هذا ذكر بلوغ الأجل وأراد به مقاربته دون وجود نهايته وإنما ذكر مقاربته البلوغ عند الأمر بالإمساك بالمعروف وإنكان عليه ذلك في سائر أحوال بقاء النكاح لأنه قرن إليه التسريح وهوا نقضاء العدة وجمهما في الأمروالتسريح إنما له حال واحد ليس يدوم فحص حال بلوغ الا جل بذلك لينتظم المعروف الا"مرين جميعاً يه وقوله تعالى [فأمسكوهن بمعروف اللراد به الرجعة قبــل انقضاء العدة وروى ذلك عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ء وقوله تعالى [ أو سرحوهن بمعروف ] معناه تركما حتى تنقضى عدتها ه وأباح الإمساك بالمعروف وهو القيام بما يحب لها من حق على ما تقدم من بيانه وأباح التسريح أيضاً على وجه يكون معروفا بأن لايقصد مضارتها بتطو يلالعدة عليها بالمراجعة وقد بينه عقيب ذلك بقوله تعالى [ولاتمسكو هن ضراراً] ويجوزان يكون من الفراق بالمعروف أن يمتعما عند الفرقة ومن الناس من يحتج بهذه الآية و بقوله [فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] في إيجاب الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة وبين امر أته لا أن الله تعالى إنما خيره بين أحد شيئين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وترك الإنفاق ليس بمعروف فمتى بمجز عنه تعين عليه التسريح فيفرق الحاكم بينهما ، قال أبو بكر رحمه الله وهذا جهل من قائله والمحتج به لا أن العاجزَعن نفقة امرأته يمسكها بمعروف إذ لم يكلف الإنفاق في هذا الحال قال الله تعالى [ ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرأ ] فغير جائز أن يقال إن المعسر غير بمسك بالمعروف إذكان ترك الإمساك بمعروف ذما والعاجز غير مذموم بترك الإنفاق ولوكان العاجز عن النفقة غير بمسك

بمعروف لوجب أن يكون أصحاب الصفة وفقراء الصحابة المذين عجزوا عن النفقة على أنفسهم فضلاعن نسائهم غير ممكين بمعروف وأيضاً فقد علمنا أن القادر على الإنفاق الممتنع منه غير بمسك بمعروف ولا خلاف أنه لايستحق التفريق فكيف يجوز أن يستدلُّ بالآية على وجوب التفريق على العاجز دون القادر والعاجز بمسك بمعروف والقادر غير بمسك وهذا خلف من القول قوله تعالى [ ولا تمسكو هن ضراراً لتعتدوا ] روى عن مسروق والحسن ومجاهد وقتادة وإبراهيم هو تطويل العدة عليها بالمراجعة إذا قاربت انقضاء عدتها ثم يطلقها حتى تستأنف العدة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها فأمرالله بإمساكها بمعروف ونهاه عن مضارتها بتطويل العدة عليها وقوله تعالى [ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ] دل على وقوع الرجعة و إن قصد بها مضارتها لو لا ذلك ما كان ظالماً لنفسه إذلم يثبت حكمها وصارت رجعته لغو ألاحكم لها وقوله تعالى [ ولا تتخذوا آيات الله هزوآ روى عن عمر وعن الحسن عن أبي الدر دا مقال كان الرجل يطلق امرأته تُم يرجع فيقول كنت لاعباً فأنزل الله تعالى اولا تتخذوا آيات الله هزوا ] فقال رسول الله ﷺ من طلق أو حرر أو نكح فقال كنت لاعباً فهو جاد فأخبر أبو الدرداء إن ذلك تأويل الآية وأنها نزلت فيه فدل ذلك على أن لعب الطلاق وجده سوا. وكذلك الرجعة لأنه ذكر عقيب الإمساك أو التسريح فهو عائدعليهما وقدأ كده رسول الله تتاتي لما بينه وروى عبد الرحمن بن حبيب عن عطَّاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن النبي براتج قال ثلاث جدهن جدوهزلهن جد الطلاق والنككاح والرجعة وروى سعيد بن المسيب عن عمر قال أربع واجبات على كل من تكلم بهن العتاق والطلاق والنكاح والنذر وروى جابر عن عبد الله بن لحي عن على أنه قال ثلاث لا يلعب بهن الطلاق و النكام و الصدقة وروى القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال إذا تكلمت بالنكاح فإن النكاح جده ولعبه سواءكما أن جدالطلاق ولعبه سواء وروى ذلك عن جماعة من التابعين ولا نعلم فيه خلافا بين فقهاء الأمصار وهذاأصل في إيقاع طلاق المكره لأنه لما استوى حكم الجاد والهازل فيه وكانا إنما يفتر قان مع قصدهما إلى القول من جهة وجود إرادة أحدهما لإيقاع حكم مالفظ به والآخر غير مريد الإيقاع حكمه لم يكن للنية تأثير في دفعه وكان المكرة قاصداً إلى القول غيرمريد لحكمه لم يكن لفقدنية الايقاع تأثير في دفعه فدل ذلك على أن شرط

## وقوعه وجود لفظ الإيقاع من مكلف والله أعلم .

#### باب النـكاح بغير ولى

قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلو هنأن ينكحن أزواجهن] الآية وقوله تعالى أ فبلغن أجلهن المراد حقيقة البلوغ بانقضاء العدة والعضل يعتوره معنيان أحدهما المنع والآخر الضيق يقال عضلُ الفضآء بالجيش إذا ضاق بهم والأمر المعضل هو الممتنع وداء عضال ممتنع وفي التضييق يقال عضلت عليهم الأمراء أضيقت وعضلت المرأة بولدها إذا عسر ولآدها وأعضلت والمعنيان متقاربان لأن الامرالممتنع يضيق فعله وزواله والضيق ممتنع أيضاً وروى الشعبي سئل عن مسألة صعبة فقال زبأء ذات وبر لا تنساب ولا تنقاد ولو نزلت بأصحاب محمد لأعضلت بهم وقوله تعالى | ولا تعضلوهن ] معناه لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت هذه الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولى ولآ إذن وليها أحدها إضافة العقــد إليها من غير شرط إذن الولى والثانى نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان فإن قيل لولا أن الولى يملك منعماً عن النكاح لما نهاه عنه كما لا ينهى الأجنبي الذي لا ولاية له عنه قيل له هذا غلط لأن النهي يمنع أن يكون له حق فيها نهى عنه فكيف يستدل به على إثبات الحق وأيضاً فإن الولى يمكنه أن يمنعها من الخروج والمراسلة في عقد النكاح فجائز أن يكون النهي عن العضل منصرفا إلى هــذا الضرب من المنع لانها في الأغلب تـكون في يد الولى بحيث يمكنه منعها من ذلك ووجه آخر من دلالة الآية على ما ذكرنا وهو أنه لما كان الولى منهياً عن العضل إذا زوجت هي نفسها من كفؤ فلا حق له في ذلك كما لو نهى عن الربا والعقود الفاسدة لم يكن له حق فيها قد نهى عنه فلم يكن له فسخه وإدا اختصموا إلى الحاكم فلو منع الحاكم من مثل هذا العقدكان ظالماً مانعاً بما هو محظو \_ عليه منعه فببطل حقَّه أيضاً في الفسخ فببق العقد لاحق لأحد في فسخه فينفذ ويجوز فإن قيل إنما نهى الله سبحانه الولى عنَّ العضل إذا تراضوا بينهم بالمعروف فدل ذلك على أنه ليس بمعروف إذا عقده غير الولى قيل له قد علمنا أن المعروف مهماكان من شيء فغير جائز أن يكون عقد الولى وذلك لأن في نص الآية جو از عقدها ونهى الولى عن منعها فغير جائز أن يكون معنى المعروف أن لا يجوز عقدها لما فيه من نغي موجب

الآية وذلك لا يكون إلا على وجه النسخ ومعلوم امتناع جواز الناسخ والمنسوخ في خطاب لأن النسخ لا يجوز إلا بعد استقرار الحكم والتمكن من الفعل فثبت بذلك أن المعروف المشروط في تراضيهما ليس هو الولى وأيضاً فإن الباء تصحب الإبدال فإيما انصرف ذلك إلى مقدار المهروهو أن يكون مهر مثلها لا نقص فيه ولذلك قال أبوحنيفة انصرف ذلك إلى مقدار المهروهو أن يكون مهر مثلها لا نقص فيه ولذلك قال أبوحنيفة بغير ولى قوله تعالى [فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهماأن يتراجعا ] قد حوى الدلالة من وجهين على ماذكر نا أحدهما إصافته عقد النكاح إليها في قوله [حتى تنكح زوجا غيره] والثانى [ فلا جناح عليهما أن يتراجعا ] فنسب التراجع إليهما من غير فعلما في قعله أن يتراجعا إلى المنتاح إليها في فقلها من غير فنسب التراجع إليهما من غير فعلن في أنفسهن بالمعروف على فان فعلها في نفسها من غير شرط الولى وفي إثبات شرط الولى في صحة العقد نفي الموجب الآية ، فإن قبل إنما أراد بذلك اختيار الآزواج وأن لا يجوز العقد عليها إلا بإذبها ، قبل له هذا غلط من وجهين أحدهما عوم اللفظ في اختيار الآزواج وأن لا يجوز العقد عليها إلا يإذبها ، قبل له هذا غلط من وجهين أحدهما عوم اللفظ في اختيار الآزواج وفي غيره والثاني أن اختيار الآزواج وأن لا يحصل فلك بالعقد الذي يتعلق به أحكام النكاح وأيضاً فقد ذكر الاختيار مع العقد بقوله [ إذا ترضوا بينهم بالمعروف ] .

### ذكر الاختلاف في ذلك

اختلف الفقهاء في عقد المرأة على نفسها بغير ولى فقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها غير كفو ا وتستوفى المهر ولا اعتراض المولى عليها وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير كفو فالنكاح جائز أيضاً وللأولياء أن يفر قوا بينهما وروى عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبى بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فهذا يدل على أن من مذهبهما جو از النكاح بغير ولى وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والزهرى وقتادة وقال أبو يوسف لا يجوز النكاح بغير ولى فإن سلم الولى جاز وإن أبى أن يسلم والزوج كفو أجازه القاضى وإنما يتم النكاح عنده حين يجيزه القاضى وهو قول محمد وقد روى عن أبى وسف غير ذلك والمشهور عنه ماذكر ناه قال الا وزاعى إذا ولت أمرها رجلافزوجها يوسف غير ذلك والمشهور عنه ماذكر ناه قال الا وزاعى إذا ولت أمرها رجلافزوجها كفو آ فالنكاح جائز وليس للولى أن يفرق بينهما وقال ابن أبى ليلى والثورى والحسن بن

صالح والشافعي لانكاح إلا بولي وقال ابن شبرمة لايجوز النكاح وليس الوالدة بولى ولاأن تجعل المرأة وليهار جلا إلاقاض من قضاة المسلمين وقال ابن القاسم عن مالك إذا كانت امرأة معتقة أو مسكينة أو دنية لاحظ لها فلا بأس أن تستخلف رجلًا ويزوجها ويجوز وقال مالك وكلامرأة لها مالوغني وقدرفإن تلكلا ينبغي أن يزوجها إلاا لأولياء أوالسلطان قال وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من فخذها وإنكان غيره أقرب منه إليها وقال الليث في المرأة تزوج بغيرولي أن غيره أحسن منه يرفع أمرها إلى السلطان فإن كان كفواً أجازه ولم يفسخه وذلك في الثيب وقال في السوداء تزوج بغير ولى أنه جائز قال والبكر إذا زوجها غير ولى والولى قريب حاضر فهذا الذي أمره إلى الولى يفسخه له السلطان إن رأى لذلك وجهاً والولى من قبل هذا أولى من الذي أنكحها ه قال أبو بكر وجميع ماقدمنا من دلائل الآي الموجبة لجواز عقدها تقضي بصحة قول أبي حنيفة في هذه المسألة ومن جهة السنة حديث ابن عباس حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو دقال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله علي قال ليس للولى مع الثيب أمر قال أبوداود وحدثنا أحد بن يونس وعبدالله بن مسلمة قالا حدثنا مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله عِلَيْتُ الأيم أحق بنفسها من وليها فقوله ليس للولى مع الثيب أمر يسقط اعتبار الولى في العقد وقوله الآيم أحق بنفسها من وليها يمنع أن يكون له حق في منعما العقد على نفسها كقوله برايج الجار بصقبه وقوله لام الصغير أنت أحق به مالم تنكحي فنني بذلك كله أن يكون له معها حق ويدل عليه حديث الزهري عن سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ فقال ﷺ مالى فى النساء من أرب فقام رجل فسألهأن يزوجها فزوجها ولم يسألها هلَّ لهاولى أمَّلا ولم يشترط الولى في جواز عقدها وخطب النبي يَرْكِينَ أمسلمة فقالت ماأحد من أولياني شاهد فقال لها النبي عَلِيُّ ماأحد من أوليائك شاهد ولاغائب بكر هني فقالت لا بنها و هو غلامصغير قمفزوج أمك رسول الله علي فتزوجها علي بغير ولى ، فإن قيل لأن النبي بَالِكُ كَانُ وَلِيهَا وَوَلَى آلَمُ أَمَّالَتَى وَهُمِتَ نَفُسُهَالُهُ لَقُولُهُ تَعَالَى [الذي أولى بالمؤمنيز من أنفسهم قيل له هو أولى بهم فيما يلزمه من اتباعه وطاعته فيما يأمرهم به فإماأن يتصرف عليهمُ في

أنفسهم وأموالهم فلا ألا ترى أنه لم يقل لها حين قالت له ليس أحد من أوليائي شاهدوما عليك من أولياتك وأنا أولى بك منهم بل قال ما أحد منهم يكرهني وفي هذا دلالة على أنهلم يكن وليألهن في النكاح ويدل عليه منجمة النظرا تفاق الجميع يملي جو از نكاح الرجل إذاكان جائز التصرف في ماله كذلك المرأة لماكانت جائزة التصرف في مالها وجب جواز عقد نكاحها والدليل على أن العلة فى جواز نكاح الرجل ماوصفنا أن الرجل إذاكان بجنو ناً غير جائز النصرف في ماله لم يحز نكاحه فدلُّ على صحة ماوصفنا واحتج من خالف في ذلك بحديث شريك عن سماك عن أبي أخى معقل بن يسار، عن معقل أن أخت معقل كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها فأبي عليها معقل فنزلت هذه الآية | فلا تعضلوهنأن ينكحن أزاوجهن وقدروى عنالحسنأيضاً هذه القصةوأنالآية نزلت فيهاوأنه بتلقيدعا معقلاوأمره بتزويجها وهذاالحديثغير ثابتعلى مذهب أهل النقل لما في سنده من الرجل الجهول الذي روى عنه سماك وحديث الحسن مرسل ولو ثبت لم ينف دلالة الآية على جو ازعقدها من قبل أن معقلا فعل ذلك فنهاه الله عنه فبطل حقه في العضل فظاهر الآية يقتضى أن يكون ذلك خطابًا للأزواج لأنه قال [ وإذا طلقتم النساء فبغلن أجلهن فلا تعضلوهن | فقوله تعالى [ فلا تعضلوهن ] إنما هو خطاب لمن طلق وإذاكان كذلك كان معناه عضلماً عن الأزواج بتطويل العدة عليها كما قال [ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا] وجائزأن يكون قوله تعالى [ولا تعضلوهن] خطاباً للأولياءوللأزواج ولسائر الناس والعموم يقتضي ذلك واحتجرًا أيضاً بما روى عن النبي ﷺ أنه قال أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل وبما روى من قوله لا نكاح إلا بولى وبحديث أبى هريرة عن النبي ﷺ لا بزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها فأما الحُديث الأول فَغير ثابت وقد بينا علله في شرح الطحاوي وقدروي في بعض الألفاظ أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها وهذا عندنا على الأمة تزوج نفسها بغير إذن مولاها وقوله لانكاح إلا بولي لا يعترض على موضع الخلاف لأن هذا عندنا نكاح بولى لأن المرأة ولى نفسها كما أن الرجل ولى نفسه لا أنَّ الولى هو الذي يستحق الولاية على من يلي عليه والمرأة تستحق الولاية والتصرف على نفسها في مالها فكذلك في بعضها وأماحديث أبى هريرة فمحمول على وجه الكراهة لحضور المرأة بجلس الاملاك لاأنه

مأمور بإعلان الكاح ولذلك يجمع له الناس فكره للمرأة حضور ذلك المجمع وقد ذكر أنقوله الزانية هي الى تنكح نفسها من قول أبي هريرة وقد روى في حديث آخر عن أبي هريرة هذا الحديث وذكر فيه أن أبا هريرة قالكان يقال الزانية هي التي تنكح نفسها وعلى أن هذا اللفظ خطأ بإجماع المسلمين لأن تزو بجها نفسها ليس بزناعند أحد من المسلمين والوطء غير مذكور فيه فإن حملته على أنها زوجت نفسها ووطئها الزوج فهذا أيضاً لاخلاف فيه أنه ليس بزنا لأن من لا يحيزه إنما يحمله نكاحا فاسدا يوجب المهر والمدة ويثبت به النسب إذا وطيء وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح الطحاوي وقوله عزوجل إذاكم أذكي لكم وأطهر إيعني إذا لم تعضلوهن لأن العضل ربما أدي إلى ارتكاب المحظور منهما على غير وجه المقدوهو معنى قول الذي يَرِّقَ إذا أتاكم من ترضون ارتكاب المحظور منهما على غير وجه المقدوهو معنى قول الذي يَرِّقَ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حاثم بن إسهاعيل قال سمعت عبد قانع قال حدثنا حاثم بن إسهاعيل قال سمعت عبد تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير وخلقه فانكموه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير وخلقه فانكموه إلا تفعلوا تكن فتنة في الا رسول الله يَرْقَ إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فانكموه إلا تفعلوا تكن فتنة في الا رض و فساد عريض .

#### باب الرضاع

قال الله تعالى [ والوالدات يرضعن أو لا دهن حو لين كاملين ] الآية قال أبو بكر ظاهره الخبر ولكنه معلوم من مفهوم الخطاب أنه لم يرديه الخبر لأنه لوكان خبراً لوجد مخبره فلماكان فى الوالدات من لا يرضع علم أنه لم يرد به الخبر ولاخلاف أيضاً فى أنه لم يرد به الخبر وإذا لم يكن المراد حقيقة اللفظ الذى هو الخبر لم يخل من أن يكون المراد إيجاب الرضاع على الآم وأمرها به إذ قد يرد الآمر فى صيغة الخبر كقوله إلى المراد إيجاب الرضاع على الآم وأمرها به إذ قد يرد الآمر فى صيغة الخبر وإن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأن يريد به إثبات حق الرضاع للآم وإن أبى الآب أو تقدير ما يلزم الآب من نفقة الرضاع فلما قال فى آية أخرى [ فإن أرضعن الكم فا توهن أجورهن إ وقال تعالى إ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ] دل ذلك على أنه ليس المراد الرضاع شاءت الآم أو أبت وأنها مخيرة فى أن ترضع أولا ترضع فلم يبق أنه ليس المراد الرضاع المحولين فإن أبى أن ينفق نفقة الرضاع أكثر منهما لم يجبر عليه ما بلزمه فى نفقة الرضاع المحولين فإن أبى أن ينفق نفقة الرضاع أكثر منهما لم يجبر عليه ما بلزمه فى نفقة الرضاع المحولين فإن أبى أن ينفق نفقة الرضاع أكثر منهما لم يجبر عليه ما بلزمه فى نفقة الرضاع المحولين فإن أبى أن ينفق نفقة الرضاع أكثر منهما لم يجبر عليه

ثم لا يخلوا بعد ذلك قوله تعالى [والوالدات يرضعن أولادهن من أن يكون عموما في سأثر الا مهات مطلقات كن أو عير مطلقات أو أن يكون معطُّوفًا على ما تقدم ذكره من المطلقات مقصور الحكم عليهن فإن كان المراد سائر الا مهات المطلقات منهن والمزوجات فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن هي نفقة الزوجية وكسوتها لا للرضاع لانها لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية فنجتمع لها نفقتان إحداهما للزوجية والا ْخرى للرضاع وإنكانت مطلقة فنفقة الرضاع أيضاً مستحقة بظاهر الآية لا ْنه أوجبها بالرضاع وليست في هذه الحال زوجة ولامعتدة منه لا نه يكون معطوفا على قوله تعالى [ وإذا طَلَقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن | فتكون منقضية العدة بوضع الحملو تكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع وجائزأن يكون طلقها بعدالولادة فتكون عليها العدة بالحيض \* وقد اختلفت الرواية من أصحابنا في وجوب نفقة الرضاع و نفقة العدة معاً فني إحدى الروايتين أنهما تستحقهما معاً و في الا ُخرى أنها لا تستحق للرضاع شيئاً مع نفقة العدة فقد حوت الآية الدلالة على معنيين أحدهما أن الا م أحق برضاع ولدها في الحولين وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه والثاني أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إيما هو سنتان وفي الآية دلالة على أن الأب لا يشارك في نفقة الرضاع لأن الله تعالى أوجب هذه النفقة على الآب للأم وهما جميعاً وارثان ثم جعـل الآب أولى بالزام ذلك من الاثم مع اشتراكهما في الميراث فصار ذلك أصلا في اختصاص الا ب بالزام النفقة دون غيره كذلك حكمه في سائر ما يلزمه من نفقة الا ولاد الصغار والكبار الزمني يختص هو بإيجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآية عليه ه وقوله تعالى [ رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] يقتضي وجوب النفقة والكسوة لها في حال الزوجية أشمول الآية لسائر الوالدات من الزوجات والمطلقات ، وقوله تعالى [بالمعروف] يدل على أن الواجب من النفقة والكسوة هو على قدر حال الرجل في إعساره ويساره إذ ليس من المعروف إلزام الممسر أكثر مما يقدر عليه ويمكنه ولا إلزام الموسر الشيء الطفيف , بدل أيضاً على أنها على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج وقد بين ذلك بقوله عقيب ذلك [ لا تكلف نفس إلا وسعما ] فإذا اشتطت المرأ ة وجلبت من النفقة أكثر من المعتاد

المتعارف لمثلها لم تعط وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة لم محل ذلك و أجبر على نفقة مثلها وفي هذه الآية دلالة على جو از استئجار الطئر بطعامها وكسوتها لا ن ماأوجبه الله تعالى في هذه الآية للمطلقة هما أجرة الرضاع وقد بين ذلك بقوله تعالى [فإن أرضعن لـكم فآ توهن أجورهن ] وفي هذه الآية دلالة على تسويغ اجتهاد الرأى في أحكام الحوادث إذ لاتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جمة غالب الظن وأكثر الرأى إذكان ذلك معتبراً بالعادة وكل ماكان مبنياً على العادة فسبيله الاجتهاد وغالب الظن إذ ليست العادة مقصورة على مقدار واحد لا زيادة عليه ولا نقصان ومن جهة أخرى هو مبنى على الاجتهاد وهو اعتبار حاله فى إعساره ويساره ومقدار الكفاية والإمكان بقوله [لا تكلف نفس إلا وسعها ] واعتبار الوسع مبنى على العادة ، وقوله تعالى [لا تكلف نفس إلا وسعها] يوجب بطلان قول أهل الإجبار في اعتقادهم أن الله يكلف عباده مالا يطيقون وإكذاب لهم في نسبتهم ذلك إلى الله تعالى الله عما يقولون وينسبون إليه من السفه والعبث علواً كبيراً . قوله تعالى الاتضار والدة بوالدها ولامولودله بولده روىءن الحسن ومجاهد وقنادة قالوا هو المضارة في الرضاع وعن سميد بن جبير وإبراهيم قالا إذا قام الرضاع على شيء خيرت الائم ه قال أبو بكر فمعناه لاتضار والدةبولدها بأن لاتعطى إذارضيت بأنترضعه بمثل ماترضعه بهالا جنيبة بل تبكون هي أولى على ما تقدم في أول الآية من قوله [ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فجعل الا°م أحق برضاع الولد هــذه المدة ثم أكد ذلك بقوله تعالى [ لا تضار والدة بولدها ] يعنى والله أعلم أنها إذا رضيت بأن ترضع بمثل ماترضع به غيرها لم يكن اللَّاب أن يضارهافيدفعه إلى غيرهاوه وكاقال في آية أخرى فإن أرضعن الكرفي توهن أجورهن فجعلهاأولى بالرضاع تم قال [وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى] فلم يسقط حقها من الرضاع إلا عند التعاسر ويحتمل أن يريد به أنها لاتضار بولدها إذا لم تختر أن ترضعه بأن ينتزع منها ولكنه يؤمر الزوج بأن يحضر الظئر إلى عندها حتى ترضعه فى بيتها وكذلك قول أصحابنا ولماكانت الآية محتملة للمضارة فى نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب حمله على المعنيين فيكون الزوج ممنوعا من استرضاع غيرها إذارضيت هي بأن ترضعه بأجرة

مثلها وهي الرزق والكسوة بالمعروف وإن لم ترضع أجبر الزوج على إحضار المرضعة حتى ترضعه في بيتها حتى لا يكون مضاراً لها بولدها ه و في هذا دلالة على أن الأم أحق بإمساك الولد مادام صغيراً وإن استغنى عن الرضاع بعد مايكون بمن يحتاج إلى الحضانة لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كهي قبله فإذا كانت في حال الرضاع أحق به وإن كانت المرضعة غيرها علمنا في كونه عند الأم حقاً لها وفيه حق للولد أيضاً وهو أن الأم أرفق به وأحنى علميه وذلك في الغلام عندنا إلا أن يأكل وحده ويشربوحده ويتوضأ وحده وفى الجارية حتى تحيض لأن الغلام إذا بلغ الحد الذي يحتاج فيه إلى التأديب ويعقله فغي كونه عند الام دون الائب ضرر عليه وآلائب مع ذلك أقوم بتأديبه وهي الحال التي قال فيها النبي يَزَالِينَ مروهم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقو ابينهم في المضاجع فمن كان سنه سبّعاً فهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم والتأديب لا نه يعقلها فكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه وفي كونه عندها في هذه الحال ضرر عليه ولا ولاية لا حدعلي الصغير فيها يكون فيه ضرر عليه وأما الجارية فلا ضرر عليها فى كونها عند الاُّم إلى أن تحيض بل كونها عندها انفع لها لا نها تحتاج إلى آداب النساء ولا تزول هذه الولاية عنها إلا بالبلوغ لا نها تستحقّها عليها بالولادة ولاضرر عليهافى كونها عندها فلذلك كانت أولى إلى وقت البلوغ فإذا بلغت احتاجت إلى التحصين والاثب أقوم بتحصينها فلذلك كان أولى بها ﴿ وبمثل دلالة القرآن على ماوصفنا ورد الا ثر عن الرسول يَرْكُ وهو ماروى عن على كرم الله وجهه وابن عباس أن علياً اختصم هووزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب في بنت حمزة وكانت خالتها تحت جعفر فقال النبي عُلِيَّةٍ ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة والدة فكان هذا الخبر أنه جعل الخالة أحق من العصبة كما حكمت الآية أَ بأن الا مُ أحق بإمساك الولد من الا بوهذا أصل فأن ذوات الرحم المحرم أولى بإمساك الصبي وحضانته من حضانة العصبة من الرجال الا قرب فالا قرب منهم \* وقد حوى هذا الخبرمعاني منها أن الخالة لها حق الحضانة وأنها أحقبه من العصبة وسهاها والدةودل ذلك على أن كل ذات رحم محرم من الصبي فلها هذا الحق الا قرب فالا قرب إذ لم يكن هذا الحق مقصوراً على الولادة وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن امرأة جاءت بابن لها إلى النبي عليه فقالت يارسول الله حينكان بطني له وعاء و ثديي له

سقاء و حجرى له حواء أراد أبوه أن ينتزعه مني فقال أنت أحق به مالم تتزوجي وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة منهم على وأبو بكر وعبدالله بن مسعود والمغيرة بن شعبة في آخرين من الصحابة والتابعين وقال الشافعي يخير الغلام إذا أكل أو شرب وحده فإن اختار الأبكان أولى به وكذلك إن اختار الأمكان عندها وروى فيه حديث عن أبي هريرة أنرسو ل الله يراييم خير غلاما بين أبويه فقال له اختر أيهما شئت وروى عبدالرحمن ابن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب خيرصبياً بين أبويه فأما ماروى عن الذي عَلَيْتُ فجائز أن يكون بالغاً لأنه قد يجوز أن يسمى غلاما بعد البلوغ وقدروى عن على أنه خير غلاما وقال لو قد بلغ هذا يعنىأخاله صغيراً لحنيرته فهذا يدل على أن الا ولكان كبيراً وقدروى فى حديث أبى هريرة أن امرأة خاصمت زوجها إلى النبي عَلِيَّةٍ وقالت إنه طلقني وأنه يريد أن ينزع مني ابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فقال رسول الله برائيم استهما عليه فقال من يحاجني في ابني فقال رسول الله علي ياغلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر أيهما شئت فأخذ الغلام بيدأمه وقول الائم قد سقاني من بئر أبي عنبة يدل على أنه كان كبيرآ وقد أتفق الجميع أنه لا اختيار للصغير في سائر حقوقه وكذلك في الا بوين قال محمد بن الحسن لايخير الغلام لا نه لايختار إلا شر الا مرين قال أبو بكر هو كذلك لا نه يختار اللعب والإعراض عن تعلم الا دب والخير وقال الله تعالى [ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ] ومعلوم أن الائب أقوم بتأديبه وتعليمه وأن فى كونه عند آلائم ضرراً عليه لا ّنه ينشآ على أخلاق النساء وأما قوله تعالى إولا مولود له بولده إفإنه عائد علىالمضارة نهي الرجل أن يضارها بولدها ونهي المرأة أيضاً أن تضار بولده والمضارة من جهتها قد تكون في النفقة وغيرها فأمافى النفقة فأن تشتط عليه وتطلب فوق حقها وفى غير النفقة أن تمنعه من رؤيته والإلمام به ويحتمل أن تغترب به وتخرجه عن بلده فتكون مضارة له يولده و يحتمل أن تريد أن لا يطيعه وتمتنع من تركه عنده فهذه الوجو ه كلما محتملة ينطوى عليها قوله تعالى [ولا مولودله بولده] فوجب حمل الآية عليها قوله تعالى [وعلى الوارث مثل ذلك مو عطف على جميع المذكور قبله من عند قوله وعلى المولودلة رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلائن الكلام كله معطوف بعضه على بعض بالواو وهي حرف الجمع فكان الجميع مذكوراً في حال واحدة النفقة والكسوة والنهى لكل واحد منهما عن مضارة الآخر

على ما اعتورها من المعانى التي قدمنا ذكرها ثم قال الله [ وعلى الوارث مثل ذلك | يعني النفقة والكسوة وأن لايضارها ولا تضاره إذكانت المضارة قد تكون فيغيرها فلما قال عطفاً على ذلك [وعلى الوارث مثل ذلك كان ذلك موجباً على الوارث جميع المذكور وقد روى عن عمر وزيد بن ثابت والحسن وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وقتادة في قوله تعالى [وعلى الوارث مثل ذلك | قالوا النفقة وعن ابن عباس والشعبي عليه أن لايضار قال أبو بكر قولهما عليه أن لا يضار لادلالة فيه على أنهما لم يريا النفقة واجبة على الوارث لأن المضارة قد تكون في النفقة كما تكون في غيرها فعوده على المضارة لا ينغي إلزامه النفقة ولولا أن عليه النفقة ماكان لتخصيصه بالنهى عن المضارة فائدة إذ هو في ذلك كَالْأَجْنِي وَيِدُلُ عَلَى أَنْ المرادِ المُضَارِةُ فَيَ النَفْقَةُ وَفَي غَيْرُ هَا قُولُهُ تَمَالَى عَقْبِ ذَلَكُ [ وَإِنْ أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلاجناح عليكم إ فدل ذلك على أن المضارة قد انتظمت الرضاع والنفقة وقد اختلف السلف فيمن تلزمه نفقة الصغير فقال عمر بن الخطاب إذا لم بكن له أب فنفقته على العصبات وذهب في ذلك إلى أن الله تعالى أوجب النفقة على الأب دون الأملانه عصبة فوجب أن تختصبها العصبات بمنزلة العقل وقال زيد بن ثابت النفقة على الرجال والنساء على قدر مواريثهم وهو قول أصحابنا وروى عن ابن عباس ماذكر نامن أن على الوارث أن لا يضارها وقد بينا أن هذا يدل على أنهر أى على الوارث النفقة لا أن المضارة تكون فيها وقال مالك لانفقة على أحد إلاالا ب خاصة ولا تجب على الجدوعلي ابن الإبن للجد وتجب على الإبن للأب وقال الشافعي لاتجب نفقة الصغير على أحد من قرابته إلا الوالدوالولد والجد وولدالولد قال أبو بكروظاهر قوله [وعلى الوارث مثل ذلك] واتفاق السلف على ماوصفنا من إيجاب النفقة يقضيان بفساد هذين القو لين لا أن قوله [ وعلى الوارث مثل ذلك ]عائدعلى جميع المذكورين فىالنفقة والمضارة وغير جائز لا ّحد تخصيصه بغير دلالة وقد ذكرنا اختلاف السلف فيمن تجب عليهمن الورثة ولم يقل أحد منهم أن الأخ والعم لاتجب عليهما النفقة وقول مالك والثمافعي خارج عن قول الجيع ومن حيث وجب على الاثب وهو ذو رحم محرم وجب على من هو بهذه الصفة الاثرب فالا ورب لهذه العلة ويدل عليه قوله تعالى أولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم \_ إلى قوله تعالى ـ أو ماملكتم مفاتحه أو صديقكم ] فذكر ذوى الرحم المحرم وجعل لهم أن

يأكلوا من بيوتهم فدل على أنهم مستحقون لذلك لولاه لما أباحه لهم فإن قيل قد ذكرنا فيه [ أو ماملكتم مفاتحه أو صديقكم ] ولا يستحقان النفقة ، قيل له هو منسوخ عنهم بالإتفاق ولم يثبت نسخ ذوى الرحم المحرم فإن قيل فأوجبوا النفقة على ابن العم إذا كارن وارثاً قيل له الظاهر يقتضيه وخصصناه بدلالة فإن قيل فإن كان قوله [ وعلى الوارث مثـل ذلك ] موجباً للنفقة على كل وارث فالواجب إيجاب النفقة على الأب والأم على قدر موارّ يثهما منه قيل له إنما المراد وعلى الوارث غير الأب وذلك لأنه قد تقدم ذكر الأب في أول الخطاب بإيجاب جميع النفقة عليه دون الائم ثم عطف عليه قوله إ وعلى الوارث مثل ذلك ] وغير جائز أن يكون مراده الا"ب مع سائر الورثة لا"نه نَسخ ماقد تقدم وغير جائز وجو دالناسخ والمنسوخ في شيءواحد في خطاب إذكان النسخ غير جائز إلا بعد استقرار الحـكم والقـكين من الفعل وذكر إسماعيل بن إسحاق أنه إذا ولدمولود وأبوه ميت أو معدوم فعلى أمه أن ترضعه لقوله تعالى [ والوالدات يرضعن أولادهن ] فلا يسقط عنها بسقوط ماكان يجب على الاثب فإن انقطع لبنها بمرض أو غيره فلا شيء عليها وإنكان يمكنها أن تسترضع فلم تفعل وخافت علَّيه الموت وجب عليهاأن تسترضع لامن جهة ماعلى الاثب لكن من جُهة أن على كل واحد إعانة من يخاف عليه إذا أمكنه وهذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من الإختلال أحدها أنه أوجب الرضاع على الاُّم لقوله [ والوالدات يرضعن أولادهن ] وأعرض عن ذكر مايتصل به من قوله [ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] فإنما جعل عليها الرضاع بحذاء ما أوجب لها من النفقة والكسوة فكيف يجوز إلزامها ذلك بغير بدل ومعلوم أن لزوم النفقة للأب بدلا من الرضاع يوجب أن تـكون تلك المنافع في الحكم حاصلة اللاب ملكا باستحقاق البدل عليه فاستحال إيجابها على الاثم وقد أوجبهاالله تعالى على الاثب بإلزامها بدل من النفقة والكسوة والثاني قوله [ يرضمن أولادهن |ليس فيه إيجاب الرضاع عليها وإنما جمـل به الرضاع حقاً لها لا نه لاخلاف أنها لا تجبر على الرضاع إذا أبت وكان الاثب حياً وقد نص الله على ذلك في قوله [وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى الله فلا يصح الاستدلال بالآية على إبجاب الرضاع عليها في حال فقدالا بوهو لم يقتض إَيجابِه عليها فحال حياته وهو المنصوص عليه في الآية ثم زعم أنه إن انقطع لبنها

بمرضأوغيره فلاشيء عليماوإن أمكنهاأن تسترضع وهذاأ يضآ متنقض لأنهاإن كانت منافع الرضاع مستحقة عليها الولدفي حال فقدالاب فواجب أن يكون ذلك عليها في ما لهاإذا تعذر عليها الرضاع كماوجب على الأب استرضاعه وإن لم تكن منافع الرضاع مستحقة عليها في مالها فغيرجا تزإلزامها الرضاع وماالفرق بين لزومها منافع الرضاع وبين لزوم ذلك فى مالها إذا تعذر عليها ثم ناقض فيه من وجه آخر و هو أنه لم يلزمها نفقته بعدا نقضاء الرضاع ويفرق بين الرضاع وبين النفقة بعد الرضاع وهما جيعاً من نفقة الصغير فمن اين أوجب الفرق بينهما ولو جازت الفرقة من هذا الوجه لجازمتله في الا"ب حتى يقال إن الذي يلزمه إنما هو نفقة الرضاع فإذا انقضت مدة الرضاع فلانفقة عليه للصغير لا نالله تعالى إنماأ وجب عليه نفقتها وكسوتها الرضاع ثمزعم أنه إذا أمكنهاأن تسترضع وخافت عليه الموت فعليهاأن تسترضع على الوجه الذي يلزمها ذلك لوخافت عليه الموت فإنكان ذلك على هذا المعنى فكيف خصها بإلوامها ظلت دون جيرانها ودون سائر الناس وهذا كله تخليط وتشبه غيرمقرون بدلالة ولاصعد إلى شبهة وقد حكى مثل ذلك عن مالك أنه لا يوجب النفقة إلا على الأب للإن وعلى الاسّ للأِنْ ولا يوجبها للجدعلي ابن الإبن وهو قول خارج عن أقاويل السلف والحلب جميعاً لانعلم علميه موافقاً ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب يرده وهو قوله تعالى ورصينا الإنسان بو الديه حملته أمه وهناً على وهن \_ إلى قوله تعالى \_ وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ] والجدداخل في هذه الجلة لا أنه أب قال الله تعالى [ملة أبيكم إبراهيم] وهو مأمور بمصاحبته بالمعروف لاخلاف في ذلك واليس من الصحبة بالمعروف تركه جائماً مع القدرة على سد جوعته وعال عليه أيضاً قوله [ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تـكم أو بيوت آبائكم | فذكر يبوت هؤ لاء الا أفر باء ولم يذكر بيت الإبن ولا ابن الإبن لا أن قوله [ من بيو تكم | قد اقتصى ذلك كقوله أنت ومالك لا بيك فأضاف إليه ملك الإبن كاأصاف إليه بيت الإبن واقتصر على إضافة البيوت إليه ، والدليل على أنه أراد بيوت الإبن وابن الإبن أنه قد كان معلوماً قبل ذلك أن الإنسان غير محظور عليه مال نفسه فإنه لا وجه لقول القائل لاجناح عليك في أكل مال نفسك فدل ذلك على أن المراد بقوله | أن تأكلوا من بيو تكم] هي بيوت الأبناء وأبناء الأبناء إذلم يذكرهما جميعاً كما ذكر سائرًا لأقرباء ، وقدا ختلفُ

موجبو النفقة على الورثة على قدر مواريثهم فقال أصحابنا هي على كل من كان من أهل الميراث على قدر ميرا أنه من الصبي إذا كان ذا رحم محرم منه ولا نفقة على من لم يكن ذا رحم محرم من الصبي و إن كان وار ثاً ولذلك أو جبوا النفقة على الخال والميراث لإبن المم لأن ابنالعم ليس رحم محرم والخالوإن لم يكن وارثاً في هذه الحال فهو من أهل الميراث ذورحم محرم وذلك لأنه معلوم أنه لم يردبه وارثاً فيحال الحياة لأن الميراثلا يكون في حال الحياة و بعد الموت لايدري من ير ثه وعسى أن يكون هذا الصي يرث هذا الذي عليه النفقة بمو ته قبله و جائز أن يحدث له من الور ثة من يحجب من أوجبنا عليه ولماكان ذلك كذلك علمنا أنه ليس المراد حصول الميراث وإنما المعنى أنه ذو رحم محرم من أهل الميراث ۽ وقال ابن أبي ليلي النفقة واجبة عليكل وارث ذا رحم محرمكان أو غير ذي رحم محرم فيوجبها على ابن العم دون الحال ، و الدليل على صحة ماذكر نا ا تفاق الجميع على أن مولى العتاقة لاتجب عليه النفقة وإنكانوار ثآ وكذلك المرأة لاتجب عليها نفقة زوجها الصغير وهي ممن يرثه فدل ذلك على أن كونه ذا رحم محرم شرط فى إيجاب النفقة وأما قوله عزوجل إحوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إ فإنه لا يخلو توقيت الحوالين من أحد المعنيين إمَّا أن يكون تقديراً لمدة الرضاع الموجب للتحريم أو لما يلزم الأب من نفقة الرضاع فلما قال في نسق التلاوة بعد ذكر الحولين [فان أر ادافصالا عن ترض منهما وتشاور فلاً جناح عليهما] دل ذلك على أن الحولين ليَّسا تقديراً لمدة الرضاع الموجب للتحريم لائن الفاء للتعقيب فواجب أن يكون الفصال الذي علقه بإرادتهما بعدالحولين وإذاكان الفصال معلقاً بتراضيهما وتشاورهما بعد الحولين فقد دل ذلك على أن ذكر الحولين ليس هو من جهة توقيت نهاية الرضاع الموجب للتحريم وإنه جائز أن يكون بعدهما رضاع ه وقد روى معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى | والوالدات يرضعن أو لادهن حو ابن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ] ثم قال | فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ] إن أراد أن يفطهاه قبل الحولين أو بعده فأخبر ابن عباس في هذا الحديث أن قوله تعالى [فإن أرادا فصالا] على ماقبل الحولير وبعده ، ويدل عليه قوله تعالى [ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليـكم أ وظاهره الاسترضاع بعد الحواين لا نه معطوف على ذكر الفصال الذي علقه بتراضيهما

فأباحه لهما وأباح للأب الاسترضاع بعد ذلك كما أباح لهما الفصال إذا كان فيه صلاح الصبى ودل ما وصفنا على أن ذكر الحولين إنما هو توقيت لما يلزم الأب فى الحسكم من نفقة الرضاع ويجبره الحاكم عليه والله أعلم .

## ذكر اختلاف الفقهاء فى وقت الرضاع

قال أبوبكر قدكان بين السلف اختلاف في رضاعة الكبير فروى عن عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير موجباً للتحريم كرضاع الصغير وكانت تروى في ذلك حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي يَرْقِيمُ قال لسهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة أرضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليهار جل أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه خمس رضعات ثم يدخل عليها بعد ذلك و أبي سائر نساء الذي عليه ذلك وقلن لعل هذه كانت رخصة منرسولالله ﷺ لسالم وحده وقدروي أنسهلة بنتسهيل قالت يارسولالله إنى أرى في وجه أبي حذيفة من دخو لسالم على فقال النبي عَلَيْقُ أرضعيه يذهبمافى وجه أبىحذيفة فيحتمل أن يكون ذلك خاصاً لسالم كما تأوله سأثر نساءالنبي مالية كاخص أبا زيادابن دينار بالجذعة في الأضحية وأخبر أنها لاتجزى عن أحد بعده وقدروت عائشة عن النبي عَلِيُّ ما يدل على أن رضاع الكبير لا يحرم وهو ماحد ثنا محدبن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبر نا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله عُرِيِّ دخل عليها وعندهار جل فقالت يار سول الله إنه أخي من الرضاعة فقال بِرَلِيِّ انظرن من إخو انكن فإنما الرضاعة من المجاعة فهـذا يوجب أن يكونحكم الرضاع مقصور أعلىحال الصغيروهي الحال التي يسداللبن فيهاجوعته ويكتفي في غذائه وقدروىعن أبىموسي أنهكان يرىرضاع الكبير وروى عنه مايدل على رجوعه وهو ماروى أبو حصين عن أبي عطية قال قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت فتورم ثديها فجعـل يمجه ويصبه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقال بانت منك فأتى ابن مسعو دفأخبره ففصل فأقبل بالأعرابي إلى الاتشعري فقال أرضيعا ترى هذا الا شمط إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم فقال الا شعرى لاتسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم وهذا يدل على أنه رجع عن قوله الا ول إلى قول ابن مسعود د ٨ \_ أحكام ني ،

إذلولا ذلك لم يقل لاتسألونى عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم وكان باقياً على مخالفته وإن ما أفتى به حق وقدروى عن على وابن عباس وعبد الله وأم سلمة وجابر بن عبد الله وابن عمر أن رضاع الكبير لا يحرم ولا نعلم أحداً من الفقهاء قال برضاع الكبير إلاشيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبوصالح أن رضاع الكبير يحرم وهو قول شاذلا نه قد روى عن عائشة ما يدل على أنه لا يحرم وهو مار وي الحجاج عن الحكم عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وقد روى حرام بن عثمان عن ابن جابرعن أبيهما قال وسول الله ﷺ لايتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروى عن النبي لللِّيِّة في حديث عائشة الذي قدمنا إنمـا الرضاعة من المجاعة وفي حديث آخر ما أنبت اللُّحم وانشرَ العظم وهذا ينفي كون الرضاع في الكبير ﴿ وَفَدْ رُوِّي حَدْيَثُ عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجه آخر وهو ماروي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالًا فإذا ثبت شذو ذقول من أوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم وبالله التوفيق ه وقد اختلف فقهاء الا مصار في مدة ذلك فقال أبو حنيفة ماكان من رضاع في الحواين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لايحرم فطم أولم يفطم وقال زفر ابن الهذيل مادام يجتزىء باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال أبو يوسف ومحمد والثورى والحسن بن صالح والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين وماكان بعد الحولين فإنه لايحرم قليله ولاكثيره وقال ابن القاسم عن مالك الرضاع حولان وشهرأو شهران بعد ذلك ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أوشهرين قال وإن فصلته قبل الحو لين وأرضعته قبل تمام الحولين فهو فطيم فإن ذلك لا يكون رضاعا إذا كان قد استغنى قبل ذلك عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعده رضاعا وقال الا وزاعي إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين وقد روى عن السلف في ذلك أقاويل فروى عن على لارضاع بعد فصال وعن عمر وابن عمر لا رضاع إلا ماكان فى الصغر وهذا يدل من قو لهم على

ترك اعتبار الحولين لأنعلياً علق الحكم بالفصال وعمر وابنه بالصغر من غير توقيت وعن أم سلمة أنها قالت إنما يحرم من الرضاع ماكان في الثدى قبل الفطام وعن أبي هريرة لايحرم من الرضاع إلا مافتق الا معا. وكان في الثدي قبل الفطام فعلق الحكم بماكان قبل الفطام وبما فتق الأمعاء وهو نحو ماروي عن عائشة أنهاقالت إنمايحرم من الرضاعة ما أنبت اللَّحم والدم فهذا كله يدلم على أنه لم يكن من مذهبهم اعتبار الحولين وقد روى عن عبد الله بنُ مسعود وعبد الله بن عباس أنهما قالًا لارضاع بعد الحولين وما روى عن النبي يَرَاقِيُّهُ أنه قال الرضاعة من المجاعة يدل على أنه غير متعلَّق بالحو لين لا نه لوكان الحولان توقيتاله لما قال الرضاعة من المجاعة ولقال الرضاعة في الحولين فلما لم يذكر الحواين وذكر المجاعة ومعناها أن اللبن إذاكان يسدجوعته ويقوىعليه بدنهفا أرضاعة في تلك الحال وذلك قد يكون بعــد الحولين فاقتضى ظاهر ذلك صحة الرضاع الموجب للتحريم بعد الحولينوفي حديث جابر أن النبي لمِلِيَّةٍ قال لارضاع بعد فصال وذلك يوجب أنه إذا فصل بعدالحو لين أن ينقطع حكمه بعدذلك وكذلك ماروى عن النبي تراتيج أنه قال الرضاعة ماأنبت اللحم وانشز العظم دلالته على نفي توقيت الحولين بمدة الرضاع لدلالة الا خبار المتقدمة وقدحكي عنابن عباس قول است أثق بصحة النقل فيه هو أنه يعتبر ذلك بقوله تعالى [وحمله وفصاله ثلاثون شهر آ] فإن ولدت المرأة لستة أشهر فرضاعه حولان كاملان وإن ولدت لتسعة أشهر فأحد وعشرون شهراً وإن ولدت لسبعة أشهر فثلاثة وعشرونشهرأ يعتبرفيه تكملة ثلاثينشهر أبالحمل والفصال جميعاً ولانعلم أحداً من السلف والفقهاء بعدهم اعتبر ذلك ولماكانت أحو الالصبيان تختلف في الحاجة إلى الرضاع فمهم من يستغنى عنه قبل الحولين ومنهم من لا يستغنى عنه بعدكال الحولين واتفق الجميع على نغي الرضاع للكبيرو ثبوت الرضاع للصغير على ما قدمنا من الرواية فيه عن السلف ولم يكن الحولان حداً للصغير إذ لا يمتنع أحد أن يسميه صغيراً وإن أتى عليه حولان علمنا أن الحولين ليس بتوقيف لمدة الرضاع ألاترى أنه يراتي لماقال الرضاعة من المجاعة وقال الرضاعة ماأنبت اللحم وانشز العظم فقد اعتبر معنى تختلف فيه أحو الالصغار وإن كان الا علب أنهم قد يستخنون عنه بمضى الحولين فسقط اعتبار الحولين في ذلك ثم مقدار الزيادة عديهما طريقة الإجتهاد لا أنه تحديد بين الحال التي يكتني فيها باللبن في غذائه وينبت عليه

لحمه وبين الإنتقال إلى الحال التي بكتني فيها بالطعام ويستغنى عن اللبن وكان عند أبي حنيفة أنهستة أشهر بعد الحولين وذلك اجتهادني النقدير والمقادير التي طريقها الاجتهادلا يتوجه على القائل بهاسؤال نحو تقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرديمقاديرها توقيف وتقدير متعة النساء بعد الطلاق و ما جرى بجرى ذلك ليس لا ُحد مطالبة من غلب على ظنه شيء من هذه المقادير بإقامة الدلالة علمه فهذا أصل صحيح في هذا الباب بجرى مسائله فيه على منهاج واحد ونظيره ماقال أبو حنيفة في حد البلوغ أنه ثماني عشرة سنة وأن المال لايدفع إلى البالغ الذي لم يؤنس رشده إلا بعد خمس وعشرين سنة في نظائر لذلك من المسائل التي طريق إثبات المقادير فيها الإجتهاد ، فإن قال قائل وإن كان طريقة الإجتهاد فلا بد من جمة يغلب معما في النفس اعتبار هذا المقدار بعينه دون غيره فما المعنى الذي أوجب من طريق الإجتهاد اعتبار ستة أشهر بعد الحواين دون سنة تامة على ما قال زفر قيل له أحد ما يقال في ذلك أن الله تعالى لماقال [وحمله و فصاله ثلاثون شهر ] ثم قال [وفصاله في عامين ] فعقل من مفهوم الخطابين كون الحل ستة أشهر ثم جارت الزيادة عليه إلى تمام الحولين إذ لاخلاف أن الحل قد يكون حولين ولا يكون عندنا الحمل أكثر منهما فلا يخرج الحمل المذكور في هذه الجملة من جملة الحواين كذلك الفصال لا يخرج من جملة ثلاثين شهراً لا نهما جميعاً قد انتظمتهما الجملة المذكورة في قوله تعالى [ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً | وكان أبو الحسن يقول في ذلك لما كان الحولان هماالوقت المعتادللفطام وقد جازت الزّيادة عليه بما ذكرنا وجب أن تكون مدة الإنتقال من غذاء اللبن بعد الحولين إلى غذاء الطعام ستة أشهركما كانت مدة انتقال الولد في بطن الاثم إلى غذاء الطعام بالولادة ستة أشهر وذلك أقل مدة الحمل ﴿ فإن قال قائل قوله تعالى [ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة | نص على أن ألحو لين تمام الرضاع فغير جائز أن يكون بعده رضاع قيل له إطلاق لفظ الإتمام غير مانع من الزيادة عليه ألا ترى أن الله تعالى قد جعل مدة الحمل سنة أشهر فى قوله [ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ] وقوله تعالى [ وفصاله في عامين ] فجعل مجموع الآيتين الحمَّل سنة أشهر ثم لم تمتنع الزيادة عليها فكذلك ذكر الحولين للرضاع غير مانع جواز الزيادة عليهما وقال النبي عَلِيْكُ مِن أُدركُ عرفه فقد تم حجه ولم تمتنع زيادة الفرض عليها تقدير لما يلزم الاثب من

أجرة الرضاع وأنه غير بجبر على أكثر منهما لإثباته الرضاع بتراضيهما بقوله تعالى فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ] وبقوله تعالى [ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم | فلما ثبت الرضاع بعد الحولين دل ذلك على أن حكم التحريم به غير مقصور عليهما ، فإن قيل هلا اعتبرت الفطام على ما اعتبره مالك في الحولين في حال استغناء الصبي عن اللبن بالطعام بدلالة ماروي عن النبي مَرَاكِيُّ لارضاع بعد فصال وبماروي عن الصحابة فيه على نحو ماقدمنا ذكره مما يدلكله على اعتبار الفطام قيل له لووجب ذلك لوجب اعتبار حال الصبي بعد الحولين في حاجته إلى اللبن واستغنائه عنه لأنمن الصبيان من يحتاج إلى الرضاع بعد الخولين فلما ا تفق الجيع على سقوط اعتبار ذلك بعدالحو لين دلعلى سقوط اعتباره في الحو لين ووجب أن يكون حكم التحريم معلقاً بالوقت دونغيره ه فإنقال قائل قدروي في حديث جابر أن الني يَلِيُّتُهُ قال لأرضاع بعدا لحو لين ه قيل له المشهور عنه لارضاع بعد فصال فجائز أن يكون هذا هو أصل الحديث وإن من ذكر الحولين حمله على المعنى وحده وأيضاً لوثبت هذا اللفظ احتمل أن يريد أيضاً لارضاع على الأب بعد الحولين على نحو تأويل قوله تعالى [حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة] وقد تقدم ذكره وأيضاً لوكان الحولان هما مدة الرضاع وبهما يقع الفصال لماقال تعالى [فإن أرادا فصالًا ] وهذا القول يدل من وجهين على أن الحولين ليساً توقيتاً للفصال أحدُهماذكره للفصال منكور آفي قوله تعالى [فصالا] ولوكان الحولان فصالا لقال الفصال حتى يرجع ذكر الفصال إليهما لأنه معهود مشار إليه فلما أطلق فيه لفظ النكرة دل على أنه لم يرد به الحولين والوجه الآخر تعليقه الفصال بإرادتهما وماكان مقصوراً على وقت محدو دلا يعلق بالإرادة والتراضي والتشاوروفي ذلك دليل على ماذكرنا ﴿ وقوله تعالى [فإن أرا دافصالا عن تراض منهما وتشاور | يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح أمرالصغير وذلك موقوف على غالب ظنهما لا منجهة اليقين والحقيقة وفيه أيضاً دلالة على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على تراضيهما وأنه ايس لأحدهما أن يفطمه دون الآخر لقولُه تعالى [ فإن أرَّادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور إفأجاز ذلك بتراضيهما وتشاورهما وقدروى نحو ذلك عن بجاهد وقد روى عن بعض السلف نسخ في هذه الآية روى شيبان عن قتادة في قوله تعمالي

[ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ] ثم أنزل التخفيف بعد ذلك فقال تعالى آلمن أراد أن يتم الرضاعة ] قال أبو بكر كأنه عنده كان رضاع الحولين واجباً ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من مدة الرضاع بقوله تعالى [لمن أراد أن يتم الرضاعة ] وروى أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس مثل قتادة وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى [ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ] ثم قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطها قبل الحولين أو بعدهما والله أعلى .

# باب ذكر عدة المتوفى عنها زوجها

قال الله تعالى [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ] والتربصُ بالشي. الانتظار به قال الله تعالى [ فتربصو ا به حتى حين ] وقال تعالى [ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغر ما ويتربص بكم الدوائر ] يعني ينتظر وقال تعالى [ أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون ] فأمرها الله تعالى بأن يتر بصن بأنفسهن هذه المدة عن الأزواج ألا ترى أنه عقبه بقوله تعالى [ فإذا بلغن أجلمن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ] وقدكانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة بقوله تعالى [ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لا زواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج |فتضمنت هذه الآية أحكاما منهاتو قيت العدة سنة ومنها أن نفقتها وسكناها كانت في تركة زوجها مادامت معتدة بقوله تعـالى [ وصية لا ُزواجهم متاعاً إلى الحول] ومنها أنهاكانت بمنوعة من الحروج فى هذه السنة فنسخ منها من المدة ما زاد على أربعة أشهر وعشراً ونسخ أيضاً وجوب نفقتها وسكناها في التركة بالميراث لقوله تعالى [ أربعة أشهر وعشرا ] من غير إيجاب نفقة ولا سكنى ولم يثبت نسخ الإخراج فالمنع من الحروج فى العدة الثانية قائم إذ لم يثبت نسخه وقد حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في هذه الآية يعني قوله تعالى [وصية لا زواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج] قالكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج قال وقال رسول الله يَرْكِيُّ ( لاوصية لوارث إلا أن يرضى الورثة)

قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة أن امرأة أتت النبي عَلِيَّةٌ فذكرت أن بنتاً لها توفي عنها زوجهاوا شتبكت عينها وهي تريدأن تكحلها فقال رسول الله بركت (قدكانت إحداكن ترى بالبعرة عندرأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشراً) قال حميد فسألت زينب وما رمها بالبعرة فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شرى بيت لها فجلست فيه سنة فإذا مرت سنة خرجت فرمت بيمرة من ورائها رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن عمر وعن حميد عن نافع عن زينت بنت أبي سلمة وذكرت الحديث وقالت فيه كانت المرأة في الجاهلية إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولاشيئاً حتى تمرسنة ثم تؤتى بدابة حمار وشاة أوطير فتفتض به فقلما تفتض بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أوغيره فأخبر النبي ﷺ أن عدة الحول منسوخة بأربعة أشهروعشراً وأخبر بيقاء حظر الطيب عليها في العدة وعدة الحول وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في التنزيل وعدة الشهور متأخرة عنها ناسخة لها لأن نظام النلاوة ليس هوعلى نظام التنزيل وترتيبه واتفق أهل العلم على أن عدة الحول منسوخة بعدة الشهور على ما وصفنا وأن وصية النفقة والسكني للمتوفى عنها زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها أيضاً وسنذكر ذلك في موضعه إن شاءالله تعالى ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً في أن هذه الآية خاصة في غير الحامل \* واختلفوا في عدة الحامل للتوفي عنها زوجها على ثلاثة أنحاء فقال على وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس عدتها أبعد الأجلين وقال عمر وعبد الله وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة في آخرين عدتها أن تضع حملها وروى عن الحسن أن عدتها أن تضع حملها و تطهر من نفاسها و لا يجوز لها أن تتزوج وهي ترى الدم وأما على فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى | أربعة أشهر وعشراً | يوجب الشهور وقوله تعالى [ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ] يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل فجمع بين الآينين في إثبات حكمهما للمتوفي عنها زوجها وجعل انقضاء عدتها أبعد الاجلين من وضع الحمل أو مضى الشهور وقال عبد الله بن مسعو د من شاء باهلته أن قوله تعالى [ وأولات آلاحمال أجلهن أن يضعن حملهن] نزل بعد قوله [ أربعة أشهر وعشراً ]

خُصل بماذكرنا اتفاق الجميع على أن قوله تعالى [وأولات الا محمال أجلهن] عام في المطلقة والمنوفي عنها زوجها وإنكان مذكوراً عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الجميع بالحمل في انقضاء العدةلا نهم قالوا جميعاً أن مضى الشهور لاتنقضى به عدتها إذا كانت حاملاحتي تضع حملها فوجب أن يكون قوله تعالى إ وأولات الا محال أجلهن أن يضعن حملهن ] مستعملا على مقتضاه وموجبه وغير جائز اعتبار الشهور معه ويدل على ذلك أيضاً عدةً الشهور خاصة في غير المتو في عنها زوجها ويدل عليه أيضاً أن قوله تعالى [ والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء | مستعمـل في المطلقات غير الحوامل وأن الإقراء غير مشروطة مع الحل في الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع الحمل من غيرضم الإقراء إليها وقدكان جائزاً أن يكون الحمل والإقراء بحموعين عدة لها بأن لاتنقضي عدتها بوضع الحمل حتى تحيض ثلاث حيض فكذلك يجب أن تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي الحمل غير مضموم إليه الشهوروروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله في هذه الآية حين نزلت [ وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ] في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال فيهما جميعاً وقد روت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث ولمدت بعدوفاة زوجها بأربعين ليلة فأمرها رسول الله يرائج بأن تتزوج وروى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبو السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارت وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فأمرها رسول الله ﷺ أن تتزوج وهذا حديث قدور د من طرق صحيحة لامساغ لاحد في العدول عنه مع ماعضده من ظاهر الكتاب وهذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء لأنه لا خلاف بين السلف فيها نعلمه وبين فقاء الا"مصار في أن عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام نصف عدة الحرة وقد حكى عن الأصم أنها عامة في الأمة والحرة وكذلك يقول في عدة الأمة في الطلاق أنها ثلاث حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة لأن السلف لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة وقال النبي عليه (طلاق الآمة تطليقتان وعدتها حيضتان) وهذا خبرقدتلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه فى تنصيف عدة الأمة فهو فى حيز التواتر الموجب للعلم عندناء واختلف السلف فى المتوفى عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها الخبر فقال ابن مسمود وابن عباس وابن عمر وعطا. وجابر بن زيد عدتها منذ يوم يموت وكذلك في الطلاق من يوم طلق وهو قول الأسود بنزيد في آخرين وهو قول فقهاء الأمصار وقال على والحسن البصري وخلاس أبن عمرو من يوم يأتيها الخبر في الموت وفي الطلاق من يوم طلق وهو قول ربيعة وقال الشعبي وسعيد بن المسيب إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإذا لم تقم بينة فمن يوم يأتها الخبر وجائزأن يكون مذهب على على هذا المعنى بأن يكون قد خنى عليها وقت الموت فأمرها بالاحتياط من يوم يأتيها الخبر وذلك لأن الله تعمالي نص على وجوب العدة بالموت والطلاق بقوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إكما قال تعمالي [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] فأوجب العمدة فيهما بالموت وبالطلاق فواجب أن تكون العدة فيهما من يوم الموت والطلاق ولما اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلق ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبركذلك عدة الوفاء لأنهما جميعاً سببا وجوب العـدة وأيضاً فإن العدة ليست هي فعلما فيعتبر فيها علمها وإنما هي مضي الأوقات ولافرق بين علمها بذلك وبين جملهابه وأيضاً لماكانت العدة موجبة عن الموت كالميراث وإنما يعتبرفي الميراث وقت الوفاة لاوقت بلوغ خبرها وجب أن تكون كذلك العدة وأن لا يختلف فيها حكم العلم والجهلكما لايختلف في الميراث وأيضاً فإن أكثر مافي العلم أن تجتنب ما تجتنبه المعتدة من الخروج والزينة إذا علمت فإذا لم تعلم فترك اجتناب مايلزم اجتنابه في العدة لم يكن مانعاً من انقضاء العدة لانها لوكانت عالمة بالموت فلم تجتنب الخروج والزينة لم يؤثر ذلك في انقضاء العدة فكذلك إذا لم تعلم به قوله تعالى أأربعة أشهر وعشراً ] ذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال في المتوفى عنها زوجها والمعتدة من الطلاق بالشهور أنه إن وجبت مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة كان الشهر ناقصاً أو تاما وإنكانت العدةوجبت في بعض شهرلم تعمل على الأهلة واعتدت تسعين يوما في الطلاق وفي الوفاة مائة و ثلاثين يوما وذكر أيضاً سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بخلاف ذلك قال إن كانت العدة وجبت في بعض شهر فإنها تعتد بما بتي من ذلك الشهر أياما ثم تعتد لما يمر عليها من الأهلة شهوراً ثم تكمل الأيام الأول ثلاثين يوما وإذا وجبت العدة مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وروى عن مالك في الإجارة مثله وقال ابن

القاسم وكذلك قوله في الأيمان والطلاق وكذلك قال أصحابنا في الإجارة وروى عمرو ابن خالد عن زفر في الإيلاء في بعض الشهر أنها تعتد بكل شهر يمرعليها ناقصاً أوتاما قال وقال أبو يوسف تعتد بالأيام حتى تستكمل ماثة وعشرين يوما ولاتنظر إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامه قال أبو بكر وهذا على ما حكاه سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في عدة الشهور ولا خلاف بين الفقهاء في مدة العدد وأجل الإيلام والأيمان والإجارات إذا عقدت على الشهور معرؤية الهلال أنه تعتير الأهلة في سائر شهوره سواءكانت ناقصة أو تامة وإذاكان ابتداءالمدة في بعض الشهر فهو على الخلاف الذي ذكرنا وأما وجه من اعتبر في ذلك بقية الشهر الأول بالعدد ثلاثين يوماً وسائر الشهو د بالأهلة ثم يكمله الشهر الآخر بالأيام مع بقية الشهر الأول فإنه ذهب إلى معنى قول النبي عَلِيَّةِ صو مو الرؤيته وأفطروالرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فدل ذلك على معنيين أحدهما أن كل شهر ابتداؤه وانتهاؤه بالهلال واحتجنا إلى اعتباره فو اجب اعتباره بالهلال ناقصاً كان أو تاماً كما أمر الذي عراق باعتباره في صوم رمضان وشمبان وكل شهر لم يكن ابتداؤه وانتهاؤه بالأهلة فهو ثلاثون وإنما ينقص بالهلال فلما لم يكن ابتداء الشهر الأول بالهلال وجب فيه استيفاء ثلاثين يوماً من آخر المدة وسائر الشهور لما أمكن استيفاؤها بالأهلة وجب اعتبارها بها وعلى قولمن اعتبر سائر الشهور بالايام يقول لما لم يكن ابتداء المدة بالهلال وجب استيفاء هذا الشهر بالايام ثلاثون يوماً فيكون انقضاؤه في بعض الشهر الذي يليه ثم يكون كذلك حكم سائر الشهور قالوا ولا يجوز أن يجبر هذا الشهر من أحد الشهور ويجعل مابينهما شهوراً بالأهلة لأن الشهور سبيلما أن تكون أيامها متصلة متوالية فوجب استيفاء شهركامل ثلاثين يومآ منذ أول المدة أياما متوالية فيقع ابتداء الثهر الثاني في بعض الشهر الثاني فتكون الشهور وأيامها متوالية متصلة ومن يعتبر الأهلة فيما يستقبل من الشهور بعد بقية الشهر الأول فإنه يحتج بماقدمناذكرهمنأنه فداستقبل الشهرالذى يليه بالهلال فوجبأن يكون انتهاؤه بالهلال قال الله تعالى [ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ] واتَّفق أهل العلم بالنقل أنهاكانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر فاعتبر الهلال فيها يأتىمن الشهور دونعددا لأيام فوجب مثله في نظائر ممن المدة ، وقو له تعالى [وعشرا]

ظاهرها أنها الليالى والآيام مرادة معها ولكن غلبت الليالى على الآيام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره لآن ابتداء شهور الآهلة بالليالى منذ طلوع الآهلة فلماكان ابتداؤها الليل غلبت الليالى وخصت بالذكر دون الآيام وإنكانت تفيد ما بإزائها من الآيام ولو ذكر جمعاً من الآيام أفادت ما بإزائها من الليالى و الدليل عليه قوله تعالى إثلاثة أيام إلا رمزاً إوقالى تعالى في موضع آخر (ثلاث ليال سوياً إوالقصة واحدة فاكتنى تارة بذكر الآيام عن الليالى و تارة بذكر الآيام وقال الذي يتلقي الشهر تسعو عشرون و في لفظ آخر تسعة و عشرون فدل على أن كل واحد من العددين إذا أطلق أفادما بإزائه من الآخر البيلى و أنه لما اختلف العددان من الليالى والآيام فصل بينهما في اللفظ في قوله تعالى أسبع ليال و ثمانية أيام حسوماً وذكر الفراء أنهم يقولون صمنا عشراً من شهر رمضان فيعبرون بذكر الليالى عن الآيام لائن عشراً لا تكون إلا الليالى ألا ترى أنه لوقال عشرة أيام لم بجز فها إلا التذكير وأنشد الفراء:

أقامت ثلاثاً بين يوم وليلة وكانالنكيرأن تضيف وتجارا فقال ثلاثاً وهي الليالى وذكر اليوم والليلة في المراد وإذا ثبت ماوصفناكان قوله تعالى إ أربعة أشهر على ماقدمنا من الاعتبار وعشرة أيام زائدة عليها وإن كان لفظ العدد وارداً بلفظ التأنيث .

## ذكر الإختلاف فى خروج المعتدة من بيتها

قال أصحابنا لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها عن بينها الذى كانت تسكنه وتخرج المتوفى عنها زوجها بالنهار ولا تبيت فى غير منزلها ولاتخرج المطلقة ليلا ولانهاراً إلا من عذر وهو قول الحسن وقال مالك لا تنتقل المطلقة المبتوتة ولاالرجعية ولاالمتوفى عنها ولا يخرجن بالنهار ولا يبتن عن بيوتهن وقال الشافعي ولم يكن الإحداد فى سكنى البيوت فتسكن المتوفى عنها زوجها أى بيت كانت فيه جيداً أور ديا وإنما الإحداد فى الزينة قال أبو بكر أما المطلقة فلقوله تعالى إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذك ضرب بفاحشة مبينة وذك ضرب من للعذر فأ باح خروجها لعذر وقد اختلف فى الفاحشة المذكورة فى هذه الآية وسنذكر ها فى موضعها إن شاء الله تعالى وأما المتوفى عنها زوجها فإن الله تعالى قال فى العدة الا ولى

[ متاعاً إلى الحول غير إخراج ] ثم نسخ منها ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر فبق حكم هذه العدة الثانية على ماكان عليه من ترك الخروج إذَّلم يرد لها نسخ وإنما النسخ فيما زاد وقد وردت السنة بمثل ما دل عليه الكتاب حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالله بن سلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أنَّ الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى النبي ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها قتله عبدله فسألت رسول الله يَتِلِيُّ أن أرجع إلى أهلى فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله ﷺ نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت فقال امكثي فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت فلماكان عثمان أرسل إلى وسألنى عن ذلك فأخبر تهفا تبعه وقضيبه وقد روى عن ابن عباس خلاف ذلك حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد س محمد المروزى قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عزوجل [غير إخراج] قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها و سكنت في منز لها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى [فإن خرجن فلاجناح عليكم فيا فعلن إقال عطاءتم جاء الميراث فنسخ السكني فتعتدحيث شاءت قال أبو بكر ليس فى إيجاب الميراث مايوجب نسخ الكون فى المنزل وقد يجوز اجتماعهما فليس في ثبوت أحدهما نني الآخر وقد ثبت ذَّلك أيضاً بسنة الرسول عِليَّةٍ بعد نسخ الحول وإيجاب الميراث لا أن عدة الفريعة كانت أربعة أشهر وعشراً وقد نهاها النبي ﷺ عن النقلة وما روينا من قصة الفريعة قد دل على معنيين أحدهما لزوم السكون في المنزل الذي كانت تسكمنه يوم الوفاة والنهي عن النقلة والثاني جواز الخروج إذ لم ينكر النبي عَلِيَّةِ الحروج ولوكان الحروج محظوراً لنهاها عنه وقدروى مثل ذلك عن جماعة من السَّلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأم سلمة وعثمان أنهم قالوا المتوفى عنهـا زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها وروى عبد الرزاق عن ابن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فآمنت نساؤهم وكن متجاورات فى دار

فأتين رسول الله يماني فقلن نبيت عند إحدانا فقال تزاورن بالنهار فإذا كان الليل فلتأو كل واحدة منكن إلى بيتها وروى عن جماعة من السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت منهم على وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة وماقدمنا من دليل الكتاب والسنة يوجب صحة القول الأول فإن قيل قال الله تعالى [متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن من معروف] فهذا يدل على أن لها أن تنتقل قيل له المعنى فإذا خرجن بعد انقضاء العدة كما قال في الآية الآخرى [فإذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن إويدل على أن المراد ما ذكر نا أنها لو خرجت قبل انقضاء العدة ما يكن لها أن تتزوج بالاتفاق فدل ذلك على أن المراد فإذا خرجن بعد انقضاء العدة وإذا كان ذلك على ماوصفناكان حظر الانتقال باقياً على المتوفى عنها زوجها ه وإنما قالوا وإذا كان ذلك على ماوصفناكان حظر الانتقال باقياً على المتوفى عنها زوجها ه وإنما قالوا وذلك عموم في جميعهن وحظر عن خروجهن في سائر الأوقات و خالفت المتوفى عنها زوجها في وذلك عموم في جميعهن وحظر عن خروجهن في سائر الأوقات و خالفت المتوفى عنها زوجها في وذلك عموم في جميعهن وحظر عن خروجهن في سائر الأوقات و خالفت المتوفى عنها زوجها في مستغنية عن الخروج و الله أعلى .

### باب ذكر إحداد المتوفى عنها زوجها

روى عن جماعة من الصحابة أن عليها اجتناب الزينة والطيب منهم عائشة وأم سلمة وابن عمر وغيرهم ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وحكاه عن فقها المدينة وهو قول أصحابنا وسائر فقها والأمصار لاخلاف بينهم فيه وروى ذلك عن النبي على حدثنا محمد بن بكرقال حدثنا أبو داو د قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينت بنت أبي سلمة أنها أخبر ته بهذه الأحاديث قالت زينب دخلت على أم حبيبة حين تو في أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أوغيره فدهنت على أم حبيبة حين تو في أبوها أبو سفيان فدعت بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول منه جارية شمست بعارضها ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله على زوج أربعة أشهر وعشراً قالت زينب و دخلت على زينب بنت جحض حين تو في أخوها فدعت بطيب فست منه شم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول أخوها فدعت بطيب فست منه شم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول أخوها فدعت بطيب فست منه شم قالت والله مالى بالقي و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الله يقول وهو على المنبر ( لا يحل لامر أة تؤ من بالله و اليوم الآخر أن تحد على أم سلمة تقول فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً قالت زينب وسمعت أمى أم سلمة تقول فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً قالت زينب وسمعت أمى أم سلمة تقول فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً قالت زينب وسمعت أمى أم سلمة تقول

جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يارسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد أشتكت عينها أفنكحلها فقال النبي على لامرأتين أو ثلاثا كلذلك يقول لاثم قال رسول ألله ﷺ إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شرثيابها ولم تمس طيباً ولا شيثاً حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بداية حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تُفتضي بشيء إلامات تُم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شامت من طيب أو غيره فحظر عليها رسول الله ﷺ الاكتحال في العدة وأخبر بالعدة التيكانت تعتد إحداهن وما تجتنبه من الزينة والطيب ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا فدل بذلك على أن هذه العدة محتداً بها العدة التي كانت سنة في اجتناب الطيب والزينة وحدثنا محمد بن بكرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا زهيرقال حدثنا يحيى بن أبي بكيرقال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلة زوج الني علي عن الني علي أنه قال (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكنحل) وروى أم سلمة عن النبي ﷺ أنه قال المتوفى عنها زوجما لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل وروت أم سلمة عن النبي عليه أنه قال لها وهي معتدة من زوجها (لاتمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب) قوله عز وجل [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم] الآية قد تضمنت هذه الآية أربعة أحكام أحدها الحول وقد نسخ منه مازاد على أربعة أشهر وعشرا والثانى نفقتهـا وسكناها فى مال الزوج فقـد نسخ بالميراث على ما روى عن ابن عباس وغيره لاً ن الله تعالى أوجبها لها على وجه الوصية لأزواجهم كماكانت الوصية واجبة للوالدين وا لأقر بين فنسخت بالميراث وقول النبي تَلِيُّ لاوصية لوارث ومنها الإحداد الذي دلت عليه الدلالة من الآية فحكمه باق بسنة رسول الله ﷺ ومنها انتقالها عن بيت زوجها فحكمه باق في حظره فنسخ من الآية حكمان و بقي حكمان ولا نعلم آية اشتملت على أربعة أحكام فنسخ منها اثنان وبقي اثنان غيرها ويحتمل أن يكون قوله تعالى إغير إخراج إ منسوخا لأن المراد به السكني الواجبة في مال الزوج فقد نسخ كونها في مال الزوج فصار حظر

الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى [غير إخراج ] قد تضمن معنيين أحدهما وجوب السكني في مال الزوج والثاني حظر الخروج والإخراج لأنهـم إذاكانوا ممنوعين من إخراجها فهي لا محالة مأمورة باللبس فإذا نسخ وجوب السكني في مال الزوج بتي حكم لزوم اللبث فى البيت وقد اختلف أهل العلم فى نفقة المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس وجابر بن عبد الله نفقتها على نفسها حاملاكانت أو غير حامل وهو قول الحسن وسعيد ابن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذؤيب وروى الشعبي عن على وعبد الله قالا إذا مات عنها زوجها فنفقتها من جميع المال وروى الحكم عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقضون في الحامل المتوفى عنها زوجها إن كان المال كثيراً فنفقتها من نصيب ولدها وإن كان قلملا فمن جميع المال وروى الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال ينفق عليها من جميع المال وقال أصحابنا جميماً لا نفقة لها و لا سكني في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل وقال ابن أبي ليلي هي في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت حاملا وقال مالك بن أنس نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها السكني إن كانت الدار للزوج وإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتها وإنكانت في بيت بكراه فأخرجوها لم يكن لها سكني في مال الزوج هذا رواية ابن وهب عنه وقال ابن القاسم عنه لا نفقة لها في مال الميت ولها السكني إنكانت الدار للميت وإنكان عليه دين فهي أحق بالسكني من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكني على المشترى وقال الثوري إن كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى تضع فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه هذه رواية الأشجعي عنه وروى عنه المعافى أن تفقتها من حصتها وقال الأوزاعي في المرأة يموت زوجها وهي حامل فلا نفقة لها وإن كانت أمولد فلما النفقة من جميع المال حتى تضع وقال الليث بن سعد في أم الولد إذا كانت حاملامنه فإنه ينفق عليها من المآل فإن ولدتكان ذلك في حظ ولدها وإنَّ لم تلدكان ذلك دينا يتبع به وقال الحسن بن صالح للمتو في عنها زوجها النفقة من جميع المال وقال الشافعي في المتوفى عنها زوجها قو لين أحدهما لها النفقة والسكني والآخر لا نفقة لها ولا سكني ه عَالَ أَبِو كِبْكُر لَا تَخْلُو نَفْقَة الحامل من أحد ثلاثة أوجه إما أن تكون واجبة على حسب وجوبها بديا حينكانت عدتها حولا فى قوله تعالى [ وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ﴾ أو أن تكون و اجبة على حسب وجوبها للمطلقة المبتو ته أو تجب للحامل

دون غيرها لأجل الحمل والوجه الأول باطل لا نهاكانت واجبة على وجه الوصية والوصية الوارث منسوخة والوجه الثانى لا يصح أيضاً من قبل أن النفقة لم تكن واجبة فى حال الحياة وإنما تجب حالا فحالا على حسب مضى الا وقات وتسليم نفسها فى بيت الزوج ويشها يجوز إيجابها بعد الموت من وجهين أحدهما أن سبيلها أن يحكم بها الحاكم على الزوج ويشبها فى ذمته و تؤخذ من ماله وليس للزوج ذمة فتثبت فيها فلم يجز أخذها من ماله إذا لم تثبت عليه والثانى أن ذلك الميراث قد انتقل إلى الورثة بالموت إذا لم يكن هناك دين عند الموت فغير جائز إثباتها فى مال الورثة ولا فى مال الزوج فتؤخذ منه وإن كانت حاملا لم يخل أيحاب النفقة لها فى مال الزوج من أحد وجهين إما أن يكون وجوبها متعلقاً بكونها فى العدة أو لا بحل الحل وقد بينا أن إيجابها لا بحل العدة غير جائز ولا يجوز إيجابها لا بحل العدة أو لا تن الحل نفسه لا يستحق نفقة على الورثة إذهو موسر مثلهم بميرا ثه ولوولدته لم تجب نفقت على الورثة فكيف تجب له فى حال الحل فلم يبق وجه يستحق به النفقة والله أعلم .

### باب التعريض بالخطبة في العدة

قال الله تعالى [ولاجناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم فى أنفسكم الآية وقد قبل فى الخطبة أنها الذكر الذى يستدعى به إلى عقدة النكاح والخطبة بالضم الموعظة المتسقة على ضروب من التأليف وقد قبل أيضاً إن الخطبة ماله أول وآخر كالرسالة والخطبة للحال نحو الجلسة والقعدة وقبل فى التعريض أنه ما تضمن الكلام من الدلالة على شيء من غير ذكر له كقول القائل ما أنا بزان يعرض بغيره أنه زان ولذلك رأى عمر فيه الحد وجعله كالتصريح والكناية العدول عن صريح اسمه إلى ذكر يدل عليه كقوله تعالى إنا أنزلناه فى ليلة القدر إيهني القرآن فالهاء كناية عنه وقال ابن عباس التعريض بالخطبة أن يقول لها إنى أريد أن أتزوج امرأة من أمرها وأمرها يعرض لها بالقول وقال الحسن هو أن يقول لها إنى بلك لعجب وإنى فيك لراغب ولا تفو تينا نفسك وقال الذي يَرَافِي لها طمة بن زيد وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال هو أن يقول لها وهى فى العدة إنك لدى بيرة أو نحو هذا من القول العدة إنك لدكر بمة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا من القول العدة إنك لدكر بمة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا من القول

وقال عطاء هو أن يقول إنك لجميـلة وإنى فيك لراغب وإن قضى الله شيئاً كان فـكان التعريض أن يتكلم بكلام يدل فحواه على رغبته فيها ولا يخطبها بصريخ القول قال سعيد ابن جبير في قوله تعالى [ إلا أن تقولوا قولا معروفاً | أن يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع وقولَه تعالى [ أو أكننتم في أنفسكم ] يعني أضمرتموه من التزويج بعد انقضاء عدتها فأباح التعريض بالخطبة وإضمار نكاحها من غير إفصاح به وذكر إسماعيل ابن إسحاق عن بعض الناس أنه احتج في نني الحد في التعريض بالقذف بأن الله تعالى لم يجعل التعريض في هذا الموضع بمنزلة التصريح كذلك لا يجعل التعريض بالقذف كالتصريح ، قال إسماعيل فاحتج بما هو حجة عليه إذ التعريض بالنكاح قد فهم به مراد القائل فإذا فهم به مراده وهو القذف حكم عليه بحكم القاذف \* قال و أنما يزيل الحد عن المعرض بالقذف من يزيله لأنه لم يعلم بتعر يضه أنه أراد القذف إذكان محتملا لغيره ، قال وينبغي على قوله هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف جائز مباحكما أبيح التعريض بالخطبة بالنكاح ه قال وإنما اختير التعريض بالنكاح دون التصريح لآن النكاح لايكون إلا منهما وبقتضى خطبته جواباً منها ولا يقتضي التعريض جواباً في الأغلب فلذلك افترقا قال أبو بكرالكلام الأول الذي حكاهءن خصمه في الدلالة على نني الحد بالتعريض صحيح ونقضه ظاهر الاختلال واضح الفسادو وجه الإستدلال به على نني الحد بالتعريض أنه لما حظر عليه المخاطبة بعقد النكآح صريحاً وأبيح لهالتعريض بهاختلف حكمالتعريض والتصريح في ذلك على أن التعريض بالقذف مخالف لحكم التصريح وغير جائز التسوية بيهما كإخالف الله بين حكمهما فيخطبة النكاح وذلك لأنه معلوم أن الحدود عايسقط بالشبهة فهي في حكم السقوط والنفي آكد من النكاح فإذا لم يكن التعريض في النكاح كالتصريح وهو T كدفي بابالشوت من الحدكان الحد أولى أن لا يثبت بالتعريض من حيث دل على أنه لو خطبها بعد انقضاء العدة بالتعريض لم يقع بينهما عقد النكاح فكان تعريضه بالعقد مخالفاً للتصريح فالحـد أولى أن لا يثبت بالتعريض وكذلك لم يختلفوا أن الإقرار في العقو دكلها لا يثبت بالتعريض ويثبت بالتصريح لأن الله فرق بينهما في النكاح فكان الحد أولى أن لايثبت به وهذه الدلالة واضحة على الفرق بينهما في سائر مايتعلق حكمه بالقول وهي كافية مغنية في جهة الدلالة على ماوصفناو إن أرادنار ده إليه من جهة القياس ر ۹ \_ أحكام ني ،

لعلة تجمعهماكان سائغا وذلك أن النكاح حكمه متعلق بالقولكالقذف فلما اختلف حكم التصريح والتعريض بالخطبة بهذاالمعنى ثبت حكمه بالتعريض وإنكان حكمه ثابتآ بالإفصاح والتصريحكا حكم الله به في النكاح ء وأما قوله إن التعريض بالقذف ينبغي أن يكون بمنزلة التصريح لأنه قد عرف مراده كما عرف بالتصريح فإنى أظنه نسي عند هذا القول حكم الله تعالى في الفصل بين التعريض والتصريح بالخطبة إذكان المراد مفهو ما مع الفرق بينهُما لأنه إن كان الحكم متعلقاً بمفهوم المراد فلَّذلك بعينه موجود في الخطبة فينبغي أن يستوى حكمهما فيها فإذاكان نص التنزيل قد فرق بينهما فقد انتقض هذا الإلزام وصح الإستدلال به على ماوصفنا وأما قوله إن من أزال الحد عن المعرض بالقذف فإنما أزاله لا نه لم يعلم بتعريضه أنه أرادالقذف لاحتمال كلامه لغيره فإنها وكالة لم تثبت عن الخصم وقضاء على غائب بغير بينة وذلك لا أن أحداً لا يقول بأن حد القذف متعلق بإرادته وإنما يتعلق عندخصومه بالإفصاح به دونغيره فالذي يحيل به خصمه من أنه أزال الحد لا نه الم يعلم مراده لا يقبلونه و لا يعتمدونه م وأما إلزامه خصمه أن يبيح التعريض بالقذف كما يبيح التعريض بالنكاح فإنه كلام رجل غير مثبت فيما يقوله ولاناظرفى عاقبة ما يؤل إليه عكم إلزامه له فنقول إن خصمه الذي احتج بهلم يجعل ماذكره علة للإباحة حتى بلزم عليه إباحة التعريض بالقذف وإنماا سندل بالآية على إيجاب الفرق بين التعريض والتصريح فأما الحظر مو فوفان على دلالتهما من غير هذا الوجه ، وأما قوله إنما حين التعريض بالنكاح دون التصريح لا"ن النكاح لا يكون إلا منهما ويقتضي خطبته جوا بآ منها ولا يقتضي التعريض جواباً في الا علب فإنه كلام فارغ لامعني تحته وهو مع ذلك منتقض وذلك التمريض بالنكاح والتصريح به لايقتضي وأحد منهما جوابآ لائن النهي إنما انصرف إلى خطبتهالوقت مستقبل بعدا نقضاءالعدة بقوله تعالى إولكن لاتو اعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولا معروفاً |وذلك لايقتضى الجوابكا لايقتضى التعريض ولم يجز الخطاب عن النهي عن العقد المقتضى للجواب حتى يفرق بينهما بما ذكر فقــد بان بذلك أنه لافرق بين التعريض والتصريح في نني اقتضاء الجواب وهذا الموضع هو الذي فرقت الآية فيه بين الا مرين فأما العقد المقتضى للجواب فإنما هو منهى عنه بقوله تعالى [ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله | وإنكان نهيه عن العقد نفسه فقد

اقتضاه نهيه عن الإفصاح بالخطبة من جهة الدلالة كدلالة قوله تعالى ولا تقلطها أف على حظر الشتم والضرب و وأما و جها نتقاضه فإنه لاخلاف أن العقو والمقتضيه للجو اب لا تصح بالنعريض وكذلك الإقرارات لا تصح بالنعريض وإن لم تقتض جوا با من المقر له فلم يختلف حكم ما يقتضى من ذلك جوا با و مالا يقتضيه فعلم أن اختلافهما من هذا الوجه لا يوجب الفرق بينهما و وأما قوله تعالى وليكن لا تواعدوهن سراً إفإنه مختلف في المراد به فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد مواعدة السرأن يأخذ عليها عهدا أو ميثاقاأن تحبس نفسها عليه ولا تنكح زوجاغيره وقال الحسن وإبراهيم وأبو بحلز و محمد وجابر بن زيد إلا تواعدوهن سراً الزناوقال زيدبن أسلم إلا تواعدوهن سراً الزناوقال زيدبن أسلم إلا تواعدوهن سراً الا تنكح المرأة في عدتها ثم تقول ساسره ولا يعلم به أو يدخل عليها فيقول لا يعلم بدخولى حتى تنقضى العدة و قال أبو بكر اللفظ محتمل لهذه المعاني كلم الأن الزناقد يسمى سراً قال الحطيثة :

ويحرم سرجارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع وأراد بالسر الزنا وصفهم بالعفة عن نساء جيرانهم وقال رؤبة يصفحار الوحش وأتانه لماكف عنها حين حملت :

قدأحضنت مثل دعاميص الرنق أجنة في مستكنات الحلق فعف عن أسرارها بعد العسق

يعنى بعد للزوق بقال عسق به إذا لزق به وأراد بالسر ههنا الغشيان وعقد النكاح نفسه يسمى سراً كما يسمى به الوطء ألا ترى أن الوطء والعقد كل واحد منهما يسمى نكاحا ولذلك ساغ تأويل الآية على الوطء وعلى العقدو على التصريح بالخطبة لمابعد انقضاء العدة و وأظهر الوجوه وأولاها بمراد الآية مع احتمالها لسائر ماذكر نا ماروى عن ابن عباس ومن تابعه وهو التصريح بالخطبة وأخذ العهد عليها أن تحبس نفسه عليه ليتزوجها بعد انقضاء العدة لأن التعريض المباح إنما هو فى عقد يكون بعد انقضاء العدة وكذلك بعد انقضاء العدة كور باسمه فى نسق التصريح واجب أن يكون حظره من هذا الوجه بعينه ومن جهة أخرى أن ذلك معنى لم نستفده إلا بالآية فهو لا محالة مرادبها وأماحظر إيقاع العقد فى العدة فذ كور باسمه فى نسق التلاوة بقوله تعالى [ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ] فإذا كان ذلك

مذكوراً في نسق الخطاب بصريح اللفظ دون التعريض وبالإفصاح دون الكناية فإنه يبعدأن يكون مراده بالكناية المذكورة بقوله [سرآ] هو والذي قد أفصح به في المخاطبة وكذلك تأويل من تأوله على الزنا فيه بعد لأن المواعدة بالزنا محظورة في العدة وغيرها إذكان تحريم الله الزنا تحريماً مهماً مطلقاً غير مقيد بشرط ولا مخصوص بوقت فيؤدى ذلك إلى إبطال فائدة تخصيصه حظر المواعدة بالزنا بكونها في العدة وليس يمتنع أن يكون الجميع مراداً لاحتمال اللفظ له بعدأن لايخرج منه تأويل ابن عباس الذي ذكر نآه ، وقوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ] يعنى إن الله علم أنكم ستذكرونهن بالتزويج لرغبتكم فيهن ولخو فكم أن يُسبقكم إليهن غيركم وأباح لهم التوصل إلى المراد من ذلك بالنعريض دون الإفصاح وهذا يدل على مااعتبرُه أصحابِنا في جواز التوصل إلى استباحة الأشياء من الوجوه المباحة وإن كانت محظورة من وجوه أخر ونحوه ماروي عن الني برايج حين أتاه بلال بتمر جيدفقال أكل تمرخيبر هكذا فقال لاإنما نأخذ الصاع بالصاعين وألصاعين بالثلاثة فقالالنبي ﷺ لا تفعلوا ولكن بيعوا تمركم بعرض ثم اشتروا به هذاالتمر فأرشدهم إلى التوصل إلى أُخذ التمر الجيد ولهذا الباب موضع غير هذا سنذكره إن شاء الله ، وقو له تعالى إعلم اللهأنكم ستذكرونهن ]كقوله تمالى [علم اللهأنكم كنتم تختانون أنفسكم]وأباح لهم الأكل والجاع في ليالي رمضان علمنا أنه لو لم يبح لهم لكانٌ فيهم من يواقع المحظور عنه فخفف عنهم رحمة منه بهم وكذلك قوله تعالى إعلم الله أنكم ستذكرونهن ]هو عنى هذا المعنى قوله عزوجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ] قيل فيه أن أصل العقدة فىاللغة هوالشد تقول عقدت الحبل وعقدت العقدتشبيهاله بعقدالحبل فى التو ثق وقوله تعالى [ ولا تعزموا عقدة النكاح ] معناه ولا تعقدوه ولا تعزموا عليه أن تعقدوه فىالعدة وليسالمعنى أن لا تعزمو ابالضمير على إيقاع العقدبعد انقضاءالعدة لأنهقد أباح إضار عقدبعد انقضاء العدةبقوله إولا جناح عليكم فيماعرضتم بهمن خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم | والإكنان في النفس هو الإضمار فيها فعلمناأن المراد بقوله تعالى [ولا تعرموا عقدة النكاح] إنما تضمن النهىءن إيتماع العقد فى العدة وعن العربمة عليه فيها و قو له تعالى [حتى يبلغ الكناب أجله ] يعنى به ا نقضاء العدة وذلك في مفهو م الخطابغير محتاج إلى بيان ألاّ ترى أن فريعة بنت مالك حين سألت النبي يَرَاكِيُّ أجابِها

بأن قال لاحتى يبلغ الكنتاب أجله فعقلت من مفهوم خطابه انقضاء العدة ولم يحتج إلى بيان من غيره ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة من غيره أن النكاح فاسد \* وقد اختلف السلف ومن بعدهم في حكم من تزوج امرأة في عدتهامن غيره فروى أبن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا ينكحها أبداً وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ علمياً كرم الله وجمه فقال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل فما تقول أنت فيها قال لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما و تكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ثم يكون خاطباً فبلغ ذلك عمر فقال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة وروى ابن أبي زائدة عن أشعت مثله وقال فيه فرجع عمر إلى قول على ﴿ قَالَ أَبُو بَكُرَ قَدَ اتَّفَقَ عَلَى وعمر على قول واحد لما روى أن عمر رجع إلى قول على واختلف فقها. الأمصار في ذلك أيضاً فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر يفرق بينهما ولهامهر مثلها فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء وهو قول الثوري والشافعي وقال مالك والأوزاعي والليث بن سعد لاتحل له أبداً قال مالك والليث ولا بملك اليمين ه قال أبو بكر لاخلاف بين من ذكر نا قو لهمن الفقهاء أنر جلالوزني بامرأة جازلهأن يتزوجها والزنا أعظم من النكاح في العدة فإذا كاذالزنا لايحر مهاعليه تحريماً مؤبداً فالوطء بشبهة أحرى أن لايحرمها عليه وكذلك منتزوج أمةعلى حرة أو جمع بين أختين ودخل بهما لم تحرم عليه تحريماً مؤبدآ فكذلك الوطءعن عقدكان فى العدة لايخلومن أن يكون وطأبشبهة أوزنا وأيهما كان فالتحريم غير واقعبه ء فإن قيل قديوجب الزناو الوطء بالشبهة تحريماً مؤبداً عندكم كالذي يطأ أم امرأته أوابنتها فتحرم عليه تحريماً مؤبداً قيل له ليسهذا بمانحن فيه بسبيل لأن كلامنا إنماهو في وطء يوجب تحريم الموطوءة نفسهافأما وط. يوجب تحريم غيرها فإن ذلك حكم كلوطء عندنازناكانأو وطءبشبهة أومباحا وأنتلم تجدفي الاصولوطأ يو جبتحريم الموطوءة فكان قوالك خارجا عن الأصول وعنأقاويل السلف أيضاً لأن عمر قد رجع إلى قولعلى في هذه المسألةوأما مار ويعن عمرأنه جعل المهر في بيت المال

فإنه ذهب إلى أنه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به فلذلك جعله فى بيت المال ثم رجع فيه إلى قول على رضي الله عنه ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت المال إذ قد حصَّل لها ذلك من وجه محظور يشبه ماروى عن النبي مِلْكِيِّ في الشاة المأخو ذة بغير إذن مالكها قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حين أراد الأكل منها فقال إن هذه تخبرني أنها أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال أطعموها الأساري ووجه ذلك عندنا إنما صارت لهم بضان القيمة فأمرهم بالصدقة بها لأنها حصلت لهم من وجه محظور ولم يكونوا قد أدوا القيمة إلى أصحابها وقُدروي عن سليمان بن يسار أن مهرها لبيت المال وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهرى الصداق لها على ماروى عن على وفى اتفاق عمر وعلى على أن لاحد عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد مع العــلم بالتحريم لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة ولذلك جلدها عمر وجعل مهرها في بيت المال وما خالفهما في ذلك أحد من الصحابة فصار ذلك أصلا في أن كل وطء عن عقد فاسد أنهلا يوجب الحدسواءكانا عالمين بالتحريم أوغير عالمين بهوهذا يشهد لأبى حنيفة فيمن وطيء ذات خرم منه بنكاح أنهلا حدعليه ء وقد اختلف الفقهاء في العدة إذا وجست من رجلين فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحدوزفرومالك فىرواية ابنالقاسم عنه والثورى والأوزاعي إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعاً سواء كانت العدة بالحل أو بالحيض أو بالشهور وهوقول إبراهيم النخعي وقال الحسن بنصالح والليث والشافعي تعتد لكل واحد عدة مستقبلة والذي يدل على صحة القول الأول قوله تعالى | والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم | يقتضي كون عدتها ثلاثة قروء إذا طلقها زوجها ووطئها رجل بشبهة لأنها مطلقة قدوجبت عليها عدة ولوأوجبناعليها أكثر من ثلاثة قروءكنا زائدين في الآية ماليس فيها إذ لم تفرق بين من وطثت بشبهة من المطلقات وبين غيرها ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن | ولم يفرق بين مطلقة قد وطئها أجنبي بشبهة وبين من لم توطأ فاقتضى ذلكأن تكون عدتها ثلاثة أشهر في الوجهين جميعاً ويدل عليه أيضاً قوله تُعالى [ وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن ] ولم يفرق بين من عليها عدة من رجل أورجلين ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [ يستلونك عن الأهلة قل هي

مواقيت للناس والحج ] لأن العدة إنما هي بمضى الأوقات والأهلة والشهور وقد جعلما الله وقتاً لجميع الناس فوجب أن تكون الشهور والأهلة وقتاً لكل واحد منهما لعموم الآية ويدلعُليه اتفاق الجميع على أن الأول لايجوز له عقدالنكاح عليهاقبل انقضا عدتها منه فعلمنا أنها في عدة من التأنى لأن العدة منه لا تمنع من تزويجها ﴿ فَإِن قَيْلُ مَنْعُ مِنْ ذَلْكُ لأن العدة منه نتلوها عدة من غيرها ، قبل له فقد يجوز أن يتزوجها ثم يموت هو قبل بلوغها مواضع الاعتداد من الثاني فلا تلزمها عدة من الثاني فلو لم تكن في هذه الحال معتدة منه لما منع العقد عليها لا "ن عدة تجب في المستقبل لا ترفع عقداً ماضياً ويدل عليه أن الحيض إنما هو استبراء للرحم من الحبل فإذا طلقها الا ولُّ ووطُّها الثاني بشبهة قبل أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الإستبراء ويستحيل أن يكون استبراء من حمل الا ول غير استبراء من حمل الثاني فوجب أن تنقضي به العدة منهما جميعاً ويدل عليه أن من طلق امرأته وأبانها ثم وطثها في العدة بشبهةأن عليهاعدتين عدةمن الوطءو تعتد يما بقي من العدة الا ولى من العدتين ولا فرق بين أن تكون العدة من رجلين أو رجل واحد \* فإن قيل إن هذا حق واجب لرجل واحد والا ول واجب لرجلين & قيل له لافرق بين الرجل الواحدو الرجلين لا "نالحقين إذا وجبا لرجل واحد فواجب إيفاؤهما إياه جميعاً كوجو بهما لرجلين في لزوم تو فيتهما إياهما ألا ترى أنه لافرق بين الرجلين والرجل الواحد في آجال الديون ومواقيت الحج والإجارات ومدد الإيلاء في أن مضى الوقت الواحد يصيركل واحد منهما مستوفياً لحقه فتكون الشهور التي لهذا هي بعينها للآخر وقدروي أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التي تزوجت في العدة أنه أمرها أن تعتد منهما وظاهر ذلك يقتضي أن تبكون عدة واحدة منهما ۽ فإن قيل روي الزهرى عن سليان بن يسار عن عمر أنه قال تعتد بقية عدتها من الا ول ثم تعتد من الآخر ، قيل له ليس فيه أنها تعتد من الآخر عدة مستقبلة فوجب أن بحمل معناه على بقية العدة ليوافق أبى الزناد والله أعلم .

#### باب متعة المطلقة

قال الله عز وجل | لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ] تقديره ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة ألا ترى أنه عطف

عليه قوله تعالى [ و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم | فلوكان الأول بمعنى ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا لما عطف عليها المفروض لها فدل ذلك على أن معناه ما لم تمسو هن ولم تفرضوا لهن فريضة وقد تكون أوبمعنى الواو قال الله تعالى [ولا تطع منهم آثماً أوكفوراً] معناه ولاكفوراً وقال تعالى [وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط | والمعنى وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى ومسافرون وقال تعالى إو أرسلناه إلى مائة ألف أويزيدون معناه ويزيدون فهذا موجود في اللغة وهي النغي أظهر في دخولها عليه أنها بمعنى الواومنه ما قدمنا من قولة تعالى [ ولا تطع منهم آثماً أوكفوراً ] معناه ولاكفوراً لدخولها على النفي وقال تعالى [حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم | أو في هذه المواضع بمعنى الواو فوجب على هذا أن يكون قوله تعالى [ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة المادخلت على النفي أن تكون بمعنى الواو فيلكون شرط وجوب المتعة المعنيين جميعاً من عدم المسيس والتسمية جميعاً بعدالطلاق وهذه الآية تدل على أن للرجل أن يطلق امر أته قبل الدخول بها في الحيض وأنها ليست كالمدخول بها لإطلاقه إباحة الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض ﴿ وقد اختلف السلف و فقها، الأمصار في وجوب المتعة فروى عن على أنه قال لكل مطلقة متعة وعن الزهرى مثله وقال ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها وروى عن القاسم بن محمد مثله وقال شريح وإبراهيم والحسن تخير التى تطلق قبل الدخول ولم يفرض على المتعة وقال شريح وقد سألوه في متاع فقال لا نأبي أن نكون من المتقين فقال إنى محتاج فقال لا نأبي أن نكون من المحسنين وقدروى عن الحسن وأبى العاليه لكل مطلقة متاّع وسئل سعيدبن جبيرعن المتعة على الناس كلهم فقال لاعلى المنقين وروى ابن أبي الزناد عن أبية في كتاب البغية وكانوا لا يرون المتاع للمطلقة واجبآ ولكنها تخصيص من الله وفضل وروى عطاء عن ابن عباس قال إذا فرض الرجل وطلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع وقال محمد بن على المتعة التي لم يفرض لها والتي قد فرض لها ليس لها متعة وذكر محمد بن أسحاق عن نافع قال كان ابن عمر لا يرى المطلقة متعة واجبة إلا للتي أنكحت بالعوض ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وروى معمر عن الزهري قال متعتان إحداهما يقضي بها السلطان والأخرى حق على المتقين من طلق قبل أن يفرض ولم يدخل أخذ المتعة لأنه لا صداق عليه ومن طلق بعد مايدخل أويضرض فالمتعة حق عليه وعن مجاهد نحو ذلك فهذا قول السلف فها وأما فقهاء الأمصار فإن أباحنيفة وأبا يوسف ومحدآ وزفر قالوا المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرآ وإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها وهوقول الثورى والحسن بن صالح والأوزاعي إلا أن الأوزاعي زعم أن أحد الزوجين إذا كان علوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً وقال ابن أبي ليلي وأبو الزناد المنعة ليست واجبة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولايجبر عليها ولم يفرقا بين المدخول بها وبين غير المدخول بها وبين من سمى لها وبين من لم يسم لها وقال مالك والليث لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أو لم يسم لها دخل بها أولم يدخل وإنما هي مما ينبغي أن يفعله و لايجبرعليها قال مالك وليس للملاعنة متعة على حال من الحالات وقال الشافعي المتعة واجبة لـكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أويتم به إلا التيسمي لها وطلق قبل الدخو ل قال أبو بكر نبدأ بالكلام في إيجاب المتعة ثم نعقبه بالكلام على من أوجبها لكل مطلقة والدليل على وجوبها قوله تعالى [لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين وقال تعالى في آية أخرى [يا أيها الذين آمنو ا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسو هن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعو هن وسرحو هن سراحا جميلاً وقال في آية أخرى [وللطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين] فقدحوت هذه الآيات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه أحدها قوله تعالى [ فمتعوهن ] لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب ه والثاني قوله تعالى | متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين |وليس في ألفاظ الإيجاب آكد من قوله حقاً عليه والثالث قوله تعالى | حقاً على المحسنين ] تأكيد لإيجابه إذ جعلما من شرط الإحسان وعلى كل أحد أن يكون من المحسنين وكذلك قوله تعالى [حقاً على المتقين | قد دل قوله حقاً عليه على الوجر بوقوله تمالي [حقاً على المنقين ] تأكيداً لإيجابها وكذلك قوله تعالى | فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً قد دل على الوجوب من حيث هو أمر وقوله تعالى [ وللمطلقات متاع

بالمعروف ] يقتضى الوجوب أيضاً لأنه جعلها لهم وماكان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به كقولك هذه الدار لزيد \* فإن قيل لما خص للتقين والمحسنين بالذكر في إيجاب المنعة عليهم دل علىأنها غيرواجبة وأنها ندبالان الواجبات لايختلف فيها المتقون والمحسنون وغيرُهم ه قيل له إنما ذكر المتقين والمحسنين تأكيداً لوجوبها وليس تخصيصهم بالذكر نفياً على غيرهم كما قال تعالى [ هدى للمتقين ] وهو هدى للناس كافة وقوله تعالى [ شهر ر مضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس] فلم يكن قو له تعالى [ هدى للمتقين ] مو جباً لأن لا بكون هدى لغيرهم كذلك قوله تعالى [حقاً على المتقين] و[حقاً على المحسنين] غير ناف أن يكون حقاً على غيرهم وأيضاً فإنا نوجبها على المتقين والمحسّنين بالآية ونوجبها على غيرهم بقوله تعالى إفمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا إوذلك عامنى الجميع بالإتفاق لأن كلمن أوجبها من فقهاء الأمصار على المحسنين والمتقين أوجبها على غيرهم ويلزم هذا السائل أن لا يجعلما ندبا أيضاً لأن ماكان ندبا لا يختلف فيه المتقون وغيرهم فإذا جاز تخصيص المتقين والمحسنين بالذكر فى المندوب إليه من المتعة وهم وغيرهم فيه سوا. فكذلكجائز تخصيص المحسنين والمتقين بالذكر في الإيجاب وبكونون هم وغيرهم فيه سوا. \* فإن قبل لما لم يخصص المتقين والحسنين في سائر الديون من الصداق و سائر عقود المداينات عند إيجابهم عليهم وخصهم بذلك عند ذكر المتعة دل على أنها ليست بواجبة قيل له إذاكان لفظ الإيجاب موجوداً في الجميع فالواجب علينا الحكم بمقتضى اللفظ ثم تخصيصه بعض من أوجب عليه الحق بذكر التقوى و الإحسان إنما هوعلى وجه التأكيد ووجو هالتأكيد مختلفة فمنها ما يكون ذكر بتقييد التقوى والإحسان ومنها ما يكون بتخصيص لفظ الأداء نحو قوله تعالى [ وآ تو ا النساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ فليؤ د الذى اؤتمن أماننه وليتق الله ربه ] ومنها ما يكون بالأمر بالإشهاد عليه والرهن به فكيف يستدل بلفظ الناكيد على ننى الإيجاب وأيضاً فإنا وجدنا عقد النكاح لا يخلو من إيجاب البدل إن كان مسمى فالمسمى وإن لم يكن فيه تسمية فهر المثل ثم كانت حاله إذا كان فيه تسمية أن البضع لا يخلو من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل الدخول وفارق النكاح بهذا المعنى سائر العقود لأن عود المبيع إلى ملك البائع يوجب سقوط الثمن كله وسقوط حق الزوج عن بضعما بالطلاق قبل الدخول لايخرجه من استحقاق بدل ماهو نصف المسمى فوجب

أن يكون ذلك حكمه إذا لم تكن فيه تسمية والمعنى الجامع بينها ورود الطلاق قبل الدخول وأيضاً فإن مهر المثل مستحق بالعقد والمنعة هي بعض مهر المثل فتجبكما يجب نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول فإن قيل مهرالمثل دراهم و دنانير والمتعة إنما هي أثواب قيل له المتعة أيضِاً عندنا دراهم ودنانير لو أعطاها لم يجبر على غيرها وهذا الذي ذكرناه من أنها بعض مهر المثل يسوغ على مذهب محمد لأنه يقول إذارهنها بمهر المثل رهنا ثم طلقها قبل الدخولكان رهناً بالمتعة محبوساً بها إن هلك هلك بها وأبو يوسف فإنه لا يجعله رهناً بالمنعة فإن هلك هلك بغير شيء والمتعة واجبة بافية عليه فهذا يدل على أنه لم يرهة بعض مهر المثل ولكنه أوجبها بمقتضى ظاهر القرآن وبالإستدلال وبالأصول على أن البضع لا يخلو من بدل مع ورود الطلاق قبل الدخول وأنه لا فرق بين وجود التسمية في المقد وبين عدمها إذ غير جائز حصول ملك البضع له بغير بدل فوجوب مهر المثل بالمقد عندعدم التسمية كوجوب المسمى فيه فوجب أن يستوى فيه حكمهما في وجوب بدل البضع عند ورود الطلاق قبل الدخول وأن تكون المتعة قائمة مقام بعض مهر المثل وإن لم تكن بعضه كما تقوم القيم مقام المستهلكات وقد قال إبراهيم في المطلقة قبل الدخول. وقد سمى لها أن لها نصف الصداق هو متعتها فكانت المتعة اسها لما يستحق بعد الطلاق قبل الدخول ويكون بدلا من البضع فإن قيل إذا قامت مقام بعض مهر المثل فهوعو ض من المهر والمهر لا يجب له عوض قبل الطلاق فكذلك بعده ، قبل له لم نقل إنه لم بدل منه وإن قام مقامه كما لا نقول أن قيم المستهلكات أبدال لها بل كأنها هي حين قامت مقامها ألاترى أنالمشترى لايحوزله أخذ بدل المبيع قبل القبض ببيع ولاغيره ولوكان استهلك مستهلك كان له أخذ القيمة منه لانها تقوم مقامه كأنها هو لا على معنى العوض فكذلك المنعة تقوم مقام بعض مهر المثل بدلا من البضع كما يجب نصف المسمى بدلا من البضع مع الطلاق \* فإن قيل لوكانت المنعة تقوم مقام بعض مهر المثل بدلا من البضع لوجب أعتبارها بالمرأة كما يعتبر مهرز المثل بحالها دون حال الزوج فلما أوجب الله تعالى اعتبار المتعة بحال الرجل في قوله تعالى [ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره] دل على أنها ليست بدلا من البضع وإذا لم تكن بدلامن البضع لم يجزأن تكون بدلامن الطلاق لأن البضع يحصل لها بالطّلاق فلا يجوز أن تستحق بدل ما يحصل لها وهذا يدل على أنها

ليست بدلا عن شي، وإذا كان كذلك علمنا أنها ليست بواجبة قيل له أما قو لك في اعتبار حالهدون حالهافليس كذلك عندنا وأصحابنا المتأخرون مختلفون فيهفكان شيخناأبو الحسن رحمه الله يقول يعتبر فيها حال المرأة أيضاً وليس فيه خلاف الآية لا نا نستعمل حكم الآية مع ذلك في اعتبار حال الزوج ومنهم من يقول يعتبر حاله دون حالها و من قال بهذا يلزمه سؤًّال هذا السائل أيضاً لا نه يقول إن مهر المثل إنما وجب اعتباره بها في الحال التي يحصل البضع للزوج إما بالدخول وإما بالموت القائم مقام الدخول في استحقاق كمال المهر فكان بمنزلة قيم المتلفات في اعتبارها بأنفسهاو أما المتعة فإنها لاتجب عندنا إلا في حال سقوط حقه من بضعها لسبب من قبله قبل الدخول أو ما يقوم مقامه فلم يجب اعتبار حال المرأة إذ البضع غير حاصل للزوج بل حصل لها بسبب من قبله من غير ثبوت حكم الدخول فلذلك اعتبرحاله دونها وأيضاً لوسلمنا للك أنها ليست بدلاعن شيء لم يمنع ذلك وجوبها لأن النفقة ليست بدلا عن شيء بدلالة أن بدل البضع هو المهر وقدَ مَلَكُهُ بعقد النكاح والدخول والاستمتاع إنما هو تصرف في ملكه وتصرف الإنسان في ملكه لا يوجب عليه بدلا ولم يمنع ذلك وجوبها ولذلك تلزمه نفقة أبيه وابنه الصغير بنص الكتاب والإنفاق ليسبدلاعنشيء ولم يمنع ذلك وجوبها والزكوات والكفارات ليست بدلاً عن شي. وهن واجبات فالمستدل بكونها غير بدل عن شيء على نغي إيجابها مغفل وأيضاً فاعتبارها بالرجلو بالمرأة إنما هوكلام في تقديرها والكلام في التقديرليس يتعلق بالإيجاب ولا بنفيه وأيضاً لو لم تكن واجبة لم تكن مقدرة بحال الرجل فلما قال تعالى إعلى الموسع قدره وعلى المقتر أقدره ] دل على الوجوب إذ ما ليس بواجب غير معتبر بحال الرجل إذ له أن يفعل ما شاء منه في حال اليسار والإعسار فلما قدرها بحال الرجل ولم يطلقها فيخيرالرجل فيها دل على وجوبها وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل فى المسألة وقال هذا القاءل أيضاً لما قال تعالى [ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ] اقتضى ذلك أن لا تلزم المقتر الذي لايملك شيئاً وإذا لم تلزمه لم تلزم الموسر ومن ألزمهــا المقتر فقد خرج من ظاهر الكتاب لأن من لا مأل له لم تقتض الآية إيجابها عليه إذ لا مال له فيعتبر قدره فغير جائز أن نجعلها ديناً عليه وأن لا يكون مخاطباً بها ه قال أبو بكر هذا الدىذكره هذا القائل إغفال منه لمنى الآية لأن الله تعالى لم يقل على الموسع على قد ماله

وعلى المقتر على قدر ماله و إنما قال تعالى إعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره ] والمقتر قدر يعتبر بهوهو ثبو ته فى ذمته حتى يجد فيسلمه كاقال الله تعالى | وعلى المو لو د لهر زقهن وكسو تهن بالمعروف] فأوجبها عليه بالمعروف ولوكان معسراً لايقدر على شيء لم يخرج عن حكم الآية لأن له ذمة تثبت فيها النفقة بالمعروف حتى إذا وجدها أعطاها كذلك المقتر في حكم المتعة وكسائر الحقوق التي تثبت في الذمة وتكون الذمة كالأعيان ألاتري أنشرام المعسر بمال في ذمنه جائز وقامت الذمة مقام العين في باب ثبوت البدل فيها فكذلك ذمة الزوج المقتر ذمة صحيحة يصح إثبات المتعة فيهاكما تثبت فيها النفقات وسائر الديون قال أبو بَكُر في هذه الآية دلالة على جواز النكاح بغير تسمية مهر لأن الله تعالى حكم بصحة الطلاق فيه مع عدم التسمية و الطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح وقد تضمنت الدلالة على أن شرطه أن لاصداق لها لا يفسد النكاح لأنها لمالم يفرق بين من سكت عن التسمية وبين من شرط أن لاصداق فهي على الا مرين جميعاً وزعم مالك أنه إذا شرط أن لامهر لها فالنكاح فاسدفإن دخلها صحالنكاح ولها مهر مثلها وقدقضت الآية بحو ازالنكاح وشرطه أن لامهر لها ايس بأكثر من ترك التسمية فإذا كان عدم التسمية لا يقدح في العقد فكذلك. شرطه أن لامهر لها و إنما قال أصحابنا أنها غير واجبة للمدخول بها لا نا قد بينا أن المثعة بدل من البضع وغير جائز أن تستحق بدلين فلما كانت مستحقة بعد الدخو ل المسمى أو مهرا لمثل لم يجز أن تستحق معه المتعة ولا خلاف أيضاً بين فقها. الا مصار أن المطلقة قبل الدخول لاتستحقها على وجه الوجوب إذا وجب لها نصف المهر فدل ذلك من وجهين. علىماذكرنا أحدهما أنهالم تستحقهمع وجوببعض المهر فأن لاتستحقه مع وجوب جميعه أولى والثانى أن المعنى فيه أنها قد استحقت شيئاً من المهرو ذلك موجود في المدخول بها ، فإن قبل لماوجبت المتعة حين لم يجب شيء من المهر وجب أن يكون وجو بهاعند استحقاق المهر أولى قيل فينبغي أن تستحقها إذا وجب نصف المهر لوجو بهاعند عدم شيء منه وأيضاً فإنما استحقهاعند فقد شيء من المهر لعلة أن البضع لايخلو من بدل قيل الطلاق وبعده فلما لم يحب المهر وجبت المتعة ولمااستحقت بدلا آخر لم يجزأن تستحقها فإنقيل قالالله تعالىٰ [وللمطلقات متاع بالمعروفحقاً على المتقين] وذلك عام في سائرهن إلا ما خصه الدليل قيل له هو كذلك إلا أن المتاع اسم لجميع ما ينتفع به قال الله تعالى ﴿ وَفَاكُمُهُ وَأَبَامَنَاعَا لَكُمْ وَلَانْعَامُكُمْ ﴾ وقال تعالى ﴿ مَنَاعَ قَلَيْلُ ثُمْ مَأْوِيهُم جَهُمْ ﴾ وقال تعالى ﴿ إِنَّا هَذَهُ الْحَيَاةُ الدُّنيا مَنَاعَ ﴾ وقال الآفوه الآودى :

إنما نعمة قوم متعة وحياة المره ثوب مستعار

فالمتعة والمتاع اسم يقع علىجميع ماينتفع به ونحن فمتى أوجبنا للمطلقات شيئاً مما ينفع به من مهر أو نفقة فقد قضينا عهدة الآية فمتعة التي لم يدخل بها نصف المهر المسمى والتي لم يسم لها على قدر حال الرجل والمرأة والمدخول بها تارة المسمى وتارة المثل إذا لم يكن مسمّى وذلك كله متعة وليسبواجب إذا أوجبنا لهاضر بآ من المتعة أن توجب لها سائر ضروبها لآن فوله تمالى [ وللمطلقات متاع ] إنما يقتضي أدنى ما يقع عليه الاسم فإن قيل قوله تعالى [ وللمطفات متاع | يقتضي إبجابه بالطلاق ولا يقع على ما استحقته قبله من المهر قيل له ليس كذلك لا أنه جائز أن تقول وللمطلقات المهور التي كانت واجبة لهن قبل الطلاق فليس فى ذكر و جوبه بعد الطلاق ماينني وجوبه قبله إذ لوكان كذلك لماجاز ذكر وجوبه فى الحالين مع ذكر الطلاق فيكون فائدة وجوبه بعــد الطلاق إعلامنا أن مع الطلاق يجب المناع إذكان جائزاً أن يظن ظان أن الطلاق يسقط ماوجب فأ بان عن إيجابه بعده كمو قبله وأيضاً إن كان المرادمتاعا وجب بالطلاق فمو على ثلاثة أنحاء إما نفقة العدة المدخول بها أو المتعة أو نصف المسمى لغير المدخول بها وذلك متعلق بالطلاق لاأن النفقة تسمى مناعا على ما بيناكما قال تعالى [ والذين ينوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لا زواجهم مناعا إلى الحول غير إخراج ] فسمى النفقة والسكنى الواجبتين لها متاعا ومما يدل على أن المنعة غير واجبة مع المهر اتفاق الجميع علىأنه ليس لها المطالبة بها قبل الطلاق فلوكانت المنعة تجب مع المهر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق إذكانت بدلا من البضع وايست بدلا من الطلاق فكان يكون حكمها حكم المهر وفى ذلك دليل على امتناع وجوب المتعة والمير فإن قيل فأنتم توجبونها بعدالطلاق لمنالم يسبم لها ولميدخل بهاولا توجبونها قبله و لم يَكن انتفاءوجو بها قبل الطلاق دليلا على انتفاء وجوبها بعده وكذلك نلما في المدخول سها ه قيلله إن المتعة بعض مهر المثل إذ قام مقام بعضه وقدكانت المطالبة لها واجبة بالمهر قبلاالطلاق فلذلك صحت ببعضه بعده وأنت فلست تجعل المتعة بعض المهر فلم يخل أيجابهامن أن تكون بدلامن البضعأو منالطلاق فإن كأنت بدلا من البضع مع

مهرالمثل فواجبأن تستحقهاقبل الطلاق وإن لم تكن بدلامن البضعاستحال وجوبها عن الطلاق في حال حصول البضع لها والله تعالى أعلم .

#### ذكر تقدير المتعة الواجبة

قال الله تعالى [ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف] وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الاعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن ويختلف ذلك في الازمان أيضاً لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين أحدهما اعتبارها بيسار الرجل و إعساره والثاني أن يكون بالمعروف مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين في ذلك وإذا كان كذلك وكان المعروف منهما موقو فأعلى عادات الناس فيها والعادات قد تختلف وتتغير وجب بذلك مراعاة العادات في الا زمان وذلك أصل في جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث إذكان ذلك حكما مؤدياً إلى اجتهاد رأينا وقد ذكرنا أن شيخنا أبا الحسن رحمه الله يقول يجب مع ذلك اعتبار حال المرأة وذكر ذلك أيضاً على بن موسى القمي في كتابه واحتج بأنالته تعالى علق الحكم في تقدير المتعة بشيئين حال الرجل بيساره وإعساره وأن يكون مع ذلك بالمعروف قال فلو اعتبرنا حال الرجل وحده عارياً من اعتبار حال المرأة لوجبأن يكون لوتزوج إمرأتين أحدهما شريفة والاخرى دنية مولاة تم طلقهما قبل الدخو لولم يسم لها أن تلكو نا متساويتين في المتعة فتجب لهذه الدنية كاتجب لهذه الشريفة وهذا منكر في عأدات الناس وأخلاقهم غير معروف قال ويفسد من وجه آخر قول من اعتبرحال الرجل وحده دونها وهوه أنه لوكان رجلا موسراً عظيم الشأن فيتزوج امرأة دنية مهر مثلها دينار أنه لودخل بها وجب لها مهرمثلها إذلم يسم لها شيئآ دينار واحدولو طلقها قبل الدخول لزمته المتعة على قدر حاله وقد يكون ذلك أضعاف مهر مثلها فتستحق قبل الدخول بعد الطلاق أكثر بما تستحقه بعد الدخول وهذا خلف من القول لا "نافة تعالى قد أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف ما أوجبه لها بعدالدخول فإذا كان القول باعتبار حال دونها يؤدى إلى مخالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى خلاف المعروف في العادات سقط ووجب اعتبار حالها معه ويفسد أيضاً من وجه آخر وهو أنه لو تزوج رجلان موسران أختين فدخل أحدهما بامرأته كان لها مهر مثلما ألف درهم إذ لم يسم لها مهراً وطلق الآخر امرأته قبل الدخول من غير تسمية أن تـكون المنعة لها على قدرً

حال الرجل وجائز أن يكون ذلك ضعاف مهر أختها فيكون ماتأخذه المدخو ل بهاأقل مما تأخذه المطلقة وقيمة البضعين واحدة وهمامتساويتان فيالمهر فيكو نالدخول مدخلا عليها ضررآ ونقصانآ في البدن وهذا منكرغير معروف فهذه الوجوه كلهائدل على اعتبار حال المرأة معه وقال أصحابنا أنه إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها وكانت متعتما أكثر من نصف مهر مثلها أنها لا تجاوز بها نصف مهر مثلها فيكون لها الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعــة لأن الله تعالى لم يجعل المسمى لها أكثر من نصف التسمية مع الطلاق قبل الدخول فغير جائز أن يعطيها عندعدم التسمية أكثرمن النصف مهر المش ولماكان المسمى مع ذلك أكثر من مهر المثل فلم تستحق بعد الطلاق أكثر من النصف ففي مهر المثل أولى ولم يقدر أصحابنا لها مقداراً معلوماً لا يتجاوز به ولا يقصر عنه وقالوا هي على قدر المعتاد المتعارف في كلوقت وقد ذكر عنهم ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار والإزار هو الذي تستتر به بين الناس عند الخروج وقد ذكر عن السلف في مقدارها أقاويل مختلفة على حسب ماغلب فى أى كلواحد منهم فروى إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وروى أياس بن معاوية عن أبى مجلز قال قلت لابن عمر أخبرنى على قدرى فأنى موسرأكسو كذا أكسوكذا فحسبت ذلك فوجدته قيمته ثلاثين درهما وروى عمروعن الحسن قال ليس فى المتعة شيء بوقت على قدر الميسرة وكان حماد يقول يمتعها بنصف مهر مثلها وقال عطاء أوسع المتعة درع وخمار وملحفة وقال الشعبي كسوتها في بيتها درع وخمار وملحفة وجلبابة وروى يونس عن الحسن قال كان منهم من يمتع بالخادم والنفقة ومنهم من يمتع بالكسوة والنفقة ومنكان دون ذلك فئلاثة أثواب درع وخمار وملحفة ومنكان دون ذلك متع بثوب وإحد وروى عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال أفضل المتعة خماراً وأوضعها ثوب وروى الحجاج عن أبي إسحاق أنه سأل عبد الله بن مغفل عنها فقال لها المتعة على قدر ماله وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد آرائهم ولم ينكر بعضهم على بعض ماصار إليه من مخالفته فيه فدل على أنها عندهم موضوعة على ما يؤديه إليه اجتهاده وهي بمنزلة تقويم المتلفات وأروش الجنايات التي ليسَ لها مقادير معلومة فى النصوص قوله عز وجل [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف

مافرضتم] قيل إن أصل الفرض الحزفي القداح، علامة لها تميز بينها والفرضة العلامة في قسم الماء على خشب أوجص أو حجارة يعرف بهاكل ذى حق نصيبه من الشرب وقد سمى الشط الذي ترفأ فيه السفن فرضة لحصول الأثر فيه بالنزول إلى السفن والصعودمها ثم صار اسم الفرض في الشرع واقعاً على المقدار وعلى ماكان في أعلى راتب الإيجاب من الواجبات وقوله تعالى [إن الذي فرض عليك القرآن] معناه أنزلو أوجب عليك أحكامه وتبليغه وقوله تعالى عند ذكر المواريث [ فريضة من الله ] ينتظم الأمرين من معنى الإيجاب لمقادير الأنصباء التي بينها لذوى لليراث وقوله تعالى [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة المراد بالفرض همنا تقدير المهر وتسميته في العقد ومنه فرائض الإبل وهي المقادير الواجبة فيها على اعتبار أعدادهاو أسنانها فسمي التقدير فرضاً تشبها له بالحز الواقع في القداح التي تتميز بهمن غير هاوكذلك سبيل ماكان مقدار من الأشياء فقد حصل التمييز به بينه و بين غيره والدايل على أن المراد بقوله تعالى [ وقد فرضتم لهن فريضة ] تسمية المقدار في العقد أنه قدم ذكر المطلقة التي لم يسم لها بقوله تعالى [لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضو الهن فريضة ] ثم عقبه بذكر من فرض لَمَّا وطلَّقت بعمدُ الدخول فلماكان الأول على نني التسميةكان الثاني على إثباتها فأوجب الله لها نصف المفروض بنص التنزيل ، وقد اختلف فيمن سمى لها بعد العقد تمطلقت قبل الدخول فقال أبو حنيفة لها مهر مثلها وهو قول محمد وكان أبويوسف يقول لها نصف الفرض ثم رجع إلى قولهما وقال مالك والشافعي لها نصف الفرض والدليل على أن لها مهر مثلها أن موجب هذا العقد مهر المثل وقداقتضي وجو ب مهر المثل بالعقد وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلما تراضيا على تسمية لم ينتف موجب العقد من المتعة والدليل على ذلك أن هذا الفرض لم يكن مسمى في العقدكما لم يكن مهر المثل مسمى فيه و إن كان واجباً به فلماكان ورود الطلاق قبل الدخول مسقطاً لمهر المثل بعد وجو به إذلم يكن مسمى في العقدوجب أن يكون كذلك حكم المفروض بعده إذ لم يكن مسمى فيه . فإن قيل مهر المثل لم يوجبه العقد وإنما وجب بالدخول ﴿ قيل له هذا عَلَطُ لَا نَهُ غَيْرُ جَائْرُ استباحة البضع بغير بدل والدليل على ذلك أنه لو شرط في العقد أنه لامهر لها لوجب لها المهر فلماكان المهر بدلا من استباحة البضع ولم يجز نفيه بالشرط وجب أن يكون ١٠٠ ــ أحكام تى ،

من حيث استباح البضع أن يلزمه المهر ويدل على ذلك أن الدخول بعد صحة العقد إنماهو تصرف فيا قدملكه وتصرف الإنسان في ملكه لا يلزمه بدلا ألاترى أن تصرف المشترى في السلعة لا يوجب عليه بدلا بالتصرف فدل ذلك على استحقاقهما لمهر المثل بالعقد ويدل على ذلك أيضاً اتفاق الجميع على أن لها أن تمنع نفسها بمهر المثل ولولم تـكن قد استحقته بالعقدكيف كان يحوز لهاأن تمنع نفسها بما لم يحب بعد ويدل على ذلك أيضاً أن لهاالمطالبة به ولو خاصمته إلى القاضي لقضي به لها والقاضيلا يبتدي. إيجاب مهر لم تستحقه كما يبتدي. إيجاب سائر الديون إذا لم تكن مستحقة وذلك كله دليل على أن التي لم يفرض لها مهر قد استحقت مهر المثل بالعقُّد وملكته على الزوج حسب ملكما للمسمى لوكانت في العقد تسمية ء فإن قيل لوكان مهر المثل واجباً بالمقدَّلما سقط كله بالطلاق قبل الدخول كما لا يسقط جميع المسمى ، قيل له لم يسقطكله لأذا لمتعة بعضه على ماقدمنا وهي بإزاء نصف المسمى لمن طلقت قبل الدخول ء وزعم إسهاعيل بن إسحاق أن المهر لايجب بالعقد وإن استباح الزوج البضع قال لأن الزوج بإزاء الزوجة كالثن بإزاء المبيع فإن كان كاقال فواجب أن لا يلزمه المهر بالدخول لأن الوطء كان مستحقاً لها على الزوج كما استحق هو التسليم عليها إذ مااستباحه كل واحد منهما بإزاء مااستباحه الآخر فمن أين صار الزوج مخصوصاً بإيجاب المهر إذا دخل بها وينبغي أنلا يكون لها أنتحبس نفسها بالمهر إذالم تستحق ذلك بالعقد وواجب أيضاً أن لاتصح تسمية المهر لانه قد صح من جهته بما عقد عليه كما صح من جهتها فلا يلزمه المهركما لا يلزمها له شيء وواجب على هذا أن لايقوم البضع عليها بالدخول وبالوطء بالشبهة وأن لا يصح أخذالبدل منها لسقوط حقه عن بعضها وهذا كله مع ماعقلت الأمة من أن الزوج يجب عليه المهر بدلا من استباحة البضع يدل على سقوط قول هذا القائل وقول النبي مِرَاتِي في حديث سهل ابن سعد الساعدي حين قال للرجل الذي خطب إليه المرأة التي وهبت نفسها منه قد ملكتها بما معك من القرآري يدل على أن الزوج فى معنى الملك لبضعها و من الدليل على أن الفر ض الواقع بعد العقد يسقطه الطلاق فبلالدخول أنالفرض إنما أفيم مقام مهر المثل لآنه غير جائز إيجابه مع مهر المثل ولماكانكذلك وجبأن يسقطهالطلاق قبلالدخولكايسقط مهر المثل ومن جهة أخرى أنالفرض إنماأ لحق بالعقدو لم يكن موجوداً فيه فمن حيث بطل العقد بطل

مألحق به و فإن قبل فالمسمى فى العقد ثبو ته كان بالعقد و لا يبطل ببطلانه و قبل له قد كان أبو الحسن رحمه الله يقول إن المسمى قد بطل و إنما يجب نصف المهر حسب وجوب المتعة وكذلك قال إبراهيم النخعى هذا متعتها و ومن الناس من يحتج بهذه الآية فى أن المهو قد يكون أقل من عشرة دراهم لأن الله تعالى قال [ و إن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم إ فإذا سمى در همين فى العقد و جب بقضية الآية أن لا تستحق بعد الطلاق أكثر من درهم و هذا لا يدل عندنا على ماقالوا و ذلك لأن تسمية الدر همين عندنا تسمية العشرة لأن العشرة لا تقبعض فى العقد و تسمية لبعضها تسمية لجيعها كا أن الطلاق لما يتبعض كان إيقاعه لنصف تطليقة إيقاعا لجيعها و الذى قد فرض أقل من عشرة قد فرض العشرة عندنا فيجب نصفها بعد الطلاق وأيضاً فإن الذى اقتضته الآية وجوب نصف المفروض ونحن نوجب نصف المفروض ثم نوجب الزيادة إلى تمام خمسة دراهم بدلالة أخرى والله أعلى .

# ذكر اختلاف أهل العلم فى الطلاق بعد الخلوة

قال أبو بكر تنازع أهل العلم فى معنى قوله تعالى [وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ] واختلفوا فى المسيس المراد بالآية فروى عن على وابن عمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا وأرخى ستراً ثم طلقها فلها جميع المهر وروى سفيان الثورى عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال لها الصداق كاملا وهو قول على بن الحسين وإبراهيم فى آخرين من التابعين وروى فراس عن الشعبى عن ابن مسعود قال لها نصف الصداق وإن قعد بين رجليها والشعبى عن ابن مسعود مرسل وروى عن شريح مثل قول ابن مسعود وروى سفيان الثورى عن عمر عن عطاء عن ابن عباس إذا فرض مثل قول ابن مسعود وروى سفيان الثورى عن عمر عن عطاء عن ابن عباس إذا فرض الرجل قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع فمن الناس من ظن أن قوله فى هذا كقول عبدالله ابن مسعود وليس كذلك لآن قوله فرض يمنى أنه لم يسم لها مهراً وقوله قبل أن يمس الحلوة قبل المخلوة لأنه قد أوله على الخلوة فى حديث طاوس عنه فأوجب لها المتعة قبل الحلوة و واختلف فقهاء الأمصار فى ذلك أيضاً فقال أبو حنيقة وأبويوسف ومحمد وزفر الحلوة الصحيحة تمنع سقوط شىء من المهر بعد الطلاق وطىء أو لم يطا وهىأن لا يكون الحدهما بحرماً أو مريضاً أو لم تكن حائضاً أو صائمة فى رمضان أو رتقاء فإنه إن كان احدهما بحرماً أو مريضاً أو لم تكن حائضاً أو صائمة فى رمضان أو رتقاء فإنه إن كان

كذلك ثم طلقها و جب لها نصف المهر إذا لم يطأها والعدة و اجبة في هذه الوجوه كلماإن طلقها فعليها العدة وقال سفيان الثورى لها المهركاملا إذا خلابها ولم يدخل بها إذا جاء ذلكمن قبله وإنكانت رتقاء فلمانصف المهروقال مالك إذا خلابه اوقبلها وكشفها إنكان ذلك قريباً فلا أرى لها إلا نصف المهروإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تضع له ماشاءت وقال الأوزاعي إذا تزوج امرأة فدخل بها عند أهلها قبلها ولمسها ثم طلقها ولم يجامعها أو أرخى عليها ستراً أو أُغلق بابا فقد تم الصداق وقال الحسن بن صَالح إذا خلاً بها فلما نصف المهر إذ لم يدخل بها وإن ادعت الدخول بعد الخلوة فالقول قولها بعد الخلوة وقال الليث إذا أرخى عليها سـترآ فقد وجب الصداق وقال الشافعي إذا خلا بها والم يجامعها حتى طلق فلها نصف المهرولا عدة عليها قال أبوبكر بما يحتج به فى ذلك من طريقٌ الكتاب قوله تعالى [ و آ تو ا النساء صدقاتهن نحلة ] فأوجب إيفاء الجميع فلا يجوز إسقاط شيء منه إلا بدليل ويدل عليه قوله تعالى [ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدايهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ] فيه وجهان من الدلالة على ما ذكرنا أحدهما قوله تعالى [ فلا تأخذوا منه شيئاً ] والثانى [ وكيف تأخذونه وقدأ فضى بعضكم إلى بعض ] وقال الَّفرا. الإفضاء الخلوة دخل بها أولم يدخل وهو حجة في اللغة وقد أخبر أن الإفضاء اسم للخلوة فمنع الله تعالى أن يأخذ منه شيئاً بعد الخلوة وقد دل على أن المراد هو الخلوة الصحيحة التي لا تكون عنوعا فيها من الإستمتاع لا أن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الا رض وهو الموضع الذي لا بناء فيه ولاحاجز يمنع من إدراك ما فيه فأفاد بذلك استحقاق المهر بالخلوة على وصف وهي التي لا حائل بينها ولا مانع من التسليم و الاستمتاع إذكان لفظ الإفضاء يقتضيه ويدل عليه أيضاً قوله تعالى إفانكحو هن بإذن أهلمن وآتو هن أجورهن بالمعروف اوقوله تعالى إفما استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن فريضة ايعني مهورهن وظاهره يقتضي وجوب الإيتاء في جميع الا حوال إلا ماقام دليله قال أبو بكر ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن شاذان قال أخبر نا معلى بن منصور قال حدثنا ابن لهيمة قال حدثنا أبو الا سود عن محد بن عبد الرحن بن ثوبان قال وسول الله علي من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخلُّ بها أو لم

يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الا ول لا "ن حديث فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود لا يثبته كثير من الناس من طريق فراس وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هو ذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال قضى الحلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة فأخبرأنه قضاء الخلفاء الراشدين وقد روىعن النبي ﷺ أنه قال عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ . ومن طريق النظر أن المعقود عليه من جهتها لايخلو إما أن يكون الوطء أوالتسليم فلما اتفق الجيع على جواز نكاح المجبوب مع عدم الوطء دل ذلك على أن صحة العقد غير متعلقة بالوط. إذ لو كان كذلك لوجب أن لا يصح العقد عند عدم الوطء ألا ترى أنه لما تعلقت صحته بصحة التسليم كان من لا يصح منها التسليم من ذوات المحارم لم يصمح عليها العقـد وإذاكانت صحة العقّد متعلقة بصحة التسليم من جهتها فواجب أن تستحقكال المهر بعد صحة التسليم بحصول ما تعلقت به صحة العقد له وأيضاً فإن المستحق من قبلها هو التسليم ووقوع الوطء إنما هو من قبل الزوج فعجزه وامتناعه لا يمنع من صحة استحقاق المهر ولذلك قال عمر رضي الله عنه في المخلو بها لها المهركاملا ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم وأيضاً لو استأجر دار أو خلى بينهما وبينه استحق الأجر لوجود التسليم كذلك الحلوة في النكاح وإنما قالوا إنها إذاكانت محرمة أو حائضاً أو مريضة إن ذلك لا تستحق به كمال المهر من قبل أن هناك تسليم آخر صحيحاً تستحق به كال المهر إذ ليس ذلك تسليها صحيحاً ولما لم يوجد التسليم المستحق بعقد النكاح لم تستحق كمال المهر \* واحتج من أبي ذلك بظاهر قوله تعالى إ وإن طلقتمو هن من قبلَ أنْ تمسوهن وقد فرضتم لهنَّ فريضة فنصف مافرضتم }وقال تعالى في آية آخرى [إذا نكحتم المؤمنات مم طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ] فعلق استحقاق كمال المهر ووجوب العدة بوجو د المسيس وهو الوطء إذكان معلوما أنه لم يرد به وجود المس باليد ، والجواب عن ذلك أن قوله تعالى [من قبل أن تمسوهن] قد اختلف الصحابة فيه على ماوصفنا فتأوله على وعمروا بن عباس وزيد وابن عمر على الخلوة غليس يخلو هؤ لا. من أن يكو نوا تأولوها من طريق اللغة أومن جهة أنه اسم له في الشرع إذ غير جائز تأويل اللفظ على ما ليس باسم له في الشرع ولا في اللغة فإن كان ذلك عندهم

أسما له منطريق اللغة فهم حجة فيها لأنهم أعلم باللغة بمن جاء بعدهم و إن كان من طريق الشرع فأسما. الشرع لاتؤخذ إلا توقيفاً وإذا صار ذلك اسها لها صار تقدير الآية وإن طلقتموهن منقبل الخلوة فنصف ما فرضتم وأيضاً لما اتفقوا على أنه لم يرد به حقيقة المس باليد وتأوله بعضهم على الجماع وبعضهم على الخلوة ومتى كان اسما للجماع كان كنابة عنه وجائزان يكون حكمه كذلك وإذا أريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهر اللَّفظ لاتفاق الجميع على أنه لم يرد حقيقة معناه وهو المس باليد ووجب طلب الدليل على الحكم من غيره وما ذكرناه من الدلالة يقتضى أن مراد الآية هو الخلوة دون الجماع فأقل أحواله أن لا يخص به ما ذكر نا من ظو اهر الآي والسنة وأيضاً لو اعتبر نا حقيقة اللفظ اقتضي ذلك أن يكون لو خلا بها و مسها بيده أن تستحق كال المهر لوجو د حقيقة المس وإذا لم يخل بها ومسها بيده خصصناه بالإجماع وأيضآ لوكان المراد الجماع فليس يمتنع أن يقوم مقامه ما هو مثله وفي حكمه من صحة التسليم كما قال تعالى [فإن طلقها فلا جناح عليما أن يتراجعا إوما قام مقامه من الفرقة فحكمه حكمه في إباحتها للزوج الأول وقد حكى عن الشافعي في الجيوب إذا جامع امرأته أن عليه كال المهر إن طلق من غير وطء فعلنا أن الحكم غير متعلق بوجو د الوطُّ و إنما هو متعلق بصحة التسليم • فإن قيل لوكان التسليم قائمًا مقام الوط. لوجب أن يحلما للزوج الأولكا يحلما الوط. • قيل له هذا غلط لا أنّ التسليم إنما هو علة لاستحقاق كمال المهر وليس بعلة لإحلالها للزوج الا ول ألا ترى أن الزوج لومات عنها قبل الدخول استحقت كال المهروكان الموت بمنزلة الدخول ولايحلها ذلك للزوج الا ول . قوله تعالى [ إلا أن يعفون أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح] قوله تمالى إلا أن يعفون المراد به الزوجات لا نه لو أراد الا زواج لقال إلا أن يعفوا ولا خلاف في ذلك وقد روى أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف ويكون عفوها أن تترك بقية الصداق وهو النصف الذي جعله الله لها بعد الطلاق بقوله تعالى [ فنصف ما فرضتم إ فإن قيل قد يكون الصداق عرضاً بعينه وعقاراً لا يصح فيه العفو . قَيل له ليس مدى العفو في هذا الموضع أن تقول قد عفوت وإنما العفو هو التسهيل أو الترك والمعنى فيه أن تتركدله على الوجه الجائز في عقود التمليكات فكان تقدير الآية أن تملكه إياه و تتركه له تمليكا بغير عُوض تأخذه منه فإن قال قائل في هذا دلالة على جواز

هبة المشاع فيما يقسم لإباحة الله تعالى لها تمليك نصف الفريضة إياه بعد الطلاق ولم يفرق بين ماكان منها عيناً أوديناً ولا بين مايحتمل القسمة أولايحتملها فوجب بقضية الآية جواز هبة المشاع فيقال له ليس الا مركما ظننت لا أنه ليس المعنى في العفو أن تقول قد عفوت إذ لاخلاف أن رجلا لو قال لرجل قد عفوت لك عن داري هذه أوقد أبرأتك من دارى هذه أن ذلك لا يوجب تمليكا ولا يصح به عقد هبة وإذاكان كذلك وما نص عليه في الآية من العفو غير موجب لجواز عقود التمليكات به علم أن المراد به تمليكها على الوجه الذي تجوز عليه عقود الهبات والتمليكات إذكان اللفظ الذي به يصح التمليك غيرمذكور فصار حكمه موقوفاً على الدلالة فما جازفى الا صول جازفىذلك ومالم يجز في الا صول من عقود الهبات لم يجز في هذا ومع هذا فإن كان هذا السائل عن ذلك من أصحاب الشافعي فإنه يلزمه أن يجيز الهبة غير مُقبوضة لا ثن الله سبحانه لم يفرق بين المهرالمقبوض وغيرالمقبوض فإذا عفت وقد قبضت فواجب أن يجوزمن غيرتسليمه إلى الزوج وإذا لم يجزذلك وكان محمو لاعلى شروط الهبات كذلك فى المشاع وإن كان من أصحاب مالك واحتج به في جوازها في المشاع وقبل القبض كان الكلام على ماقدمناه وأما قوله تمالى [ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ] فإن السلف قد اختلفوا فيه فقال على وجبير بن مطعم و نافع بن جبير وسعيد بن المسبب و سعيد بن جبير و محمد بن كعب وقتادة ونافع هوالزوج وكذلك قال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثورى وابن شبر مة والأوزاعي والشافعي قالوا عفوه أن يتم لهاكمال المهر بعد الطلاق قبل الدخو ل قالوا وقوله تعالى [ إلا أن يعفون | البكر والثيب وقد روى عن ابن عباس في ذلك روايتان إحداهما مارواه حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال هو الزوج وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس قال رضي الله بالعفو وأمر به وإن عفت فكما عفت وإن ضنت وعنى وليها جاز وإن أبت وقال علقمة والحسن وابراهيم وعطاء وعكرمة وآبو الزناد هو الولى وقال مالك بن أنس إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها عن نصف الصداق وقوله تعالَى [ إلا أن يعفون ﴾ اللاتي قد دخل بهن قال ولا يجوز لا عد أن يعفو عن شيء من الصَّداق إلا الاثب وحده لا وصى ولا غيره وقال الليث لاثبي البكر أن يضع من صداقها عند عقدة

النكاح ويجوز ذلك عليها وبعد عقدة النكاح لبس له أن يضع شيئاً منصداقها ولا يجوز أيضاً عفوه عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول ويجوزله مبارأة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظراً من أبيها لها فكما لم يجز للأب أن يضع شيئاً من صداقها بعد النكاح كذلك لايعفوعن نصف صداقها بعد ذلك وذكر ابن وهب عن مالك أن مبارأته عليها جائزة مه قال أبو بكر قوله تعالى [ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح | متشابه لاحتماله الوجهين اللذين تأولهما السلف عليهما فوجب رده إلى المحكم وهو قوله تعالى [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريناً ] وقال تعالى في آية أخرى [ وإن أرتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ] وقال تعالى [ولايحل لكم أن تأخذوا بما آتيتمو هن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيها حدودالله |فهذه الآيات محكمة لااحتمال فيها لغير المعنى الذى اقتضته فوجب دالآية المتشابهة وهي قوله تعالى [ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ] إليها لا مرالله تعالى الناس برد المتشابه إلى المحكم وذم متبعى المتشابه من غير حمله على معنى المحكم بقوله تعالى [ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة | وأيضاً لماكان اللفظ محتملًا للمعانى وجب حمله على موافقة الأصول ولا خلاف أنه غير جائز للأب هبة شيء من مالها للزوج ولا لغيره فكذلك المهر لأنه مالها وقولهمن حمله على الولى خارج عن الأصول لأن أحداً لإيستحق الولاية على غيره في هبة مالها فلماكان قول القائلين بذلك مخالفاً للأصول خارجا عنها وجب حمل معنى الآية على مو افقتها إذ ليس ذلك أصلا بنفسه لاحتماله للمعانى وما ليس بأصل فى نفسه فالواجب رده إلى غيره من الأصول واعتباره بها وأيضاً فلوكان المعنيان جميعاً فحيز الاحتمال ووجد نظائرهما في الأصول لكان في مقتضي اللفظ مايوجب أن يكون الزوج أولى بظاهر اللفظ من الولى وذلك لأن قوله تعالى [ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا بجوز أن يتناول الولى بحال لاحقيقة ولا مجازاً لأن قوله تعالى [ الذي بيده عقدة النكاح إ يقتضي أن تكون العقدة موجودة وهي في يد من هي في يده فأما عقدة غير موجودة فغير جائز إطلاق اللفظ عليها بأنها فى يد أحد فلما لم تكن هناك عقدة موجودة في يد الولى قبل العقد ولا بعده وقدكانت العقدة في يد الزوج قبل الطلاق فقد تناوله اللفظ بحال فوجب أن يكون حمله على الزوج أولى منه على الولى فإن قيل إنما حكم

الله بعد الطلاق وليست عقدة النكاح بيد الزوج بعد الطلاق قيل له يحتمل اللفظ بأن يريد الذي كان بيده عقدة النكاح والولى لم يكن بيده عقدة النكاح ولا هي في يده في الحال فكان الزوج أولى بمعنى الآية من الولى ويدل على ذلك قوله تعالى فى نسق التلاوة [ ولا تنسوا الفضل بينكم | فندبه إلى الفضل وقال تعالى [ وأن تعفوا أقرب للتقوى إ وليس في هبة مال الغير أفضال منه على غيره والمرأة لم يكن منها أفضال و في تجويز عفو المولى إسقاط معنى الفضل المذكور في الآية وجعله تعالى بعد العفو أقرب للتقوي ولا تقوى له في هبــة مال غيره وذلك الغير لم يقصد إلى العفو فلا يستحق به سمة التقوى وأيضآ فلاخلاف أن الزوج مندوب إلى ذلك وعفوه وتكميل المهر لهاجائز منه فوجب أن يكون مراداً بها وإذا كان الزوج مراداً انتني أن يكون الولى مراداً بها لأن السلف تأولوه على أحد معنبين إما الزوج وإما الولى وإذ قد دللنا على أن الزوج مراد وجب أن تمتنع إرادة الولى فإن قال قائل على ماقدمنا فيما تضمنته الآية من الندب إلى الفضل وإلى مايقُرب من التقوى وإنكان ذلك خطابًا مخصوصاً به المالك دون من يهب مال الفير نيس يمتنع في الأصول أن تلحق هذه التسمية للولى وإن فعل ذلك في مال من يلي عليه والدليلي على ذلك أنه يستحق الثواب بإخراج صدقة الفطر عن الصغير من مال الصغير وكذلك الاضحية والختان قيل أغفلت موضع الحجاج بما قدمناه وذلك أنا قلنا هو غير مستحق للثواب والفضل بالتبرع بمال الغير فعارضتنا بمنوجب عليهحق فى ماله فأخرجه عنه وليه وهو الأب ونحن نجيز للوصى ولغير الوصى أن يخرج عنه هذه الحقوق ولا نجيز عفوهم عنه فكيف تكون الأضحية وصدقة الفطر والحقوق الواجبة بمنزلة التبرع وإخراج مالا يلزم من ملكها \* وزعم بعض من احتج لمالك أنه لوأرادالزوج لقال إلا أن يعفون أو يعفو الزوج لما قد تقدم من ذكر الزوجين فيكون الكلام راجماً إليهما جميعاً فلما عدل عن ذلك إلى ذكر من لا يعرف إلا بالصفة علم أنه لم يرد الزوج ، قال أبو بكروهذا الكلام فارغ لامعنى تحته لأن الله تعالى يذكر إيجاب الأحكام تارة بالنصوص وتارة بالدلالة على المعنى المراد من غير نص عليه وتارة بلفظ يحتمل المعانى وهو في بعضها أظهر وبه أولى وتارة بلفظ مشترك يتناول معانى مختلفة يحتاج في الوصول إلى المراد بالاستدلال عليه من غيره وقدوجد ذلك كله في القرآن ﴿ وقوله لوأراد الزوج

لقال أو يعفو حتى يرجع الكلام إلى الزوج دون غيره ولما عدل عنه إلى لفظ محتمل خلف من القول لامعني له ويقال له لو أراد الولى لقال الولى ولم يورد لفظاً يشترك فيه الولى وغيره ، وقال هذا القائل أن العافي هو النارك لحقه وهي إذا تركت النصف الواجب لها فهى عافية وكذلك الولى فإن الزوج إذا أعطاها شيئاً غير واجب لها لا يقال له عاف وإنما هو وأهب وهذا أيضاً كلام ضعيف لأن الذي تأولوه على الزوج قالوا إن عفوه هو إتمام الصداق لها وهم الصحابة والتابعون وهم أعلم بمعانى اللغة وما تحتمله من هذا القائل وأيضاً فإن العفو في هذا الموضع ليس هو قوله قد عفوت وإنما المعنىفيه تـكميل المهر من قبل الزوج أو تمليك المرأة النّصف الباقى بعد الطلاق إياه ألا ترى أن المهر لوكان عبداً بعينه لكان حكم الآبة مستعملا فيه والندب المذكور فيها قائماً فيه ويكون عفو المرأة أن تملكه النصف الباقي لها بعد الطلاق لا بأن تقول قد عفوت ولكن على الوجه الذي يجوز فيه عقود التمليكات فكذلك العفو من قبل الزوج ليس هو أن يقول قد عفوت لكن بتمليك مبتدأ على حسب ماتجوز التمليكات وكذلك لوكانت المرأة قدقبضت المهر واستهلكته كان عفو الزوج في هذه الحالة إبراءاها من الواجب عليها ولوكان المهر ديناً فى ذمة الزوج كان عفو ها لرِّراءه من الباقى فكل عفو أضيف إلى المرأة فمثله يضاف إلى الزوج ويقال فما تقول في عفو الولى على أي صفة هو فإنا نجعل عفو الزوج على مثلها فالاشتفال بمثل ذلك لايجدى نفعاً لأن ذلك كلام في لفظ العفو والعدول عنه وهو مع ذلك منتقض على قائله إلا أنى ذكرته إبانة عن اختلال قول المخالفين ولجأهم إلى تزويق الكلام بما لادلالة فيه ﴿ وقوله تعالى [ إلا أن يعفون ] يدل على بطلان قول من يقول إن البكر إذا عفت عن نصف الصداق بعد الطلاق إنه لا يجوز و هو قول مالك لأن الله تمالى لم يفرق بين البكر والثيب في قوله تعالى | إلا أن يعفون | ولماكان قوله وابتداء خطابه حين قال تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم عاماً في الا بكار والثيب وجب أن يكون ماعطف عليه من قوله تعالى [الا أن يعفون عاما في الفريقين مهما وتخصيص الثيب بجو از العفو دون البكر لادلالة عليه ه وقوله تعالى [فنصف مافرضتم] يوجبأن يكون إذا تزوجهاعلى ألف درهم ودفعها إليهائم طلقها قبل الدخول وقد اشترت بها متاعا أن يكون لها نصف الآلف وقضمن

للزوج النصف وقال مالك يأخذ الزوج نصف المتاع الذى اشترته والله تعالى إنما جعل في فيض المفروض وكذلك المرأة فكيف يجوز أن يؤخذ منها مالم يكن مفروضاً ولاهو فيمة له وهو أيضاً خلاف الأصول لأن رجلا لواشترى عبداً بألف درهم وقبض البائع ألف واشترى بها مناعا شموجد المشترى بالعبد عيباً فردلم يكن له على المتاع الذى اشتراه البائع سبيل وكان المتاع كله للبائع وعليه أن يرد على المشترى ألفاً مثلها فالنكاح مثله لافرق بينهما إذ لم يقع عقد البيع عليه وإنما وقع على الالف والله تعالى أعلم .

#### باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام في الصلاة

قال الله تعالى [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ] فيه أمر بفعل الصلاة وتأكيدوجوبها بذكر المحافظة وهيالصلوة الخس المكتوبات المعهودات في اليوم والليلة وذلك لدخول الألف واللامعليها إشارةبها إلىمعهو دوقد انتظم ذلك القيامبهاواستيفاء فروضها وحفظ حدودها وفعلما في مواقيتها وترك التقصير فيها أذكان الاثمر بالمحافظة يقتضى ذلك كله وأكد الصلاة الوسطى بإفرادها بالذكر مع ذكره سائر الصلوات وذلك يدل على معنيين إما أن تكون أفضل الصلوات وأولاها بالمحافظة عليها فلذلك أفردها بالذكرعن الجلة وإما أن تكون المحافظة عليها أشد من المحافظة على غيرها وقد روى في ذلك روايات مختلفة يدل بعضها على الوجه الا ول و بعضها على الوجه الثاني فمنها ما روى عن زید بن ثابت أنه قال هی الظهر لان رسول الله ﷺ كان يصلی بالهجير و لا بكونور اءه إلا الصف أوالصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى إ حافظو ا على الصلوات والصلوة الوسطى ] وفي بعض ألفاظ الحديث فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأنزل الله تعالى ذلك قال زيد بن ثابت و إنما سماها وسطى لأن قبلها صلا تين وبعدها صلا تين . وروى عن ابن عمروابن عباس أن الصلوة الوسطى صلاة العصر وروى عن ابن عباس روأية أخرى أنها صلاة الفجر وقدروي عن عائشة وحفصة وأم كلثوم أن في مصحفهن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصروري عن البراء بنعازب قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلوة العصر وقرأتها على عهـد رسول الله ﷺ ثم نسخها الله تعالى فأنزل [ حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ] فأخبر البرا. أن ما في مصحف

هؤلاء من ذكر صلاة العصر منسوخ وقد روى عاصم عن زرعن على قال قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصرحي كادت الشمسأن تغيب فقال الني ترايج ( اللهم املاً قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى ناراً) قال على كنا نرى أنها صلاة الفجر وروى عكرمة وسعيد بن جبير ومقسم عن ابن عباس مثل ذلك عن النبي ﷺ وروى أبو هريرة عن الذي يَمَاكِنَةُ أَنَّهَا صلاة العصر وكذلك روى سمرة بن جندب عن رسول الله يَمَاكِنَّهُ وروى عن على من قوله أنها صلاة العصر وكذلك عن أبي بن كعب وعن قبيصة بن ذؤيب المغرب وقيل إنما سميت صلاة العصر الوسطى لا نها بين صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من صلاة الليل وقيل إن أول الصلوات وجو بآكانت الفجروآخرها العثاء الآخرة فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب ومن قال إن الوسطى الظهر يقول لا نها وسطى صلاة النهار بين الفجر والعصر ومن قال الصبح فقد قال ابن عباس لا ُنها تصلي في سواد من الليل وبياض من النهار فجعلها وسلطى في الوقت ومن الناس من يستدل بقوله تعالى [والصلوة الوسطى على نفي وجوب الوتر لا"نها لوكانت واجبة لماكان لها وسطى لا نها تكون حيننذ ستأفيقال لهإنكانت الوسطىالعصر فوجمه ماقبل أنهاوسطي فالإيجاب وإنكانت الظهر فلأنها بين صلاتى النهار الفجر والعصر فلا دلالة على نني وجوب الوتر التي هي من صلاة الليـل وأيضاً فإنها وسطى الصلوات المكتوبات وليس الوتر من المكتوبات وإن كانت واجبة لا نه لبسكل واجب فرضاً إذا كان الفرض هو أعلى في مراتب الوجوب وأيضاً فإن فرض الوتر زيادة وردت بعد فرض المكتوبات لقو له يَرْاللَّهُ إن الله زادكم إلى صلاتكم صِلاة وهي الوتر وإنما سميت وسطى قبل وجوب الوتر ﴿ وأما قوله عز وجُل [وقوموا لله قانتين | فإنه قد قيل في معنى القنوت في أصل اللغة أنه الدوام على الشيء وروى عن السلف فيه أقاويل روى عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي [ وقومو الله قانتين ] مطيعين وقال نافع عن ابن عمرقال القنوت طول القيام وقرأ | أمن هو قانت آناه الليل وروى عن الذي عليه أنه قال أفضل الصلاة طول القنوت يعني القيام وقال مجاهد القنوت السكوت والقنوت الطاعة ولماكان أصل القنوت الدوام على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتاً وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلا. فاعلو القنوت وروى عن الني ﴿ فِي قنت شهراً يدعوا فيه

على حي من أحيا. العرب والمراد به أطال قيام الدعاء ﴿ وقدروى الحارث عن شبل عن أبى عمرو الشيباني قال كنا نتكلم في الصلاة على عهدر سول الله علي فنزلت [وقوموا لله قانتين ] فأمرنا بالسكوت فاقتضى ذلك النهى عن الكلام في الصلاة وقال عبدالله بن مسعو د كنا نسلم على النبي عَلِيُّكُ وهو في الصلاة فيرد علينا قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما رجعت سلمت عليه فلم يرد على فذكرت ذلك له فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأنه قضي أن لاتشكلمواً في الصلاة وروى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي عَلِينَ فرد عليه بالإشارة فلما سلم قال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك ه وروى إبراهيم الهجريعن ابن عياض عن أبي هريرة قالكانو ايتكلمون في الصلاة فنزل [ فإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ] وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي أنالنبي برائج قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءمن كلام الناس إنما هي التسبيح و التكبير و قراءة القرآن ، ففي هذه الأنحبار حظر الكلام في الصلاة ولم تختلف الرواة أنَّ الكلام كان مباحاً في الصلاة إلى أن حظره واتفق الفقهاء على حظره إلا أن مالكا قال يحوز فيها لإصلاح الصلاة وقال الشافعيكلام السهو لا يفسدها ولم يفرق أصحابنا بين شيء منه وأفسدوا الصلاة بوجوده فيها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة والدليل عليه أن الآية التي تلونا من قوله تعالى [ وقوموا لله قانتين ] ورواية من روى أنها نزلت في حظر الكلام في الصلاة مع احتماله له لو لم ترد الرواية بسبب نزولها ليس فيها فرق بين الكلام الواقع على وجه السهو والعمدوبينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو لم يقصد وكذلك سائر الآخبار المأثورة عن رسول الله يُؤلِئُهُ في حظره فيها لم يَفرق فيها بين ماقصد به إصلاح الصلاة وبين غيره ولا بين السهو والعمد منه فهي عامة في الجميع \* فإن قيل النهي عن الكَّلام في الصلاة مقصور على العامد دون الناسي لاستحالة نهى الناسي ه قيل له حكم النهي قد يجوز أن يتعلق على الناسي كهو على العامد و إنما يختلفان في المأثم واستحقاق الوعيد فأما في الأحكام التي هي فساد الصلاة و إيجاب قضائها فلا يختلفان ألا ترى أن الناسي بالأكل والحدث والجماع في الصلاة في حكم العامد فيها يتعلق عليه من أحكام هذه الأفعال من إيجاب القضاء وإفساد الصلاة وإنكأنا مختلفين في حكم المأثم واستحقاق الوعيد وإذاكان ذلك على ما وصفناكان حكم النهى فيما يقتضيه من إيجاب القضاء معلقاً بالناسي كهو بالعامد لافرق

مينهما فيه وإن اختلفا في حكم المأثم والوعيد . فقد دلت هذه الآخبار على فساد قول من فرق بين ماقصد به الإصلاح للصلاة و بين مالم يقصد به إصلاحها وعلى فساد قول من فرق بينالناسي والعامدو يدلُّ على ذلك أيضاً قول النبي يَرْاتِيُّ في حديث معاوية بن الحكم إن صلاتناهذه لا يصلح فيهاشيء من كلام الناس وحقيقته الخبر فهو محمو ل على حقيقته فاقتضى ذلك إخباراً من النِّي عِلِيِّ بأن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس فلو بتي مصلياً بعد الكلام لكان قد صلح الكلام فيها من وجه فثبت بذلك أن ماوقع فيه كلام الناس فليس بصلاة ليكون مخبره خبراً موجوداً في سائر ما أخبر به ومن وجه آخر أن ضد الصلاح هو الفساد وهو يقتضيه في مقابلته فإذا لم يصلح فيها ذلك فهى فاسدة إذا وقع الكلام فيها ولو لم يكن كذلك لكان قد صلح الكلام فيهاً من غير إفساد و ذلك خلاف مقتضى الخبر واحتج الفريقان جميعاً من مخالفينا الذين حكينا من قولهما بحديث أبي هريرة في قصة ذى اليدين وروى من طرق قال صلى بنا رسول الله بِلَيْنِيُّ أحدى صلاتى العشى الظهر أو العصر ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها إحداهما على الآخر يعرف في وجمه الغضب قال وخرج سرعان الناس فقالوآ أ فصرت الصلاة وفى الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه فقام رجُّل طويل اليدين كان رسول الله عِزِّليَّةٍ يسميه ذا السدين فقال يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال له لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال بل نسيت فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين وسلم وسجد سجدتى السهو قالوا فأخبر أبو هريرة يماكان منه ومنهم من الكلام ولم يمتنع من البناء وقدكان أبوهريرة متأخر الإسلام وروى يحيىبن سعيد القطان قال حدثنا إسهاعيل ابن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال أتينا أبا هريرة فقلنا حدثنا فقال صحبت رسول الله عَلِيَّةٍ ثلاث سنين وقد روى عنه أنه قدم المدينة والني بِرَاتِيَّةٍ بخير فخرج خلفه وقدفتح الذي مِرَاقِع خيبر قالوا فإذا كانت هذه القصة بعــــد إسلام أبي هريرة ومعلوم أن نسخ الكلامكان بمكة لأن عبدالله بن مسعود لما قدم على رسول الله على أرض الحيشة كان الكلام في الصلاة محظوراً لأنه سلم عليه فلم يرد عليه وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة فثبت بذلك أن ما في حديث ذي اليدين كان بعد حظر الكلام في الصلاة وقال أصحاب مالك إنمالم تفسد به الصلاة لأنهكان لإصلاحها وقال الشافعي لا نه وقع ناسياً

فهقال لهم لوكان حديث ذي اليدين بعد نسخ الكلام لكان مبيحاً للكلام فيها ناسخاً لحظره المتقدم له لا نه لم يخبرهم أن جو از ذلك مخصوص بحال دون حال وقد روى سفيان أبن عبية عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي برايج قال من نابه في صلاته شي وفليقل سبحان الله إنمـا التصفيق للنساء والتسبيح للرجال وروى سفيان عن الزهرى عن أبي سَلَّمَةُ عَنَ أَبِّي هُرِيرَةَ عَنَ الَّذِي عَلَيْكُمْ قَالَ التَّسْبِيحِ للرَّجَالُ وَالنَّصَفِّيقَ للنساء فمنع رسولُ الله على نابه شيء في صلاته من الكلام وأمر بالتسبيح فلها لم يكن من القول تسبيح في قصة ذي اليدين ولا أنكر عليهم النبي ﷺ تركه دل ذلك على أن قصة ذي اليدين كَانت قبل أن يعلمهم التسبيح إذ غير جائز أن يكون قد علمهم التسبيح ثم يخالفونه إلى غيره ولو كانوا خالفوا ما أمروا به من النسبيح في مثل هذه الحال لظهر فيه النكير عليهم في تركهم التسبيح المأمور به إلى الكلام المحظور وفي هذا دليل على أن قصة ذي البدين كانت على على أحد وجهين إما قبل حظر الكلام ثم حظر الكلام في الصلاة وإما أن تكون بعد حظر الكلام بدياً منه ثم أبيح الكلام ثم حظر بقوله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وقدكان نسخ الكلام بالمدينة بعد الهجرة ويدل عليه ماروى معمر عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال صلى رسول الله يرايق الظهر أو العصر وذكر الحديث قال الزهري فكان هذا قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعده وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى زلت [ وقوموا لله قانتين | فأمرنا بالسكوت وقال أبو سعيد الخدري سلم رجل على النبي علية فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك وأبو سعيد الخدري من أصاغر أصحاب النبي برائج وبدل على صغر سنه ماروي هشام عن أبيه عن عائشة قالت وما علم أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك بحديث رسول الله عِلَيْتُهِ وَإِنْمَا كَانَاغُلَامِينَ صَغَيْرِ بِنَ وَكَانَ قَدُومَ عَبِدَاللهُ بِنَ مَسْعُودَ عَلَى النبي عَلَيْتُ مِنَ الحَبِشَة إنماكان بالمدينة وروى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة ابن الزبير أن عبد الله بن مسعود ومن كأن معه بالحبشة قدموا على رسول الله علية بالمدينة وقدروي أهل السير أن عبدالله بن مسعو دلما قتل أبا جهل يوم بدربعد ماأتخنه ا بنا عفراء وإذا كان كذلك فقد أخبر عبد الله بن مسعو د بحظر الكلام في الصلاة عند قدومه من الحبشة وكان ذلك والنبي ﷺ يريد الخروج إلى بدر وروى عبد الله بن و هب

عن عبدالله بن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال كان إسلام أبي هريرة بعد ماقتل ذو اليدين ثبت بذلك أن مارواه أبو هريرة كان قبل إسلامه لأن إسلامه كان عام خيبر فثبت أن أبا هريرة لم يشهد تلك القصة وإنحدث بهاكما قال البراء ماكل مانحدثكم عن رسول الله يتاليخ سمعناه ولكن سمعنا وحدثنا أصحابنا وروى حمادبن سلبة عن حميد عن أنس قال والله ما كلمانحد ثكم به سمعناه من رسول الله عليه ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً ولا يتهم بعضنا بعضاً وقدروي ابن جريج قال أخبرني عمر وعن يحيي بنجمدة أنه أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه سمع أباً هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبحوه و جنب فليفطر و لكن محمد قاله ورب هذا البيت ثم لما أخبر برواية عائشة وأم سلمة أن النبي ﷺ كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك قال لا علم لى بهذا إنما أخبرنى به الفضل بن العباس فليس فى روايته بحديث ذى اليدين مايدل على مشاهدته ۽ فإن قيل فقد روى في بعض أخباره أنه قال صلى بنا رسول الله ﷺ و قبل له يحتمل أن يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو منهم كماروى مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قال انا رسول الله علي أنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف فأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبدالله إنما يعني أنه قال ذلك لقومه فإن قيل لوكان حظر الكلام في الصلاة متقدماً لبدر لما شهده زيد بن أرقم لأنه كان صغير السن وكان يتيا في حجر عبدالله بن رواحة حين خرج إلى مؤتة ومثله لايدرك قصة كانت قبل بدر قيل له إن كان زيد بن أرقم قد شهد إباحة الكلام في الصلاة فإنه جائر أن يكون قد أبيح بعد الحظر وجائز أن يكون أبو هريرة أيضاً قد شهد إباحة الكلام في الصلاة بعد حظر ه ثم حظر بعد ذلك إلا أن أخباره عن قصة ذى اليدين لامحالة لم يكن عن مشاهدة لأنه أسلم بعدها وجائز أن يكون زيد بن أرقم أخبر عن حال المسلمين في كلامهم في الصلاة إلى نزول قوله تعالى [ وقو موا لله قانتين | ويكون معنى قوله كنا نتكلم فى الصلاة أخباراً عن المسلمين وهو منهم كما قال النزال بن سبرة قال لنا رسول الله عِلْقُهُمْ وكما قال الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة وهو لم يكن بها يومنذ إنما طرى. عليها بعد، ومما يدل على أن قصة ذى اليدين كانت فى حال إباحة الكلام أن فيها أن النبي ﷺ استند إلى جذع في المسجد وأن سرعان الناسخر جوا فقالوا أقصرت الصلاة وأن النبي بالله

أقبل على القوم فسألهم فقالوا صدق وبعض هذا الكلام كان عمداً وبعضه كان لغير إصلاح الصُّلاة فدل على أنهاكانت في حال إباحة الكلام وجملة الآمر في ذلك إن كان في حالَّ إباحة الكلام بدياً قبل حظره فلا حجة للخالف فيه وإنكان بعد حظر الكلام فليس يمتنع أن يكون أبيح بعد الحظر ثم حظر فكان آخر أمره الحظر ونسخ به مافى حديث أبي هريرة وقد بينا أن قوله التسبيح الرجال والتصفيق للنساء كان بعد حديث أبي هريرة إذلوكان متقدما لأنكر عليه ترك المأمور به من التسبيح ولكان القوم لايخالفونه إلى الكلام مع علمهم محظر الكلام والأمر بالتسبيح وفي ذلك دليل على أن الأمر بالتسبيح ناسخ لحظرَ الكلام متأخر عنــه فوجب أن يكون ما في حديث أبي هريرة مختلفاً في استعماله فوجب أن تقضى عليه الاخبار الواردة في الحظر لان من أصلنا أنه متى ورد خبران أحدهما خاص والآخر عام واتفقوا على استعمال العام واختلفوا في استعمال الخاصكان الخبر المتفق على استماله قاضياً على المختلف فيه فإن قيل قد فرقتم بين حدث الساهي والعامد فهلا فرقتم بين سهو الكلام وعمده ، قيل له هذا سؤال فارغ لا يستحق الجواب إلا أن يتبين وجه الدلالة في إحسدي المسألتين على الأخرى ومَع ذلك فإنه لافرق عندنا بينحدث الساهي والعامد في إفسادالصلاة بعد أن يكون من فعله و إنماالفرق بين ماكان من فعله أو سبقه من غير فعله فأما لوسهى فحك قرحة وخرج منهادم أو تقيأ فسدت صلاته وإن كان ساهياً ، فإن قيل فقد فرقتم بين سلام الساهي والعامد وهو كلام في الصلاة فكذلك سائر الكلام فيها ء قيل له إنما السلام ضرب عن الذكر مسنون به الخروج من الصلاة فإذا قصد إليه عامداً فسدت به الصلاة كا يخرج به منها في آخر وإذا كان ساهياً فهو ذكر من الأذكار لايخرج به من الصلاة وإنماكان ذكر لأنه سلام على الملائكة وعلى حضرة من المصلين وهو لو قال السلام على ملائدكة الله وجبريل وميكال أو على نبيالله لاتفسد صلاته فلماكان ضرباً من الأذكار لم يخرج به من الصلاة إلا أن يكونعامدا لهويدل علىهذا أنهموجود مثلهفى الصلاة لايفسدهاوهو قولهالسلام عليك أيها النبىورحمةالله وبركاتهالسلام عليناوعلى عبادالله الصالحينوإذا كان مثله قديوجد فَالصَلَاةَذَكُرُ ٱمسنوناً لم يكن مفسداً لها إذاو قع منه ناسياً لأن النبي ﷺ قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءمن كلام الناس وما أبيح في الصلاة من الكلام فليس بداخل فيه ، ۱۱ ـ أحكام ني ،

فلا تفسد به الصلاة ولم يتناوله الخبر وإنما أفسدنا بهالصلاة إذا تعمد لامن حيثكان من كلام الناس المحظور في الصلاة ولكن من جمة أنه مسنون للخروج من الصلاة فإذا عمدله فقد قصد الوجه للسنون له فقطع صلاته وأيضاً لماكان من شرط الصلاة الشرعية ترك الكلام فيها ومتى تعمد الكلام لم تكن صلاة عند الجميع إذا لم يقصد به إلى إصلاحها وجب أن يكون وجود الكلام فيها مخرجا لها من أن تكون صلاة شرعية كالطهارة لما كانت من شرطها لم يختلف حكمها في ترك الطهارة سهواً أو عمداً وكذلك ترك القراءة والركوع والسجود وسائر فروضها لايختلف حكمالسهو والعمد فيها لأن الصلاة لماكانت اسيا شرَعياً وكان صحة هذا الاسم لها متعلقة بشراً تُطه متى عدمت زال الاسم وكان من شروطها ترك الكلام وجب أن يكون وجوده فيها يسلبها اسم الصلاة الشرعية ولم يكن فاعلا للصلاة فلم نجزه فإن ألزمو نا على ذلك الصيام وما شرط فيه من ترك الأكل و تعلق الاسم الشرعى به ثم اختلف فيه حكم السهو والعمد فإنا نقول إن القياس فيهما سواء ولذلك قالأصحابنا لوكا لأثرلوجب أنكا يختلف فيه حكم الأكلسهو آأوعمدآ وإذاسلموا القياس فقد استمرت العلة وصحت ۽ قوله عن وجل ا فإن خفتم فرجالا أو ركباناً ] الآية ذكر الله تعالى في أول الخطاب الأمر بالصلاة والمحافظة عليهًا وذلك يدل على لزوم استيفاء فروضها والقيام بحـدودها لاقتضاء ذكر المحافظة لها وأكد الصـــلاة الوسطى بإفرادها بالذكر لما بينا فيما سلّف من فائدة ذكر التأكيد لها ثم عطف عليه قوله تعالى [وقوموا لله قانتين] فاشتمل ذلك على لزوم السكوت والخشوع فيها وترك المشي والعمل فيهـا وذلك في حالَ الامن والطمأنينــة ثم عطف عليه حال الخوف وأمر بفعلما على الأحوال كلما ولم يرخص في تركما لأجل الخوف فقال تعالى [ فإن خفتم فرجالا أو ركباناً | قوله فرجالا جمعر اجل لا نك تقو لبراجل ورجال كتاجر وتجار وصاحب وصحاب وقائم وقيام وأمر بفعلُها في حال الخوف راجلا ولم يعذب في تركها كما أمر المريض بفعلها على الحال التي يمكنه فعلما من قيام وقعو دوعلى جنب وأمره بفعل الصلاةر اكبآ ف حال الخوف إباحة لفعلها بالإيماء لأنَّ الراكب إنما يصلي بالإيماء لا يفعل فيها قياماً ولاركوعا ولا سجوداً وقدروي عن ابن عمر في صلاة الخوف قال فإن كان خو فأأشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع

لا أرى ابن عمر وقال ذلك إلا عن رسول الله عِلْكِيْمُ والمذكور في هذه الآية إنما هو الخوف دون القنال فإذا خاف وقد حصره العدو جاز له فعلما كذلك ولما أباح له فعلما راكباً لأجل الخوف لم يفرق بين مستقبل القبلة من الركبان وبين من ترك استقبالها تضمنت الدلالة على جواز فعلما من غير استقبالها لأن الله تعالى أمر بفعلما على كل حال ولم يفرق بين من أمكنه استقباله وبين من لم يمكنه فدل على أن من لايمكنه استقبالها فجائز له فعلما على الحال التي يقدر عليها ويدل من جمة أخرى على ذلك وهو أن القيام والركوع والسجود من فروض الصلاة وقد أباح تركما حين أمره بفعلها راكباً فترك القبلة أحرى بالجواز إذا كان فعل الركوع والسجود آكد من القبلة فإذا جاز الركوع والسجود فترك القبلة أحرى بالجواز فإن قيل على ماذكر ناه من أن الله لم يبح ترك الصلاة ى حال الحوف وأمر بها على الحال التي يمكن فعلما قدكان النبي عَلَيْتُ تَرَكُ أَرْ بِعُصَلُواتُ يوم الخندق حتى كان هوى الليل ثم قضاهن على الترتيب وفي ذلك دليل على جواز ترك الصلاة في حال الخوف قبل له إن الذي اقتضته هذه الآية الأمر بالصلاة في حال الخوف بعد تقديم تأكيدفر وضها لانه عطف على قوله تعالى إحافظو اعلى الصلو ات والصلوة الوسطى إ ثم زادهاتا كيدا بقوله تعالى [وقوموانله قانتين] فأمرفيها بالدوام على الخشوع والسكون والقيام وحظر فيها التنقل من حال إلا إلى حال هي الصلاة من الركوع والسجود ولو اقتصر على ذلك لكان جائزاً أن يظن ظان أن شرط جو از الصلاة فعلمها على هـ فـ الأوصا<u>ف فبين ح</u>كم هذه الصلوات المكتو بات في حال الخوف فقال تعالى | فإن خفتم فرجالًا أو ركباناً | فأمر بفعلها في هذه الحال ولم يعذر أحداً من المكلفين في تركها ولم يدكرحال القتال إذ ليس جميع أحوال الخوف هي أحوال القتال لأن حضور العدو يوجب الخوف وإن لم يكن قتال قائم فإنما أمر بفعلها فى هذه الحال ولم يذكر حال القتال والنبي مِنْكُمْ إنما لم يصل يوم الخندق لأنه كان مشغولا بالقتال والاشتغال بالقتال يمنع الصلاة ولذلك قال ﷺ ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلو ناعن الصلوة الوسطى وكذلك يقول أصحابنا أن آلاشتغال بالقتال يفسدها ﴿ فَإِنْ قَيْلُ مَا أَنْكُرْتُ مِنْ أَنْ يَكُونَ البي يَرْبِيُّكُ إنَّمَا لم يصل يوم الحندق لأنه لم يكن نزلت صلاة الحوف \* قيل له قد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي جميعاً أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الحندق وقد صلى النبي

بِرَائِيْةٍ فيها صلاة الحوف فدل ذلك على أن ترك النبي بِرَائِيْةٍ صلاة الحوف إنماكان للقتال لأَنَّه يمنع صحتها وينافيها ء ويستدل بهذه الآية من يقول إن الخائف تجوز له الصلاة وهوماش وإن كان طالباً لقوله تعالى [ فإن خفتم فرجالا أو ركباناً |ونيس هذا كذلك لانه ليس فى الآية ذكر المشى ومع ذلك فالطالب غير خائف لأنه إن انصرف لم يخف والله سبحانه إنما أباح ذلك للخائف وإذا كان لمطلوباً فجائز له أن يصلي را كباً وماشياً إذا خاف ۽ وأما قوله [فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون | لما ذكر الله تعالى حال الخوف وأمر بالصلاة على الوجه المكن من راجل وراكب ثم عطف عليه حال الأمن بقوله تعالى [فإذا أمنتم فاذكروا الله | دل ذلك على أن المراد ما تقدم بيانه في حال الخوف وهو الصلاة فاقتضى ذلك إيجاب الذكر في الصلاة وهو نظير قوله تعالى [ فاذكروا الله قياماً وقعوداً ] ونظيره أيضاً قوله تعالى [ وذكر اسم ربه فصلى ] وقوله تُعالى [ وقرآن الفجر إن قرآنُ الفجر كان مشهوداً ] فتضمنت هذه المخاطبة من عند قوله تعالى [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] الأمر بفعل الصلاة واستيفاء فروضها وشروطها وحفظ حدودها وقوله تعالى [ وقوموا لله قانتين ] تضمن إيجاب القيام فيها ولماكان القنوت اسما يقع على الطاعة اقتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة وأن لا يتخللها غيرها لأن القنوت هو الدوام على الشيء فأفاد ذلك النهي عن الكلام فيها وعن المشي وعن الإضطجاع وعن الأكل والشرب وكل فعل ليس بطاعة لما تضمنو اللفظ من الأمر بالدوام على الطاعات التي هي من أفعال الصلاة والنهي عن قطعها بالاشتغال بغيرها لما فيه من ترك القنوت الذي هو الدوام عليهاوا قتضي أيضاً الدوام على الخشوع والسكون لأن اللفظ ينطوى عليه ويقتضيه فانتظم هذا اللفظ مع قلة حروفه جميع أفعال الصلاة وأذكارها ومفروضها ومسنونها واقتضى النهى عنكل فعل ليس بطاعة فيها والله الموفق والمعين .

بأب الفرار من الطاعون

قال الله تعالى [ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله مو توا ثم أحياهم] قال ابن عباسكانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون فماتوا فرعليهم نبى من الانبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم الله ، وروى عن الحسن أيضاً أنهم

فروا من الطاعون وقال عكرمة فروا من القتال وهذا يدل على أن الله تعالى كره فرارهم من الطاعون ﴿ وهو نظير قوله تعالى [ أينها تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة ] وقوله تعالى [قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم] وقوله تعالى [قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أوالقتل] وقوله تعالى [فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون | وإذا كانت الآجال موقتة محصورة لا يقع فيها تقديم ولا تأخير عما قدرها الله عليه فالفرار من الطاعون عدول عن مقتضى ذلك وكذلك الطيرة والزجر والإيمان بالنجوم كل ذلك فراراً من قدر الله عز وجل الذي لا محبص لأحد عنه • وقد روى عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف ، روى يحيي بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن سعد عن النبي عَلِيلَةِ أنه قال لاعدوى و لا طيرة و إن تكن الطيرة في شيء فهي في الفرس والمرأة والدأر وإذا سمعتم بالطاعون بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليه وإذاكان وأنتمها فلاتخرجوا فرارآعنه وروىعن أسامة من زيدعن النبي عَلِيْتُهُ مِنْلُهُ فِي الطاعونِ وروى الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الحارث أبن عبد الله بن نو فل عن ابن عباس أن عمر خرج إلى الشامحتي إذا كان بسرغ لقيه التجار فقالوا الأرض سقيمة فاستشار المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه فعزم على الرجوع فقال له أبو عبيدة أفراراً من قدر الله فقال له عمر لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لوكان لك إبل فهبطت بها وادياً له عدو تان أحدهما خصيبة والآخرى جديبة ألست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال عندى من هذا علم سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا فراراً منه فحمد الله عمر وانصرف فني هذه الاخبار النهي عنَّ الحروج، الطاعون فراراً منهوالنهي عن الهبوط عليه أيضاً فإن قال قائل إذا كانت الآجال مقدرة محصورة لا تنقدم ولا تتأخرعن وقتهافما وجه نهى النبي بإليتم عن دخول أرضبها الطاعون وهوقد منع الخروج منها بديا لأجله ولا فرق بين دخو لها و بين البقاء فيها قيل له إنما وجه النهي أنه إذا دخلها وبها الطاعون فجائز أن تدركه منيته وأجله بها فيقول قائل لو لم يدخلها ما مات فإنما نهاه

عن دخولها لتلايقال هذا وهو كقوله تعالى [ياأيها الذين آمنو الاتكونو اكالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أوكانوا غزى لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم ] فكره النبي تلظيم أن يدخلها فعسى يموت فيها بأجله فيقول قوم من الجهال لو لم يدخلها لم يمت \* وقد أصاب بعض الشعراء فى هذا المعنى حين قال .

بثينة والانباء يكذب قيلها يقولون لى لوكان بالرمل لم تمت إليها المنايا عينهـــا ودليلهـا ولوأنني استودعتها الشمس لاهتدت وعلى هذا المعنى الذي قدمنا ما روى عن النبي يُزَلِيُّ لا يوردن ذو عاهة على مصح مع قوله لاعدوي ولاطيرة لئلايقال إذا أصاب الصحيح عاهة بعد إيراد ذيعاهة عليه إنما أعداه ما وردعلبه وقيل له بارسول الله إن النقبة تكون بمشفرالبعير فتجرب لها الإبل فقال النبي ﷺ فما أعدى الا وله وقدروى هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير استفتح مصراً فقيل له إن هنا طاعو نا فدخلها وقال ما جئنا إلا للطعن والطاعون وقد روى أن أبابكر لماجهز الجيوش إلى الشام شيعهم ودعا لهم وقال اللهم أفهم بالطعن والطاعون ه فاختلف أهل العلم في مدى ذلك فقال قائلون لما رآهم على حال الاستقامة والبصائر الصحيحة والحرص على جماد الكفار خشي عليهم الفتنة وكانت بلاد الشام بلاد الطاعون مشهور ذلكها أحبأن يكونموتهم علىالحالالتيخرجوا عليها قبلأن يفتتنوا بالدنياوزهرتها وقال آخرون قدكان النبي بريج قال فناء أمتي بالطعن والطاعون يعني عظم الصحابة وأخبر أن الله سيفتح البلاد بمن هذه صفته فرجا أبو بكر أن يكون هؤلاء الذين ذكرهم الني عَلِيَّةٍ وَأَخْبُرُ عَنْ حَالِمُمْ وَلَذَلِكَ لَمْ يَجِبُ أَبُو عَبِيدَةَ الْحَرُوجِ مِنْ الشَّامُ وقالَ مَعَاذَ لما وقع الطاعون بالشام وهو بها قال اللهم اقسم لناحظاً منه ولما طعن في كفه أخذ يقبلها ويقول ما يسرني بهاكذا وكذا وقال لئن كنت صغيراً فرب صغير يبارك الله فيه أوكلية نحوها يتمنى الطاعون ليكون من أهل الصفة التي وصف النبي برائج بها أمته الذين يفتح الله بهم البلاد ويظهر بهم الإسلام وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول من أنكر عذاب القبر وزعم أنه من القول بالتناسخ لأن الله أخبر أنه أمات هؤ لاء القوم ثم أحياهم فكذلك يحييهم في القبر ويعذبهم إذا استحقوا ذلك وقوله تعالى إوقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن

ألله سميع عليم ] هو أمر بالقتال في سبيل الله وهو يحمل إذ ليس فيه بيان السبيل المأمور بالقتال فيه وقد بينه في مواضع غيره وسنذكره إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فبضاعفه له أضعافا كثيرة | إنما هو تأكيداً لاستحقاق الثواب به إذ لا يكون قرضاً إلا والعوض مستحق به وجملت اليهود ذلك أو تجاهلت لما نزلت هذه الآية فقالوا إن الله يستقرض منا فنحن أغنيا. وهو فقير إلينا فأنزلالله تعالى [لقد سمعالله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا. ] وعرف المسلمون معناه وو ثقو ابثو ابالله ووعده وبادروا إلى الصدقات فروى أنه لما نزلت هذه الآبة جاء أبو الدحداح إلى الني عَلِيَّةٍ فقال يا رسول الله ألا ترى ربنا يستقرض منا مما أعطانا لأنفسنا وإنكارضين إحداهما بالعالية والأخرى بالسافلة وإنى قدجعلت خيرهماصدقة . وقوله تعالى [ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ] الآية يدل على أن الإمامة ليست وراثة لانكار الله تعالى عليهم ما أنكروه من التمليك عليهم من ليسُّ من أهل النبوة ولا الملك وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب ودل ذلكأيضاً على أنه لاحظ للنسب مع العلم وفضائل النفسو أنها مقدمةعليه لا ناقة أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإنكانوا أشرف منه نسباً وذكره للجسم ههنا عبارة عن فضل قو ته لأن في العادة من كان أعظم جسما فهو أكثر قوة ولم يرد بذلك عظم الجسم بلا قوة لا أن ذلك لاحظ له فى القتال بل هو وبال على صاحبه إذا لم **يك**ن ذا قوة فاضلة قوله عز وجل | فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف ] يدل على أن الشرب من النهر إنما هو الكرع فيه ووضع الشفة عليه لا "نه قدكان حظر الشرب وحظر الطعم منه إلا لمن اغترف غرفة بيده وهذآ يدل على صحة قول أبي حنيفة فيمن قال إن شربت من الفرات فعبدي حر أنه على أن يكرع فيه وإن اغترف منه أو شرب مإناء لم يحنث لا ن الله قد كان حظر عليهم الشرب من النهر وحظر مع ذلك أن يطعم منه وأستثنى من الطعم الاغتراف فحظر الشرب بأق على ما كان عليه فدل على أن الاغتراف ليس بشرب منه ه قوله تعالى [ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي | روى عن الضحاك والسدى وسليمان بن موسى إنه منسوخ بقوله تعالى [ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إوقوله تعالى [فاقتلوا المشركين] وروىءن الحسن وقتادة أنها خاصة فيأهل

الكتاب الذين يقرون على الجزية دون مشركى العرب لأنهم لايقرون على الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وقيل إنها نزلت في بعض أبناء الا نصار كانوا يهو داً فارادآباؤهم كراههم على الإسلام وروى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقيل **فيه** أي لا تقولوا لمن أسلم بعد حرب أنه أسلم مكر ها لا ٌنه إذا رضي وصح إسلامه فليس بمكره • قال أبو بكر [ لا إكراه فى الدين ] أمر فى صورة الخبر وجائز نزول ذلك قبل الا مر بقتال المشركين فكان في سائر الكفار كقواء تعالى إ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ] وكقوله تعالى [ادفع بالتي هي أحسن السيئة ] وقوله تعالى [ وجادهم بالتيهي أحسن] وقوله تعالى [وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إفكان القتال محظوراً في أول الإسلام إلى أن قامت عليهم الحجة بصحة نبوة النبي عَلِيُّ فلما عاندوه بعد البيان أمر المسلمون بقتالهم فنسخ ذلك عن مشركي العرب بقوله تعالى [اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ] وسائر الآى آلموجبة لقتال أهل الشرك وبتي حكمه على أهل الكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية ودخلوا في حكم أهل الإسلام وفي ذمتهم ويدل على ذلك أن النبي عِلِيِّ لم يقبل من المشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وجائزأن يكون حكم هذه الآية ثابتاً في الحال على أهل الكفر لا "نه مامن مشرك إلا وهو لو تهود أو تنصر لم يجبر على الإسلام وأقررناه على دينه بالجزية وإذاكان ذلك حكما ثابتاً في سائر من انتحل دين أهل الكتاب ففيه دلالة على بطلان قول الشافعي حين قال من تهودمن المجوس أو النصارى أجبرته على الرجوع إلىدينه أو إلىالإسلام والآية دالة على بطلان هذا القول لا ثن فيها الا مر بأن لانكره أحداً على الدين وذلك عموم يمكن استعماله هي جميع الكفار على الوجه الذي ذكرنا ۽ فإن قال قائل فمشركو ا العرب الذين أمر النبي بَيْكُمْ بِقَتَالِمُ وَأَنْ لَا يَقْبِلُ مَهُم إلا الإسلام أوالسيف قد كانوا مكرهين على الدين ومعلوم أن من دخل في الدين مكرها فليس بمسلم فما وجه إكراههم عليه ۽ قيل له إنما أكرهوا على إظهار الإسلام لا على اعتقاده لأن الاعتقاد لا يصح منا الإكراه عليه ولذلك قال الذي يَرْاقِيُّةِ أَمْرَتُ أَنْ أَقَاتُلُ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قالو هاعصموا منى دما هم وأموالهم إلا بحقها وحسامهم على الله فأخبر بياتي أن القتال إنماكان على إظهار الإسلام وأما الاعتقادات فكانت موكولة إلى الله تعالى ولم يقتصر بهم النبي يرتيج على القتال

دونأن أقام عليهم الحجةو البرهان فىصحة نبو ته فكانت الدلائل منصوبة للإعتقاد وإظهار الإسلام معا لأن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاد الإسلام فقد اقتضت منه الإظهاره وألقتال لإظهار الإسلام ، وكان في ذلك أعظم المصالح منها أنه إذا أظهر الإسلام وإن كان غير معتقد له فإن مجالسته للمسلمين وسماعه القرآن ومشاهدته لدلائل الرسول بالته مع ترادفها عليه تدعوه إلى الإسلام وتوضح عنده فساد اعتقاده ومنها أن يعلم الله أن في نسلم من يوقن ويعتقد التوحيد فلم يجز أن يقتلوا مع العلم بأنه سيكون في أولادهم من يعتقد الإيمان . وقال أصحابنا فيمن أكره من أهل الذمة على الإيمان أنه يكون مسلماً في الظَّاهر ولا يترك والرجوع إلى دينه إلا أنه لايقتل إن رجع إلى دينه وبجبر على الإسلام من غير قتل لأن الإكراه لايزيل عنه حكم الإسلام إذا أسلم وإن كان دخوله فيه مكرها دالاعلى أنه غير معتقد له لما وصفنا من إسلام من أسلم من المشركين بقتال النبي برائج وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها عصمو امني دماءهم وأمو الهم إلا بحقها فجعل الذي يَنْ إِظهار الإسلام عند القتال إسلاما في الحركم فكذلك المكره على الإسلام من أهل الذمة واجب أن يكون مسلماً في الحسكم ولكنهم لم يقتلوا للشبهة ولا نعلم خلافا أن أسيراً من أهل الحرب لوقدم ليقتل فأسلم أنه يكون مسلماً ولم يكن إسلامه خوفاً من القتل مزيلا عنه حكم الإسلام فكذلك الذي ، فإن قال قاتل قوله تعالى [ لا إكراه في الدين ] يحظر إكراه الذي على الإسلام وإذا كان الإكراه على هذا الوجه بمحظور أوجب أن لا يكون مسلماً في الحكم وأن لا يتعلق عليه حكمه و لا يكون حكم الذى في هذا حكم الحربي لأن الحربي يجوز أن يكره على الإسلام لإبائه الدخول في الذمة ومن دخل فىالذمة لم يجز إكراهه على الإسلام ، قيل له إذا ثبت أن الإسلام لايختلف حكمه في الإكراه والطوع لمن يجوز إجباره عليه أشبه في هذا الوجه العتق والطلاق وسائر ما لا يختلف فيه حكم جده وهزله ثم لا يختلف بعد ذلك أن يكون الإكراه مأموراً به أو مباحاكما لايختلف حكم العتق والطلاق في ذلك لا أن رجلا لو أكره رجلا على طلاق أو عناق ثبت حكمهماعليه وإنكان المكره ظالماً في إكراهه منهياً عنه وكونه منهياً عنه لا يبطل حكم العتق والطلاق عندنا كذلك ما وصفنا من أمر الإكراء على الإسلام .

قوله عز وجل [ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أنآ تاه الله الملك] الآية قال أبو بكر

إن إيتاء الله الملك للكافر إنما هو من جهة كثرة المال واتساع الحال وهذا جائز أن ينعم الله على الـكافرين به في الدنيا ولا يختلف حكم الكافر والمؤمن في ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى منكان يريد العاجلة عجلنا لهفيها مانشاء لمن ريدتم جعلنا لهجهنم يصلمها مذموماً مدحوراً إفهذا الصرب من الملك جائزان يؤتيه الله الكافر وأما الملك الذي هو تمليك الامروالنهي وتدبير أمور الناس فإن هذا لايجوز أن يعطيه الله أهل الكفر والضلال لأن أوامراقه تعالى وزواجره إنماهي استصلاح للخلق فغير جائز استصلاحهم بمن هو على الفساد بجانب للصلاح و لا نه لايجوز أن يآتمن أهل الكفر والضلال على أوامره ونو اهيه وأمور دينه كما قال تعالى في آية أخرى [لاينال عهدى الظالمين] وكانت محاجة الملك المكافر لإبراهيم عليه السلام وهو النمروذ بنكنعان أنهدعاه إلى اتباعه وحاجه بأنه ملك يقدر على الضرو النفع فقال إبراهيم عليه السلام فإن ربى الذي يحيى ويميت وأنت لاتقدر علىذلك فعدل عن موضع احتجاج إبراهيم عليه السلام إلى معارضته بالإشراك في العبارة دون حقيقة المعنى لا ن أبراهيم عليه السلام حاجه بأن أعلمه أن ربه هو الذي يخلق الحياة والموت علىسبيل الإختراع فجاء الكافر برجلين فقتل أحدهما وقالقد أمته وخلى الآخر وقال قد أحييته على سبيل مجاز الكلام لاعلى الحقيقة لا نه كان عالماً بأنه غير قادر على أختراع الحياة والموت م فلما قرر عليه الحاجة وعجز الكافر عن معارضته بأكثر مما أوردزاده حجاجا لايمكنه مع معارضته ولا إيراد شبهة يموهبها علىالحاضرين وقدكان الكافر عالمآ بأن ماذكره ليس بمعارضة لكنه أراد التمويه على أغمار أصحابه كماقال فرعون حين آمنت السحرة عندإلقاء موسيعليه السلام العصاو تلقفها جميع مالقوامن الحبال والعصي وعلىوا أن ذلك ليس بسحروأنه من فعل الله فأر ادفر عون التمويه عليهم فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلهـا يعني تواطأتم عليه مع موسى قبل هذا الوقت حتى إذا اجتمعتم أظهرتم العجزعن معارضته والإيمان به وكان ذلك مما موه به على أصحابه وكذلك الكافر الذي حاج إبراهيم عليه السلام ولم يدعه إبراهيم عليه السلام ومأ رأم حتى أناه بما لم يمكنه دفعه بحال و لا معارضة فقال فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فانقطع وبهت ولم يمكنه أن يلجأ إلى معارضة أو شبهة وفى حجاج إبراهيم عليه السلام بهذا اللطف دليل وأوضح برهان لمن عرف معناه وذلك أن القوم الذين

بعث فيهم إبراهيم عليه السلام كانوا صابئين عبدة أوثان على أسماء الكواكب السبعة وقد حكى الله عنهم في غير هذا الموضع أنهم كانوا يعبدون الأوثان ولم يكونوا يقرون باقه تعالى وكانوا يزعمون حوداث العالم كلها فى حركات الكوا كب السبعة وأعظمها عندهم الشمس ويسمونها وسائر الكواكب آلهة والشمس عندهم هوالإلهالأعظم الذىليس فوقه إله وكانوا لا يعترفون بالبارى جل وعز وهم لايختلفون وسائر من يعرف مسير الكواكب أن لهاولسائر الكواكب حركتين متضادتين إحداهما من المغرب إلى المشرق وهى حركتماالتي تختص بهالنفسها والا "خرى تحريك الفلك لها من المشرق إلى المغرب وبهذه الحركة تدور عليناكل يوم وليلة دورة وهذا أمر مقرر عندمن يعرف مسيرها فقال له إبراهيم عليه السلام إنك تعترف أن الشمس التي تعبدها وتسميها إلهاً لها حركة قسر ليس هي حركة نفسها بل هي بتحريك غيرها لها يحركها من المشرق إلى المغرب والذي أدعوك إلى عبادته هو فاعل هذه الحركة في الشمس ولوكانت إلهاً لماكانت مقسورة والابجيرة فلم يمكنه عندذلك دفع هذا الحجاج بشبهة ولامعارضة إلاقوله [حرقو موانصروا آلهتكمإن كنتم فاعلين ] وهاتان الحركتان المتضادتان للشمس واسائر الكواكب لا توجدان لها فى حال واحدة لاستحالة وجو د ذلك في جسم واحد في وقت واحد ولكنها لابد من أن تتخلل إحداهما سكون فتوجد الحركة الا خُرى فى وقت لا توجد فيه الا ولى ه قال أبوبكر فإنقيل كيف ساغ لإبراهيم عليه السلام الانتقال عن الحجاج الا ول إلى غيره قيل له لم ينتقل عنه بلكان ثابتاً عليه و إنما أردفه بحجاج آخركا أقام الله الدلائل على توحيده من عدة وجوه وكل مافى السموات والارض دلاً ال عليه وأيد نبيه علي بضروب من المعجزاتكل واحدة منهالو انفردت لكانت كافية مغنية وقد حاجهم إبراهيم عليه السلام بغير ذلك من الحجاج في قوله تعالى وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص ولبكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي روى في التفسير أنه أراد تقرير قومه على صحة استدلاله و بطلان قولهم فقال إهذا ربى فلما أفل قال لاأحب الآفلين ] وكان ذلك في ليلة يجتمعون فيها في هياكلهم وعنداً صنامهم عيداً لهم فقرر هم ليلا على أمر الكواكب عند ظهوره وأفوله وحركته وانتقاله وأنه لا يجوز أن يكون مثله إلحاً لما ظهرت فيه من آيات الحدث ثم كذلك في القمر ثم لما أصبح قررهم على مثله في

الشمس حتى قامت الحجة عليهم ثم كسر أصنامهم وكان من أمره ماحكاه الله عنه . وهذه الآية تدل على صحة المحاجة في الدين واستعمال حجج العقول والإستدلال بدلائل الله تعالى على توحيده وصفاته الحسنى وتدل على أن الحجوج المنقطع يلزمه اتباع الحجة وترك ما هو عليه من المذهب الذي لاحجة له فيه وتدل على بطلان قول من لايرى الحجاج في إثبات الدين لأنه لوكان كذلك لما حاجه إبراهيم عليه السلام وتدل على أن المحجوج عليه أن ينظرفيما ألزم من الحجاج فإذا لم يجد منه مخرجا صار إلى مايلزمه وتدل على أن الحق سبيله أن لا يقبل بحجته إذ لأفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل و إلا فلو لا الحجة التي بان بها الحق من الباطل لكانت الدعوى موجودة في الجميع فكان لافرق بينه وبين الباطلوتدل على أن الله تعالى لا يشبهه شيءوأن طريق معرفته مانصب من الدلائل على توحيده لأن أنبياء الله عليهم السلام إنما حاجوا الكفار بمثل ذلك ولم يصفوا الله تعالى بصفة توجب النشبيه وإنما وصفوه بأفعاله واستدلوابهاعليه قوله عزوجل [قال لبثت يوماً أوبعض يومقال بل لبثت مائة عام إقول هذا القائل لم يكن كذباً وقدأماته الله مائة عام لانه أخبر عما عنده فكأنه قال عندى إنى لبثت يوماً أو بعض يوم ونظيره أيضاً ماحكاه الله تعالى عن أصحاب الكمف قال قائل منهمكم لبثتم قالوا لبثنايوما أوبعض يوم وقدكانوا لبثوا ثلاثمائة وتسعسنين ولم يكونوا كاذبينُ فيها أخبروا عما عندهم كأنهم قالوا عندنا فى ظنوننا إنما لبثنا يوماً أو بعض يوم ونظيره قولاالنبي عَرَائِيْ حين صلى ركعتين وسلم فى إحدىصلاة العشاء فقالله ذواليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنس وكان عليه صادقا لأنه أخبر عما عنده فى ظنه وكان عنده أنه قد أتمها فهذا كلام سائغ جائز غير ملوم عليه قائله إذا أخبر عن أعتقاده وظنه لا عن حقيقة مخبره ولذلك عفاآلله عن الحالف بلغو اليمين وهو فيها روى قول الرجل لمن سأله هل كان كذا وكذا فيقول على ما عنده لا والله أو يقول بلى والله و إن ا تفق مخبره خلافه لا "نه إنما أخبر عن عقيدته وضميره والله الموفق .

### باب الامتنان بالصدقة

قال الله تعالى [ الذين ينفقون أمو الهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى] الآية وقال تعالى [ يا أيها الذين آمنو الاتبطلو ا صدقاتكم بالمن والآذىكالذى ينفق

ماله رئاً. الناس | وقال تعالى | قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ] وقال تعالى [ وما آتيتُم من رباً ايربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فَأُوانُكُ هم المضعفون ] أخبرانه تعالى في هذه الآيات أن الصَّدْقات إذا لم تكن خالصة لله عارية من من وأذى فليست بصدقة لا"ن إبطالها هو إحباط ثوابها فبكون فيها بمنزلة من لم يتصدق وكذلك سائر ما يكون سبيله وقوعه على وجه القربة إلى الله تعالى فغير جائز أن يشو به رياء ولا وجه غير القربة فإن ذلك يبطله كما قال تعالى [ ولا تبطلوا أعمالكم ] وقال تعالى [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ] فا أم يخلص لله تعالى من القرب فغير مثاب عليه فاعله ونظيره أيضاً قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومنكان يريدحرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيبً ] ومن أجل ذلك قال أصحابنا لا يجوز الاستيجار على الحج و فعل الصلاة و تعليم القرآن وسَائر الا فعال التي شرطها أن تفعل على وجه القربة لا أن أخذ الا ٌجر عليها يخرجها عن أن تكون قربة لدلاءل هذه الآيات ونظائرها وروى عمرو عن الحسن في قوله تعالى [لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والا َّذي] قال هو المتصدق يمن بها فنهاه الله عن ذلك وقال ليحمد الله إذ هداه للصدقة وعن الحسن في قو له تعالى إ مثل الذين ينفقون أمو الهم ا بنغاء مرضاة الله و تثبيتاً من أنفسهم ] قال يتثبتون أين يضعون أمو الهم وعن الشعبي قال تصديقاً ويقينا من أنفسهم وقال قتادة ثقة من أنفسهم والمن في الصدقة أن يقول المتصدق قد أحسنت إلى فلان ونعشته وأغنيته فذلك ينغصها على المتصدق بها عليه والا ّذي قو له أنت أبداً فقير وقد بليت بك وأراحني الله منك ونظيره من القول الذي فيه تعبير له بالفقر فقال تعالى [قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ] يعني والله أعلم ردآ جميلا ومغفرة قيل فيها ستر الخلة على السائر وقيل العفو عمن ظلمه خير من صدقة يتبعها أذى لا نه يستحق المأثم بالمن والآذي ورد السائل بقول جميل فيه السلامة من المعصية فَأَخْبِ الله تعالى أن ترك الصدقة برد جميل خير من صدقة يتبعها أذى وامتنان وهو نظير قوله تعالى [ و إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قو لا ميسوراً ] والله تعالى الموفق .

#### باب المكاسبة

قال الله تمالي [ يا أيها الذين آمنو ا أ نفقو ا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ] فيه إباحة المكاسب وأخبار أن فيها طيباً والمكاسب وجهان أحدهما إبدال الأموال وأرباحها والثاني إبدال المنافع وقد نص الله تعالى على إباحتها في مواضع من كتابه نحو قوله تعالى إ وأحل الله البيع إ وقوله تعالى [ وآخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ] وقال تعالى [ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } يعنى والله أعلم من يتجر ويكرى ويحتج مع ذلك وقال تعالى في إبدال المنافع إ فإن أرضمن لكم فآ تو هن أجور هن ] وقال شعيب عليه السلام [ إنَّى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هانين على أن تأجرني ثماني حجج ] وقال النبي ﷺ من استأجر أجيراً فليعلمه أجره وقال ﷺ لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن الني يراتي قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وقد روى عن جماعة من السلف في قوله تعالى [ أنفقو ا من طيبات ماكسبتم ] أنه من التجارات منهم الحسن ومجاهد ، وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الا موال لا أن قوله تعالى [ ماكسبتم | ينتظمها و إن كان غير مكتف بنفسه في المقدار الواجب فيها فهو عموم في أَصناف الا مو ال بحمل في المقدار الواجب فيها فهو مقتقر إلى البيان ولما ورد البيان من النبي بِرَاتِيْ بذكر مقادير الواجبات فيها صع الاحتجاج بعمومها في كل مال اختلفنا في. إيجاب آلحق فيه نحو أموال التجارة ويحتج بظاهر الآية على من ينغي إيجاب الزكاة في العروض ويحتجفيه أيضاً في إيجاب صدقة الخيل وفي كل مااختلف فيهمن الا مو الوذلك لاً ن قوله تمالى أنفقوا ] المراد به الصدقة والدليل عليه قوله تعالى [ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ] يعني تنصدقون ولم يختلف السلف والخلف في أن المراد به الصدقة ومن أهل العلم من قال إن هذا في صدقة التطوع لا أن الفرض إذا أخرج عنه الردى. كان الفضل باقياً في ذمته حتى يؤدي وهذا عندناً يوجب صرف اللفظ عن الوجوب إلى النفل من وجوه أحدها أن قوله [ أنفقوا ] أمر والأمر عندنا على الوجوب حتى تقوم دلالة \_ الندب وقوله [ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون | لادلالة فيه على أنه ندب إذ لا يختص

النهى عن إخراج الردى بالنفل دون الفرض وأن يجب عليه إخراج فضل مابين الردى إلى الجيد لأنه لا ذكر له في الآية وإنما يعلم ذلك بدلالة أخرى فلا يعترض ذلك على مقتضى الآية في إيجاب الصدقة ومع ذلك لو دلت الدلالة من الآية على أنه ليس عليه إخراج غير الردى الذي أخرجه لم يُوجب ذلك صرف حكم الآية عن الإيجاب إلى الندب لأنه جائزأن يبتدى الخطاب بالإيجاب ثم يعطف عليه بحكم مخصوص في بعض مااقتضاه عمومه ولايوجب ذلك الاقتصاربحكم ابتداء الخطاب على الخصوص وصرفه عن العموم ولذلك نظائر كثيرة قد بيناها في مواضع وقوله تعالى [ وبما أخرجنا لكم من الارض ] عموم في إيجابه الحق في قليل ماتخرجه الآرض وكثيره في سائر الا صناف الحارجة منها ويحتج به لاً بي حنيفة رضي الله عنه في إيجابه العشر في قليل ما تخرجه الا رض وكثيره في سائر الا صناف الحارجة منها بما تقصد الا رض بزراعتها وبما يدل من فحوى الآية على أن المراد بها الصدقات الواجبة قوله تعالى فى نسق التلاوة [ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ] وهذا إنما هو في الديون إذا اقتضاها صاحبها لا يتسامح بآلر دي عن الجيد إلا على إغماض وتساهل فدل ذلك على أن المراد الصدقة الواجبة وآلله أعلم إذار دهاإلى الإغماض في اقتضاء الدين ولوكان تطوعاً لم يكن فيها إغماض إذ له أن يتصدق بالقليل والكثيروله أن لا يتصدق وفي ذلك دليل على أن المراد الصدقة الواجبة ، وأما قوله تعالى [ ولا تيممو الخبيث منه تنفقون ] روى الزهرى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله يَرْبِيُّ عن نوعين من التمر الجعرور ولون الحبيق قال وكان ناس يخرجون شر ثمارهم في الصدقة فنزلت [ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون]وروي عن البراء بن عازب مثل ذلك قال في قو له تعالى | ولستم بآخذيه إلا أن تغمضو ا فيه ] لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لما أخذه إلا على إغماض وحياء وقال عبيدة إنما ذلك في الزكاةُ والدرهم الزائف أحب إلى من الثمرة وعن ابن معقل في هذه الآية قال ليس في أموالهم خبيت ولكنه الدرهم القسي والزيف ولستم بآخذيه قال لوكان لك على رجل حق لم تأخذ الدرهم القسى والزيف ولم تأخذ من الثمر إلا الجيد إلا أن تغمضوا فيه تجوزوا فيه وقدروي عن النبي عَلِيُّكُ نحو هذا وهو ماكتبه في كتاب الصدقة وقال فيه ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار رواه الزهري عن سالم عن أبيه \* وقد قيل عن ابن عباس في قوله

تعالى [ إلاأن تغمضوا فيه ] إلا أن تحطوا من الثمن وعن الحسن وقتادة مثله وقال البراء أبنعازب إلاأن تتساهلوا فيه وقيل لستم بآخذيه إلا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة هذه الوجو هكلها محتملة وجائزأن يكون جميعهامرادالله تعالى بأنهم لايقبلونه في الهدية إلا بإغماض ولا يقبضونه من الجيد إلا بتساهل ومسامحة ولا يبيعون بمثله إلا بحبط ووكس وقد اختلف أصحابنا فيمن أدى من المكيل والموزون دون الواجب فى الصفة فأدى عن الجيد ردياً فقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجب عليه أداء الفضل وقال محمد عليه أن يؤدي الفضل الذي بينهما وقالوا جميعاً في الغنم والبقر وجميع الصدقات مما لا يكال ولايوزن أن عليه أداء الفضل فيجوز أن يحتج لمحمد بهذه الآية وقوله تعالى إولاتيمموا الحبيث منه تنفقون ] والمراد به الردى منه وقوله تعالى [واستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ] ولصاحب الحق أن لا يغمض فيه ولا يتساهل ويطالب بحقه من الجودة فهذا يدل على أن عليه أداء الفضل حتى لا يقع فيه إغماض لأن الحق فى ذلك لله تعالى وقد نغى الإغماض في الصدقة بنهيه عن عطاء آلردي فيها وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فإنهما قالا كل مالا يجوز التفاضل فيه فإن الجيدوالردى حكمهما سواء في حظر التفاضل بينهما وإن قيمته من جنسه لا يكون إلا بمثله ألا ترى أنه لو اقتضى دينا على أنه جيد فأنفقه ثم علم أنه كان ردياً أنه لا يرجع على الغريم بشيء وأن ما بينهما من الفضل لا يغرمه و إنما يقولُ أبويوسف فيه أنه يفرم مثل ماقبض من الغريم ويرجع بدينه وغير ممكن مثله في الصدقة لآن الفقير لا يغرم شيئاً فلو غرمه لم تكن له مطالبة المتصدق برد الجيد عليه فلذلك لم يلزمه إعطاء الفضل وإنما نهى الله تعالى المتصدق عن قصد الردى بالإخراج وقد وجب إخراج الجيد فإنهم يقولون إنه منهى عنه ولكن لما كان حكم ما أعطى حكم الجيد فيما وصفناً أجزأ عنه وأماما يجوز فيه التفاضل فإنه مأمور بإخراج الفضل فيه لا نه جاكر أن تكون قيمته من جنسه أكثر منه ويباع بعضه ببعض متفاضلا وأما محمد فإنه لم يجز إخراج الردى من الجيد إلا بمقدار قيمته منه فأوجب عليه إخراج الفضل إذ ليس بين العبد وبين سيده ربا \* وفي هذه الآية دلالة على جواز اقتضاء الردى عن الجيد في سائر الديون لأن الله تعالى أجاز الإغماض في الديون بقوله تعالى [ إلا أن تغمضوا فيه] ولم يَغْرَقَ بِينَ شيء منه فدل ذلك على معان منها جو از اقتضاء الزيوَفُ التيأقلها غشواً كَثَّرُهُا

فضة عن الجياد في رأس مال السلم وثمن الصرف اللذين لا يجوز أن يأخذ عنهما غيرهما ودل على أن حكم الردى في ذلك حكم الجيد وهذا يدل أيضاً على جواز بيع الفضة الجيدة بالردية وزنا بوزن لآن ماجاز اقتضاء بعضه عن بعض جاز بيعه به ويدل على أن قول النبي برات المنه النها أراد المهائلة في الوزن لافي الصفة وكذلك سائر ماذكره معه وبدل على جواز اقتضاء الجيد عن الردى برضا الغريم كا جاز اقتضاء الردى عن الجيد إذ لم يكن لاختلافهما في الصفة حكم وقد روى عن الذي يرات خيركم أحسنكم قضاء قال جابر بن عبد الله قضافي رسول الله برات إذا أقرضه دراهم سوداً أن يقبضه وسعيد بن المسبب وإبراهيم والشعبي قالوا لا بأس إذا أقرضه دراهم سوداً أن يقبضه أنه كان يكر مإذا أقرض دراهم أن يأخذ خيراً منها وهذا ليس فيه دلالة على أنه كرههاذا أنه كان يكر مإذا أقرض دراهم أن يأخذ خيراً منها وهذا ليس فيه دلالة على أنه كرههاذا رضى المستقرض وإنما لا يجوز له أن بأخذ خيراً منها إذا لم يرض صاحبه قوله تعالى رضى المستقرض وإنما لا يجوز له أن بأخذ خيراً منها إذا لم يرض صاحبه قوله تعالى ألشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ] قد قيل إن الفحشاء تقع على وجوه والمراد بها في هذا الموضع البخل والعرب تسمى البخيل فاحشا والبخل فشاً وفشاً قال الشاعر : أرى الموت عالم الكرام و يصطفى عقيلة مال الفاحش المتشسدد

يعنى مال البخيل وفي هذه الآية ذم البخيل والبخل ه قوله عز وجل [ إن تبدوا الصدقات فنعيا هي ] الآية روى عن ابن عباس أنه قال هذا في صدقة النطوع فأما في الفريضة فإظهارها أفضل لئلا تلحقه تهمة وعن الحسن ويزيد بن أبي حبيب وقتادة الإخفاء في جميع الصدقات أفضل وقد مدح الله تعالى على إظهار الصدقة كما مدح على اخفائها في قوله تعالى إلذين ينفقون أمو الهم باللبل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عندربهم وجائز أن يكون قوله تعالى إو إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير المم إفي عندربهم وجائز أن يكون في جميع الصدقات الموكول عدقة التطوع على ماروى عن ابن عباس وجائز أن يكون في جميع الصدقات الموكول أداؤها إلى أربابها من نفل أو فرض دون ماكان منها أخذه إلى الإمام إلاأن عموم اللفظ يقتضي جميعها لأن الألف واللام هنا للجنس فهي شاملة لجميعها ه و هذا يدل على أن جميع الصدقات مصروفة إلى الفقراء وأنها إنما تستحق بالفقر لاغير وأن ماذكر الله تعالى من أصناف من تصرف إليهم الصدقة في قوله تعالى [ إنما الصدقات الفقراء والمساكين ] إنما أصناف من تصرف إليهم الصدقة في قوله تعالى [ إنما الصدقات الفقراء والمساكين ] إنما أصناف من تصرف إليهم الصدقة في قوله تعالى [ إنما الصدقات الفقراء والمساكين ] إنما أصناف من تصرف إليهم الصدقة في قوله تعالى [ إنما الصدقات الفقراء والمساكين ] إنما أصناف من تصرف إليهم الصدقة في قوله تعالى [ إنما الصدقات الفقراء والمساكين ] إنما أصناف من تصرف إليهم الصدقة في قوله تعالى المناف المناف

يستحق منهم من يأخذها صدقة بالفقر دون غيره وإنما ذكر الاصناف لما يعمهم من أسباب الفقر دون من لا يأخذها صدقة من المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها فإسهم لا يأخذونها صدقة وإنماتحصل في يد الإمام صدقة للفقراء ثم يصرف إلى المؤلفة قاوبهم والعاملين ما يعطون على أنه ليس بصدقة لكن عوضاً من العمل ولدفع أذيتهم عن أهل الإسلام أو ليستمالوا به إلى الإيمان \* ومن المخالفين من يحتج بذلك في جو از إعطاء جميع الصدقات الفقراء دون الإمام وأنهم إذا أعطوا الفقراء صدقة المواشي سقط حق الإمام في الآخذ لقوله تعالى [ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لـكم ] وذلك عام في سائرها لأن الصدقة همنا اسم للجنس - وليس في هذا عندنا دلالة على ماذكروا لأن أكثر مافيه أنه خير للمعطى فليس فيه سقوط حق الإمام في الآخذ وليس كونها خيراً له نافياً لثبوت حق الإمام في الآخذ إذ لا يمتنع أن يكون خيراً لهم و يأخذها الإمام فيتضاعف الحير بأخذها ثانياً وقد قدمنا قول من يقول إن هذا في صدقة النطوع • ومن أهل العلم من يقول إن الإجماع قد حصل على أن إظهار صدقة الفرض أولى من إخفائها كما قالوًا فى الصلوات المفروضة ولذلك أمروا بالاجتباع عليها فى الجماعات بأذان وإقامة ولبصلوها ظاهرين فكذلك سائر الفروض لئلا يقيم نفسه مقام تهمة فى ترك أداء الزكاة وفعل الصلاة قالوا فهذا يوجب أن يكون قوله تعالى [ و إن تخفوها و تؤ توها الفقر ا، فهو خير لكم ] في التطوع خاصة لأن ستر الطاعات النوافل أفضل من إظهارها لأنه أبعد من الرباء وقدروى عن الذي يُراتِي أنه قال سبعة يظلم الله في ظل عرشه أحدهم رجل تصدق بصدقة لم تعلم شماله ما تصدقت به يمينه وهذا إنما هو في التطوع دون الفرض ويدل على أن المراد صدقة النطوع أنه لا خلاف أن العامل إذا جاء قبل أن تؤدى صدقة المواشى فطالبه بأدائها أن الفَرض عليه أداؤها إليه فصار إظهار أدائها في هذه الحال فرضاً وفي ذلك دليل على أن المراد بقوله تعالى [ وإن تخفوها و تؤ توها الفقراء ] صدقة النطوع والله تعالى أعلم بالصواب .

## باب إعطاء المشرك من الصدقة

قال الله تمالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم قال أبو بكر ما تقدم فى هذا الخطاب وما جاء فى نسقه يدل على أن قوله نمالى

[لبس عليك هداهم] إنما معناه في الصدقة عليهم لأنه ابتدأ الخطاب بقوله تعالى [إن تبدوا الصدقات فنعها هي أثم عطف عليه قوله تعالى [ليس عليك هداه] ثم عقب ذلك بقوله تعالى [ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ] فدل ما تقُدم من الخطاب في ذلك و تأخر عنه من ذكر الصدقة أن المراد إباحة الصدقة عليهم وإن لم يكونوا على دين الإسلام وقدروى ذلك عن جماعة من السلف روى عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله يَرْاقِعُ لا تصدقوا إلا على أهل دينكم فأنزل الله [ليس عليك هداهم فقال يُراقِعُ تصدقوا على أهـل الأديان وروى الحجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية قال كره الناس أن يتصدَّقُوا على المشركين فأنزل الله [ ليس عليك هداهم ] فتصدَّق الناس عليهم من غير الفريضة ه قال أبو بكر لاندري هذا من كلام من هو أعنى قوله فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة وجائزأن يريد به من غيرالزكاة وصدقات المواشي دون كفارات الأيمان ونحوها وأيضاً قوله فتصدق الناس عليهم من غيرالفريضة لا يوجب تخصيص الآية لأن فعلهم لايقتضى الوجوب ومع ذلك فهم مخبرون بينأن يتصدقو اعليهم وبينأن لايتصدقوا وروى الأعمش عن جعفر بن أياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان ناس لهم أنساب وقرابة من قريظة والنضير فكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويربدونهم على الإسلام فنزلت [ليسعليك هداهم] إلى آخر الآية وروى هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء قالت اتنني أمي في عهد قريش راغبة وهي مشركة فسألت النبي سَلِيَّةٍ أصلها قال نعم . قال أبو بكر ونظير هذه الآية في دلالتها على مادات عليه قو له تعالى [ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيها وأسيراً ] فروى عن الحسن قال هم الأسراء من أهل الشرك وروى عن سعيد بن جبير وعطاء قالهم أهل القبلة وغيرهم • قال أبو بكر الأول أظهر لأن الأسير ف دار الإسلام لا يكون إلا مشركا ونظيرها أيضاً قوله تعالى [ لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إلى آخر القصة فأباح برهم وإن كانوا مشركين إذا لم يكونوا أهل حرب لنا والصدقات من البر فاقتضى جواز دفع الصدقات إليهم وظواهر هذه الآي توجب جواز دفع سائرها إليهم إلا أن النبي رَالِيُّهُ قَد خص منها الزكوات وصدقات المواشي وكل ماكان أُخذه من الصدقات إلى الإُمامُ بَقُولُهُ أَمْرَتُ أَنْ آخَذُ الصَّدَّقَةُ مِنْ أَغْنِياتُكُمْ وَأَرْدُهَا فِي فَقَرَّائِكُمْ وَقَالَ لَمَّاذَ أَعْلَمُهُمْ

A Company of the Section of the Sect

إن الله فرض عليهم حقاً فى أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم فكانت الصدقات التي أخذها إلى الإمام مخصوصة من هذه الجملة فلذلك قال أبو حنيفة كل صدقة ليس أخذها إلى الإمام فجائز إعطاؤها أهل الذمة وماكان أخذها إلى الإمام لايعطى أهل الذمة فيجيز إعطا. الكفارات والنذور وصدقة الفطر أهل الذمة \* فإن قبل فزكاة المال ليس أخذها إلى الإمام ولا يجوز أن تعطى أهل الذمة ، قيل أخذها في الأصل إلى الإمام وقدكان النبي ﷺ يأخذها وكذلك أبو بكر وعمر فلماكان عثمان قال لنناس إن هذا شهر زكاتكم فن كأنَّ عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله فجعل أرباب الأموال وكلاء له في أدائها ولم يسقط في ذلك حق الإمام في أخذها وقال أبو يوسف كل صدقة واجبة فغيرجائزدفعها إلى الكفار قياساً على الزكاة ، قوله تعالى اللفقراء الذين أحصروا في سبيلالله لا يستطيعون ضرباً في الأرض] الآية يدني والله أعلَم النفقة المذكورة بديا والمرادبها الصدقة وروى عن مجاهد والسدى المراد فقراء المأجرين ، وقوله تعالى [ أحصروا في سبيل الله ] قيل إنهم منعوا أنفسهم النصرف في التجارة خوف العدومن الكفار روى ذلك عن قتادة لأن الإحصار منع النفس عن التصرف لمرض أو حاجة أو مخافة فإذا منعه العدوقيل أحصره مروقوله تعالى إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعنى والله أعلم الجاهل بحالهم وهذا يدل على أن ظاهر هيئتهم وبزتهم يشبه حال الأغنياء ولولاذلك لما ظنهم الجاهل أغنياءلان مايظهر من دلالة الفقر شيئان أحدهما بذاذة الحيثه ورثاثة الحال والآخر المسألة على أنه فقير فليس يكاد يحسبهم الجاهل أغنيا. إلا لما يظهر له من حسن البزة الدالة على الغني في الظاهر ، وفي هذه الآية دلالة على أن من له ثياب الكسوة ذات قيمة كثيرة لا تمنعه إعطاء الزكاة لأن الله تعالى قد أمرنا بإعطاء الزكاة من ظاهر حاله مشبه لأحوال الاغنياه ويدلعلى أن الصحيح الجسم جائز أن يعطى من الزكاة لآن الله تمالى أمر بإعطاء هؤ لاء القوم وكانوا من الماجرين الذين كانوا يقاتلون مع النبي ﷺ المشركين ولم يكونوا مرضى ولا عميانا \* وقوله عز وجل [ تعرفهم بسياهم ] فإن السيما العلامة قال مجاهدالمراد به هنا التخشعوقال السدىوالربيع بن أنس هو علامة الفقر وقال الله تعالى [سيماهم في وجو ههم من أثر السجود] يعني علامتهم فجائز أن تكون الملامة المذكورة فى قوله تعالى [ تعرفهم بسياهم ] ما يظهر فى وجه الإنسان من كسو ف البال وسوء الحال وإنكانت بزتهم وثيابهم وظاهر هيئتهم حسنة جميلة وجائز أن يكون أنه تعالى قد جعل لنبيه علماً يستدل به إذا رآهم عليه على فقرهم وإن كنا لانعرف ذلك مهم إلا بظهور المسألة منهم أو بما يظهر من بذاذة هيئتهم ﴿ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ لَمَا يُظْهُرُ ذلك عليه وقداعتبر أصحابنا ذلك في الميت في دار الإسلام أوفى دار الحرب إذا لم يعرف أمره قبل ذلك في إسلام أو كفر أنه ينظر إلى سيماه فإن كانت عليه سيما أهل الكفر من شد زنار أو عدم ختان وترك الشعر على حسب ما يفعله رهبان النصاري حكم له بحكم الكفار ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصل عليه وإنكان عليه سيما أهل الإسلام حكم له بحكم المسلمين في الصلاة والدفن وإن لم يظهر عليه شي. من ذلك فإن كان في مصر من الأمصار التي للسّلين فهو مسلم وإن كانْ في دار الحرب فمحكوم له بحكم الكفر فجعلوا اعتبار سيماه بنفسه أولى منــه بموضعه الموجود فيه فإذا عدمنا السيما حكمنا له بحكم أهل الموضع وكذلك اعتبروا في اللقيط ونظيره أيضاً قوله تعمالي [ إن كان قيصة قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإنكان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ] فاعتبر العــــلامة و من نحوه قوله تعالى [ ولتعرفنهم في لحن القول ] وأخوة يو سف عليه السلام الطخو القيصه بدم وجعلوه علامة لصدقهم قال الله تعالى [وجاؤا على قمصيه بدم كذب أوقوله تعالى | لايسألون الناس إلحافا | يعنى والله أعلم إلحاحا وإدامة للسألة لأن إلحاف المسألة هو الاستقصاء فيها وإدامتها وهذا يدل على كراهة الإلحاف فى المسألة ، فإن قيل فإنما قال الله عز وجل [لايسألون الناس إلحاقاً | فنق عنهم الإلحاف فى المسألة وام ينف عنهم المسألة رأساً ، قيلً له في فحوى الآية ومضمون المخاطبة مايدل على ننى المسألة رأساً وهو قوله تعالى [ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ] فلوكانوا أظهروا المسألة وإن لم تكن إلحافا لما حسبهم أغنياه وكذلك قوله تعالى [ من التعفف ] لأن النعفف هو القناعة وترك المسألة فدل ذلك على وصفهم بترك المسألة أصلا ويدل على أن التعفف هو ترك المسألة قول النبي عَلَيْتُهِ من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله وإذا تبت بما ذكرنا من دلالة الآي أن ثياب الكسوة لا تمنع الزكاة وإن كانت سرية وجب أن يكون كذلك حكم المسكن والأثاث والفرس والخادم لعموم الحاجة إليه فإذا كانت الحاجة إلى هذه الأشياء حاجة ماسة فهو غير غنى بها لأن الغني هو مافضل

عن مقدار الحاجة » واختلف الفقهاء في مقدار مايصير به غنياً فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إذا فضل عن مسكنه وكسو ته وأثاثه وخادمه وفرسه ما يساوى ماتتي درهم لم تحل له الزكاة وإنكان أقل من مائتي درهم حلت له الزكاة وقال مالك في رواية ابن القاسم يعطى من الزكاة من له أربعون درهماوروى غيره عن مالك أنه لا يعطى من ا أربعون دُرهما وقال الثوري والحسن بن صالح لا يأخذ الزكاة من له خسون درهما وقال عبد الله بن الحسن من لا يكون عنده ما يقو ته أو يكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة وقال الشافعي يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد الفقر إلى الغني كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لاتجب ولا أجد في ذلك حداً ذكره المزنى والربيع وحكى عنه أنها لاتحل للقوى المكتسب وإن كان فقيراً \* والدليل على صحة ماذكرناً من اعتبار ماثني درهم فاضلا عما يحتاج إليه ماروى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه سمع النبي برائي يخطب وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعفف أعفه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا فدل ذكره لهذا المقدار أنه هو الذي يخرج به من حدالفقر إلى الغنى ويوجب تحريم المسألة ويدل عليه أيضاً قول النبي ﷺ أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم ثم قال في ماتي درهم خمسة دراهم وليس فيها دو نها شيء فجعل حد الغني مائتي درهم فوجب اعتبارها دون غيرها ودل أيضاً على أن الذي لا يملك هذا القدر يعطى من الزكاة لأنه يَرْتِي جعل الناس صنفين أغنيا. وفقر اه لجُعل الغني من ملك هذا المقدار وأمر بأخذ الزكاة منه وجعل الفقير الذي يرد علميه هو الذي لا يملك هذاالقدر وقدروي أبوكبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية قال سمست رسول الله ﷺ يقول من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم قلت يارسول الله ما ظهر غناه قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم وقدروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال أتيت الني ﷺ وسمعته يقول لرجل من ُسأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأُوقية بِومَنْذَ أربعون درهما وروى محمد بن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله 📸 لايسأل عبد مسألة وله مايغنيه إلاجاءت شينا أوكدوحا أو خدوشاً في وجه يوم القيامة قيل يارسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب وهذه واردة فى كراهة المسألة ولا دلالة فيها على تحريم الصدقة عليه وقد كان النبي عليه يستحب ترك المسألة لن يملك ما يغديه و يعشيه إذ كان هناك من فقر الملسلمين وأهل الصفة من لا يقدر على غداء ولاعشاء فاختار النبي عليه لله يملك هذا القدر الاقتصار على ما يملكه والتعفف بترك المسألة ليصل ذلك إلى من هو أحوج منه إليه لا على وجه التحريم و لما اتفق الجميع على أن سبيل استباحة الصدقة ليست سبيل الضرورة إلى الميتة إذ كانت الميتة لا تحل إلا عند الحوف على النفس والصدقة تحل بإجماع المسلمين لمن احتاج و لم يخف الموت إذا لم يكن عنده شيء فو جب أن يكون المبيع لها الفقر وأيضاً لما كانت هذه الأخبار مختلفاً في استعمال حكمها وهي في أنفسها مختلفة وا تفق الجميع على استعمال الخبر الذي روينا في ما تني درهم وتحريم الصدقة معها وجب أن يكون ثابت الحكم و ما عداه إما أن يكون على وجه وتحريم الصدقة معها وجب أن يكون ثابت الحكم و ما عداه إما أن يكون على وجه الكراهة للسألة أو منسوخة بخبرنا إن كان المراد بها تحريم الصدقة .

#### باب الربا

قال الله تعالى [الذين بأكلون الربا لا يقو مون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس \_ إلى قوله \_ وأحل الله البيع وحرم الربا إقال أبو بكر أصل الربا في اللغة هو الزيادة ومنه الرابية لزيادتها على ماحو اليها من الأرض ومنه الربوة من الارض وهي الشرع المرتفعة ومنه قولهم أربى فلان على فلان في القول أو العمل إذا زاد عليه وهو في الشرع يقع على معان لم يكن الإسم موضوعا لها في اللغة ويدل عليه أن الذي على النساء ربا في حديث أسامة بن زيد فقال إنما الربا في النسيئة وقال عمر بن الخطاب إن من الربا أبوا با لا تخفي منها السلم في السن يعني الحيوان وقال عمر أيضاً إن آية الربامن آخر ما نزل من القرآن وأن الذي تراتية قبض قبل أن يبينه لنا فدعوا الرباوالربية فثبت بذلك أن الربا من القرآن وأن النبي تراتية قبض قبل أن يبينه لنا فدعوا الرباوالربية فثبت بذلك أن الربا علم من القرآن وأن النبي تراتية قبض قبل أن يبينه لنا فدعوا الرباوالربية فثبت بذلك أن الربا علما بأسماء اللغة لما خق على عمر لا "نه كان والفضة بالفضة نساء ربا وهو ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ماوصفنا صار بمنزلة ساتر والفضة بالفضة نساء ربا وهو ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ماوصفنا صار بمنزلة ساتر والفضة بالفضة نساء ربا وهو ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ماوصفنا صار بمنزلة ساتر والفضة بالفضة نساء ربا وهو ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ماوصفنا صاري بهنان لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إلى البيان ولا يصم الاستدلال بعمومه في تعربم شيء من العقود إلا فيا قامت دلالته أنه مسمى في الشرع الاستدلال بعمومه في تحربم شيء من العقود إلا فيا قامت دلالته أنه مسمى في الشرع

بذلك وقد بين الني ﷺ كثيراً من مراد الله بالآية نصاً وتو فيقاً ومنهما بينه دليلافلم يخل مراد الله من أن يُكونَ معلوما عند أهل العلم بالتوقيف والإستدلال والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنماكان قرض والدراهم والدنانير إلى أجل بريادة على مقـدار حا استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد وإذاكان متفاضلا من جنس واحدهذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قالَ الله تعالى [ وما آتيتم من رباً ليربوا فىأموال الناس فلا يربو عندالله إ فأخبرأن تلك الزيادة المشروطة إنماكانت رباً في المسال العين لأنه لا عوض لها من جهة المقرض وقال تعالى ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرُّبَّا أَضْعَافَاً مضاعفة | إخباراً عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروباً أخر من البياعات وسماها ر باً فانتظم قوله تعالى [ وحرم الربا ] تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنا نير إلى أجل مع شرط الزيادة . واسم الربا فى الشرع يعتوره معان أحـدها الربأ الذى كان عليــه أهل الجاهلية والثانى التفاضل فى الجنس الواحدمن المكيل والموزون على قول أصحابنا ومالك ابن أنس يعتبر مع الجنس أن يكون مقتاتاً مدخراً والشافعي يعتبر الا كل مع الجنس فصار الجنس معتبراً عند الجميع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره إليه على ماقدمنا والثالث النساء وهو على ضروب منها في الجنس الواحد من كل شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض نساء سواءكان من المكيل أو من الموزون أومن غيره فلا يجوز عندنا بيع ثوب مروى بثوب مروى نساء لوجود الجنس ومنها وجود المعنى المضموم إليه الجنس فى شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن فى غير الا ممان التي هي الدراهم والدنانير فلو باع حنطة بحص نساء لم يجز لوجود الكيل ولو باع حديداً بصفر نساء لم يجز لوجود الوزن والله تعالى الموفقُ .

ومن أبواب الربا الشرعى السلم في الحيوان

قال عمررضى الله عنه إن من الربا أبواباً لا تخفى منها السلم فى السن ولم تكن العرب تعرف ذلك رباً فعلم أنه قال ذلك توقيفاً فجملة ما اشتمل عليه اسم الربا فى الشرع النساء والمتفاضل على شرائط قد تقرر معرفتها عند الفقهاء \* والدليل على ذلك قول النبي عليا

الحنطة بالحنطة مثلا بمثليدآ بيد والفضل بآ والشعير بالشعير مثلايمثل يدآ بيد والفضل رباً وذكر التمر والملح والذهب والفضة ۽ فسمي الفضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون رباً وقال ﷺ في حديث أسامة بن زيد الذي رواه عنه عبدالرحن بن عباس إنما الربا في النسيئة وفي بعض الألفاظ لاربا إلا في النسيئة فثبت أن اسم الربا في الشرع يقع على التفاضل تارة و على النساء أخرى وقدكان ابن عباس يقول لاربًا إلا في النسيئة ويجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ويذهب فيه إلى حديث أسامة بن زيد ثم لما تواتر عنده الحبر عن النبي علي بتحريم النفاضل في الأصناف الستة رجع عن قوله قال جابربن زيدرجع ابن عباسعن قوله في الصرف وعن قوله في المتعة وإنما معني حديث أسامة النساء في الجنسين كاروى في حديث عبادة بن الصامت وغيره عن النبي علية أنه قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدأ بيد وذكر الا صناف الستة ثم قال بيعرا الحنطة جالشعير كيف شئتم يداً بيدوفي بعض الا°خباروإذا اختلف النوعان فبيعو اكيف شئتم يداً بيد فمنع النساء في الجنسين من المكيل والموزون وأباح التفاضل فحديث أسامة بن ريد محمول على هذا ومن الربا المراد بالآية شرى ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن والدليل على أن ذلك رباً حديث يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبي العالية قال كنت عند عائشة فقالت لها امرأة إنى بعت زيد بن أرقم جارية لى إلى عطائه بثمان مائة درهم وأنه أراد أن يعيعها فاشتريتها منه بستمائة فقالت بئسما شريت وبتسما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه تعد أبطل جهاده مع رسول الله عليه إن لم يتب فقالت ما أم المؤمنين أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي فقالت [ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ] فدلت تلاوتها الآية الرباعند قولها أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي إن ذلككان عندها من الربا و هذه التسمية طريقها التوقيف ﴿ وقد روى ابن المبارك عن حكم بن زريق عن سميد بن المسيب قال سألته عن رجل إلى باع طعاما من رجل أجل فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه بنقد من الذي باعه منه فقال هو رباً ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من الثمن الأول إذ لاخلاف أن شراءه بمثله أو أكثر منه جائز فسمى سعيد بن المسيب ذلك رباً \* وقدروي النهي عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد ومجاهد و إبراهيم والشعبي وقال الحسن وابن سيرين في آخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتريه فإن كان باعه بنسيئة لم

يشتره بأقل منه إلا بعد أن يحل الا جل وروى عن ابن عمر أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقل من ثمنه جاز ولم يذكر فيه قبض الثمن و جائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن ه فدل قول عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك رباً فعلمنا أنهما لم يسمياه رباً إلا توقيفاً إذ لا بعرف، ذلك اسما له من طريق اللغة فلا يسمى به إلا من طريق الشرع وأسماه الشرع توقيف من النبي يَنْ والله أعلم بالصواب.

## ومن أبواب الربا الدين بالدين

وقد روى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي بَرَائِيَّةُ أنه نهى عن الكالى، بالكالى، وفي بعض الألفاظ عن الدين بالدين وهما سوا، وقال في حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة إلا أنه في العقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه بمقدار المجلس لا نه جائز له أن يسلم دراهم في كر حنطة وهمادين بدين إلا أنهما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد وكذلك بيع الدراهم بالدنانير جائز وهما دينان وإن افترقا قبل التقابض بطل.

## ومن أبواب الربا الذي قضمنت الآية تحريمه

الرجل يكون عليه ألف درهم دين مؤجل فيصالحه منه على خمس مائة حالة فلا يجوز وقد روى سفيان عن حميد عن ميسرة قال سألت ابن عمر يكون لى على الرجل الدين إلى أجل فأقول عجل لى و أضع عنك فقال هور با وروى عن زيد بن ثابت أيضاً النهى عن ذلك وهو قول سعيد بن جبير والشعبى والحكم وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء وقال ابن عباس وإبراهيم النخعى لا بأس بذلك والذى يدل على بطلان ذلك شيئان أحدهما تسمية ابن عمر إياه ربا وقد بينا أن أسهاء الشرع توقيف والثانى أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الا جل فأبطله الله تعالى وحرمه وقال [ وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم] وقال تعالى [ و فروا ما بقى من الربا ] حظراًن يؤخذ للأجل عوض فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإنما جعل الحظ بحذاء الأجل فكان هذا هو معنى الربا الذى نص الله تعالى على تحريمه ولا خلاف أنه لوكان عليه ألف درهم حالة فقال له أجلنى وأزيدك فيها مائة درهم لا يجوز لان المائة

عوض من الأجلكذلك الحط في معنى الزيادة إذ جعله عوضاً من الأجل وهذا هو الأصل في امتناع جو از أخذ الا بدال عن الآجال ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى خياط ثوباً فقالَ إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم أن الشرط الثاني باطل فإن خاطه غداً فله أجر مثله لانه جعل الحط بحذاء الأجل والعمل في الوقتين على صفة واحدة فلم يجزه لأنه بمنزلة بيع الا جل على النحو الذي بيناه ه ومن أجاز من السلف إذا قال عجلٌ لى وأضع عنك فجآئز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطاً فيه وذلك بأن يضم عنه بغير شرط ويعجب الآخر الباقى بغير شرط . وقد ذكر نا الدلالة على أن التفاضل قد يكون ر بأعلى حسب ماقال النبي ﷺ في الا صناف السنة و إن النساء قد يكون رباً في البيع بقوله علي وإذا اختلف النوعان فبيعواكيف شئتم يداً بيد وقوله إنما الربا فى النسيئة وإن السلم في الحيوان قد يكون ربا بقوله إنما الربا في النسيئة وقوله إذا اختلف النوعان فبيعو اكيف شنتم يدآ بيد و تسمية عمر إياه ربا وشرى ما بيع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن لما بينا وشرط التعجيل مع الحط ، وقد اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل في الا صناف الستة التي ورد بها الا ثر عن النبي ﷺ من جمات كثيرة وهو عندنا في حيز التواتر لكثرة رواته واتفاق الفقها. على استعماله واتفقوا أيضاً في أن مضمون هـذا النصمعني به تعلق الحكم يجب اعتباره في غيره واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس على الوجوه التي ذكرنا فيما سلف من هذا الباب وإن حكم تحريم التفاضل غير مقصور على الا صناف الستة ، وقد قال قوم هم شذوذ عندنا لا يعدون خلافا أن حكم تحريم التفاضل مقصور على الا صناف التي وردفيها التوقيف دون تحريم غيرها . ولما ذهب إليه أصحابنا في اعتبار الكيل والوزن دلائل من الاثر والنظر وقد ذكر ناها في مواضع وممايدل عليه من فحوى الخبرةوله الذهب بالذهب مثلابمثل وزنا بوزن والحنطة بالحنظة مثلا بمثلكيلا بكيل فأوجب استيفاء المهائلة بالوزن في الموزون وبالكيل في المكيل فدل ذلك على أن الاعتبار في التحريم الكيل والوزن مضمو ما إلى الجنس . ومما يحتج به المخالف من الآية على اعتبار الا كل قوله عز وجل [ الذين يأكلون الربا لا بقو مون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ] وقوله تعالى [ لاتأكلوا الربا ] فأطلق اسم الربا على المأكول قالوا فهذا عموم في إثبات الربا في المأكول . وهذا عندنا لا يدل

على ماقالوا من وجوه أحدها ماقدمنا من إجمال لفظ الربا في الشرع وافتقاره إلى البيان فلا يصح الاحتجاج بعمومه وإنما يحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى أنه رباحتي يحرمه بالآية ولايأكله والثاني أن أكثر مافيه إثبات الربافي مأكول وليس فيه أنجيع المأكولات فيها رباونحن قدأ ثبتنا الربا فى كثير من المأكولات وإذا فعلنا ذلك فقد قضينًا عهدة الآية ولما ثبت بما قدمنا من النوقيف والاتفاق على تحريم بيع ألف بألف وماثة كما بطل بيع ألف بألف إلى أجل فجرى الأجل المشروط بجرى النقصان في المال وكان بمنزلة بيع ألف بألف رمائة وجب أن لا يصح الا ُجل في القرض كما لا يجوز قرض ألف بألف ومائة إذكان نقصان الا مجل كنقصان الوزن وكان الربا تارة من جهة نقصان الوزن و تارة من جهة نقصان الا مجل وجب أن يكون القرض كذلك ه فإن قال قاتل ليس القرض في ذلك كالبيع لا نه يجوز له مفارقته في القرض قبل قبض البدل ولايجوز مثله في بيع ألف بألف م قيل له إنما يكون الا جل نقصانا إذا كان مشروطاً فأما إذا لم يكن مشروطاً فإن ترك القبض لا يوجب نقصاً في أحد المالين وإنما بطل البيع لمعنى آخر غير نقصان أحدهما عن الآخر ألا ترى أنه لا يختلف الصنفان والصنف الوَّاحد في وجوب التقابض في المجلس أعنى الذهب بالفضة مع جو ازالتفاضل فيهما فعلمنا أن الموجب لقبضهما ليس من جهة أن ترك القبض مو جبّ للنقصان في غير المقبوض ألا ترى أن رجلا لو باع من رجل عبداً بألف درهم ولم يقبض ثمنه سنين جاز للمشترى بيعه مرابحة على ألف حالة ولوكان باعه بألف إلى شهر ثم حل الا جل لم يكن للشترى بيعه مرابحة بألف حالة حتى يبين أنه اشتراه بثمن مؤجل فدل ذلك على أن الا ُجل المشروط فى العقد يوجب نقصا في الثمن ويكون بمنزلة نقصان الوزن في الحـكم فإذا كان كذلك فالتشبيه بين القرض والبيعمن الوجه الذي ذكرنا صحيح لايعترض عليه هذا السؤال ويدل على بطلان التأجيل فيه قول النبي سَلِيَّتُهُ إِنَّمَا الرَّبَا في النَّسِيَّةُ ولم يفرق بين البِّيع والقرض فهو على الجميع ويدل عليه أن القرض لماكان تبرعا لا يصح إلا مقبوضاً أشبه الهبة فلا يصح فيه التأجيل كما لا يصح في الهبة وقد أ بطل النبي مِلْكِيِّ التأجيل فيها بفو له من أعمر عمرى فهي له ولور ثقه من بعده فأبطل التأجيل المشروط في الملك وأيضاً فإن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها قرضها لا ننها تمليك المنافع إذ لا يصل إليها إلا باستهلاك عينها ولذلك قال أصحابنا إذا

أعاره دراهم فإن ذلك قرض ولذلك لم يجيزوا استيجار الدراهم لا نها قرض فكا نه استقرض دراهم على أن يردعليه أكثر منها فلها لم يصح الا جل فى العارية لم يصح فى القرض وبما يدل على أن قرض الدراهم عارية حديث إبراهيم الهجرى عن أبى الا حوص عن عبد الله قال والله ورسوله أعلم قال عن عبد الله قال والله على الله على الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة والمنحة هى العارية خير الصدقة المنحة أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة والمنحة هى العارية بمعل قرض الدراهم عاريتها ألاترى إلى قوله فى حديث آخر والمنحة مردودة فلها لم يصح فى القرض وأجاز الشافعي التأجيل فى القرض وبالله التوفيق ومنه الإعانة.

### باب البيع

قوله عز وجل [ وأحل الله البيع ] عموم في إباحة سائر البياعات لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول فى اللغة وهو تمليك المال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان ثم منه جائز ومنه فاسدإلا أزذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ مَى اختلفنا في جواز بيع أو فساده ولاخلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإنكان مخرجها مخرج العموم فقد أريد به الخصوص لأنهم متفقونُ على حظر كثير من البياعات نحوبيع مالم يقبض وبيع ماليس عند الإنسان وبيع الغرر والمجاهيل وعقد البيع على المحرمات من الأشياء وقدكان لفظ الآية يوجب جوآز هذه البياعات وإنما خصت منها بدلائل إلاأن تخصيصها غيرمانع اعتبار عموم لفظ الآية فيمالم تقم الدلالة على تخصيصه وجائزاًن يستدل بعمومه علىجواز البيع الموقوف لقوله تعالى [وأحل الله البيع] والبيع اسم للإيجاب والقبول وليست حقيقته وقوع الملك به العاقد ألاترى أن البيع المعقو دعلى شرط خيار المتبايعين لم يوجب ملكا وهو بيع والوكيلان يتعاقدانالبيع ولا يملكان . وقوله تعالى [ وحرم الربا ] حكمه ما قدمناه من الإجمال والوقف على ورود البيان فمن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرَّض المشروط فيه الآجل وزيادة مال على المستقرض ، وفي سياق الآية ما أوجب تخصيص ماهو ربامن الساعات من عموم قوله تعالى [وأحل الله البيع] وظن الشافعي أن لفظ الربا لماكان بحملا أنه يوجب إجمال لفظ البيع وليس كذلك عندناً لأن ما لا يسمى ربا من البياعات فحكم

العموم جارفيه وإنما يجب الوقوف فيها شككنا أنه ربا أوليس بربا فأما ماتيقنا أنه ليس بربا فغيرجائز الاعتراض عليه بآية تحريم الربا وقد بينا ذلك في أصول الفقه ه وأماقوله تعالى [ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباً ]حكاية عن المعتقدين لإباحته من الكفار . فزعموًا أنه لا فرق بين الزبادة المأخوذة على وجه الربا وبين سائر الارباح المكتسبة بضروب البياعات وجهلوا ماوضع الله أمرالشريعة عليه من مصالح الدين والدنيا فذمهم الله على جهلهم وأخبر عن حالهم يوم القيامة وما يحل بهم من عقابه قوله تعالى [ وأحل الله البيع] يحتج به في جو از بيع ما لم يره المشترى ويحتج فيمن اشترى حنطة بحنطة بعينها متساوية أنه لا يبطل بالافتراق قبل القبض وذلك لا ُّنه معلوم من ورود اللفظ لزوم أحكام البيع وحقوقه من القبض والتصرف والملك وما جرى بحرى ذلك فاقتضى ذلك بقا. هذه الآحكام مع ترك النقابض وهو كقوله تعالى [ حرمت عليكم أمهاتكم ] المراد تحريم الاستمتاع بهن ويحتج أيضاً لذلك بقوله تعالى [ لَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترآض منكم ] من وجهين أحدهما ما اقتضاه من أباحة الأكل قبل الافتراق وبعده من غير قبض والآخر إباحة أكله لمشتريه قبل قبض الآخر بعد الفرقة مـ وأما قوله تعالى | فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله } فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهى فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا ولم يرد به مالم يقبض لأنه قد ذكر في نسق التلاوة حظرما لم يقبض منه وإبطاله بقوله تعالى إِيا أيها الذين آمنو ا اتقو ا الله و ذروا ما بتي من الربا إن كنتم مؤمنين ] فأ بطل الله من الربا مَالم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً قبل نزول التحريم ولم ينعقب بالفسخ ماكان منه مقبوضاً بقوله تعالى [ فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف إوقد روى ذلك عن السدى وغيره من المفسرين وقال تعالى [ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ] فأبطل منه ما بقي مما لم يقبض ولم يبطل المقبوض ثم قال تعالى [وإن تبتم فلكم رؤس أمو الكم] وهو تأكيد لإبطال مالم يقبض منه وأخذرأس المال الذي لاربا فيه ولا زيادة وروى عن ابن عمر وجابر عن النبي يتلقي أنه قال في خطبته يوم حجة الوداع بمكة و قال جابر بعرقات إن كل ربا في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكان فعله مِتَالِيَّةٍ مواطئاً لمعنى الآية في إبطال الله تعالى من الربا مالم يكن مقبوضاً وإمضائه ماكان

مَفْبُوضاً وفيهاروى في خطبة النبي بران ضروب من الأحكام أحدها أن كل ماطرأ غلى عقد البيع قبل القبض بمايو جب تحريمه فهو كالموجو د في حال وقوعه و ماطر أ بعدالقبض مما يوجب تحريم ذلك العقد لم يوجب فسخه وذلك نحو النصر انبين إذا تبايعا عبداً بخمر فالبيع جائز عندناً وإن أسلم أحدهما قبل قبض الخر بطل العقدوكذلك لواشترى رجل مسلم صيداً ثم أحرم البائع أو المشترى بطل البيع لأنه قدطر أعليه مايوجب تحريم العقد قبل القبض كما أبطل الله تعالى من الربا مالم يقبض لأنه طر أعليه ما يوجب تحريمه قبل القبض و إن كانت الخر مقبوضة ثم أسلما أو أحرما لم يبطل البيعكما لم يبطل الله الربا المقبوض حين أنزل التحريم فهــذا جائز في نظائره من المسائل ولا يلزم عليه أن يقتل العبد المبيع قبل القبض ولا يبطل البيع وللمشترى اتباع الجاني من قبل أنه لم يطرأ على العقد ما يوجب تحريم العقد لأن العقد باق على هيئته التي كان عليها والقيمة قائمة مقام المبيع وإنما يعتبر المبيع وللمشترى الخيار فحسب \* وفيها دلالة على أن هلاك المبيع في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقـد وهو قول أصحــابنا والشافعي وقال مالك لا يبطل والثمن لازم للشترى إذا لم يمنعه ودلالة الآية ظاهرة على أن قبض المبيع من تمام البيع وأن سقوط القبض يوجب بطلان العقد وذلك لأن الله تعالى لما أسقطً قبض الربا أبطل العقد الذي عقداه وأمر بالاقتصار على رأس المال فدل ذلك على أن قبض المبيع من شرائط صحة العقد وأنه متى طرأ على العقد ما يسقطه أوجب ذلك بطلانه \* وفيها الدلالة على أن العقود الواقعـة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليها بالفسخ وإن كانت معقو دة على فساد لا نه معلوم أنه قد كان بين نزول الآية وبين خطبة النبي ﷺ بمكة ووضعه الربا الذي لم يكن مقبوضاً عقود من عقود الربا بمكة قبل الفتح ولم يتعقبها بالفسخ ولم يميز ماكان منها قبل نزول الآية مماكان منها بعد نزولها فدلُّ ذلكُ على أن العقود الواقعة في دار الحرب بينهم وبين المسلمين إذا ظهر عليها الإمام لا يفسخ منها ماكان مقبوضاً وقوله تعالى [ فمن جاءه موعظة من ربه كانتهى فله ماسلف ] يدل على ذلك أيضاً لا ته قد جعل له ماكان مقبوضاً منه قبل الإسلام وقد قيل إن معني قوله تعالى [ فله ماسلف ] من ذنو به على معنى أن الله يغفر ها له وليس هذا كذلك لا "ن الله تعالى قد قال [و أمره إلى الله] يعنى فيما يستحقه من عقاب أو ثو اب

فلم يعلمنا حكمه في الآخرة ومن جمة أخرى أنه لوكان هذا مراداً لم ينتف به ماذكرنا فيكون على الأمرين جميماً لاحتماله لهما فيغفر الله ذنو به ويكون له المقبوض من ذلك قبل إسلامه وذلك يدل على أن بياعات أهل الحربكلماماضية إذا أسلموا بعد التقابض فيهالقوله تعالى [ فله ماسلف وأمره|لىالله ] قوله عزوجل [ يا أيها الذينآمنو ا اتقوا الله وذروا ما بتى من الربا إن كنتم مؤ منين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله كال أبو بكر يحتمل ذلك معنيين أحدهما إن لم تقبلوا أمر الله تعالى ولم تنقادوا له والثاني إن لم تذروا مابق من الربا بعد نزول الأمر بتركه فأذنو ايحرب منالله ورسوله وإن اعتقدوا تحريمه وقدروى عن ابن عباس وقنادة والربيع بن أنس فيمن أربى أن الإمام يستتيبه فإن تاب و إلا قتله وهذا محمول على أن يفعله مستحلاله لأنه لاخلاف بين أهل العلم أنه ليس بكافر إذا اعتقد تحريمه ، وقوله تعالى [ فأذنوا بحرب من الله ورسوله ] لا يوجب إكفارهم لا "ن ذلك قد يطلق على مادون الكَفر من المعاصى قال زيد بن أسَّلم عن أبيه أن عمر رأى معاذاً يبكى فقال ما يبكيك فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول اليسير من (لريا. شرك ومن عادى أوليا. الله فقد بارز الله بالمحاربة فأطلق اسم المحاربة عليه وإن لم يكفر وروى أسباط عن السدى عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أن النبي على قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم أنا حرب لمن حاربتم سلم لمن سَالمتم وقال تمالي [ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الا رض فسأدا ] والفقهاء متفقون على أن ذلك حكم جار في أهل الملة وأن هذه السمة تلحقهم بإظهارهم قطع الطريق وقد دل على أنه جائز إطلاق اسم المحاربة لله ورسوله على من عظمت معصبته وفعلها مجاهراً بها وإنكانت دون الكفر وقوله تعالى [ فأذنوا بحرب من الله ورسوله | أخبار منه بعظم معصية وأنه يستحق بها المحاربة عليها وإن لم يكن كافر أوكان ممتنعاً على الإمام فإن لم يكن ممتنعاً عاقبه الإمام بمقدار مايستحقه من التعزير والردع وكذلك ينبغي أن يكون حكم سائر المعاصي التي أوعد الله عليها العقاب إذا أصر الإنسان عليها وجاهر بها وإنكان ممتنعاً حورب عليها هو ومتبعوه وقو تلوا حتى ينتهوا وإنكانوا غير ممتنعين عاقبهم الإمام بمقدار مايري من العقوبة وكذلك حكم من يأخذ أمو ال الناس من المتسلطين الظلمة وآخذى الضرائب واجب على كل المسلمين قتالهم وقتلهم إذاكانوا

ممتنعين وهؤلاه أعظم جرمامن آكلي الربالانتهاكهم حرمة النهي وحرمة المسلمين جميعاً وآكل الربا إنما انتهكُ حرمة الله تعالى في أخذ الربا ولم ينتهك لمن يعطيه ذلك حرمة لانه أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا الضرائب في معنى قطاع الطريق المنتهكين لحرمة نهبي اقه تمالى وحرمة المسلمين إذكانوا يأخذونه جبراً وقهراً لاعلى تأويل ولا شبهة فجائز لمن علم من المسلمين إصرار هؤ لاء على ماهم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضريبة أنُ يقتلهم كيف أمكنه قتلهم وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين بهم يقومون على أخذالاموال وقدكان أبو بكر رضىالله عنه قاتل مانعي الزكاة لموافقة من الصحابة إياه على شيئين أحدهما الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لأنهم امتنعوا من قبول فرض الزكاة ومن أدائها فانتظموا به معنيين أحدهما الامتناع من قبول أمرالله تعالى وذلك كفر و الآخر الامتناع منأداء الصدقات المفروضة في أمو آلهم إلى الإمام فكان قتاله إياهم للأمرين جميعاً ولذلك قال لو منعوني عقالاً وفي بعض الا حبار عناقاً مماكانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه لقاتلتهم عليه فإنما قلنا أنهم كانوا كفار أعتنعين من قبول فرض الزكاة لا أن الصحابة سموهم أهل الردة وهذه السمة لازمة لهم إلى يومنا هذا وكانوا سبوا نساءهم وذراريهم ولو لم يكونو امر قدين لما سار فيهم هذه السيرة و ذلك شيء لم يختلف فيه الصدر الا ول ولامن بعدهم من المسلمين أعنى في أن القوم الذين قاتلهم أبو بكر كانو اأهل الردة فالمقيم على أكل الربا إنكان مستحلا له فهو كافر وإنكان ممتنعاً بجماعة تعضده سار فيهم الإمام بسيرته فى أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من جملة أهل الملة وإن اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم الإمام إنكانوا عتنعين حتى يتوبوا وإن لم يكونوا عتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس حتى ينتهوا ، وقد روى أن النبي علي كتب إلى أهل نجران وكانوا ذمة نصاري إما أن تذروا الرباو إما أن تأذنو ا بحرب من آلة ورسوله وروى أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني أبوب الدمشق قال حدثني سعدان بن يحيى عن عبد الله ابن أبي حيد عن أبي مليح الهذلي أن رسول اقه مرقي صالح أهل نجر ان فكتب كتاباً في آخره على أن لا تأكاو الربافن أكل الربا فذمتى منه بريئة فقوله تعالى إفان لم تفعلو افأذنوا بحرب من الله ورسوله عقيب قوله [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بتي من الربا | هو عائد عليهما جميعاً من رد الا مرّ على حاله ومن الإقامة على أكل الربا مع قبول الا مر و ١٣ \_ أحكام ني ،

فن ردالام قو تل على الردة ومن قبل الأمر وفعله بحر ما له قو تل على تركه إن كان ممتنعاً ولا يكون مر تداً وإن لم يكن ممتنعاً عزر بالحبس والضرب على ما يرى الإمام ، وقوله تعالى [ فأذنوا بحرب من الله ورسوله إ إعلام بأنهم إن لم يفعلوا ما أمروا به فى هذه الآية فهم محاربون الله ورسوله وذلك إخبار منه بمقدار عظم الجرم وأنهم يستحقون به هذه السمة وهى أن يسموا محاربين الله ورسوله وهـــــذه السمة يعتورها معنيان أحدهما الكفر إذا كان مستحلا والآخر الإقامة على أكل الربا مع اعتقاد التحريم على ما بينا ومن الناس من محمله على أنه إعلام منه بأن الله تعالى يأمر رسوله والمؤمنين بمحاربتهم ويكون إيذا نا لهم بالحرب حتى لا يؤتوا على غرة قبل العلم بها كقوله تعالى بمحاربتهم ويكون إيذا نا لهم بالحرب حتى لا يؤتوا على غرة قبل العلم بها كقوله تعالى هذا الوجه كان الخطاب بذلك متوجها إليهم إذا كانوا ذوى منعة وإذا حملناه على الوجه الأول دخل كل واحد من فاعلى ذلك فى الخطاب و تناوله الحكم المذكور فيه فهوأولى ه قوله تعالى أو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ] فيه تأويلان أحدهما وإن كان ذو عسرة غريما لـكم فنظرة إلى ميسرة والثانى على أن المكتفية باسمها على معنى وإن وقع غيرة عسرة غريما لـكم فنظرة إلى ميسرة والثانى على أن المكتفية باسمها على معنى وإن وقع خو عسرة أو إن وجد ذو عسرة كقول الشاعر:

فدی لبنی شیبان رحلی ونافتی اِذاکان یوم ذوکو اکب آشهب

معناه إذا وجد يوم كذلك م وقد اختلف فى معنى قوله إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة على ميسرة عن إبراهيم أنه فى الرباخاصة وكان شريح يحبس المعسر فى غيره من الديون وروى عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك أنه فى سائر الديون وروى عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك وقال آخرون إن الذى فى الآية إنظار المعسر فى الربا وسائر الديون فى حكمه قياساً عليه وقال أبو بكر لما كان قوله تعالى إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إمحتملا أن يكون شاملا لسائر الديون على ما بينا من وجه الاحتمال ولتأويل من تأوله من السلف على ذلك إذ غير جائز أن يكونوا تأولوه على مالا احتمال فيه وجب حمله على العموم وأن لا يقتصر به على الربا الا بدلالة لما فيه من تخصيص لفظ العموم من غير دلالة وفإن قيل لما كان قوله تعالى إوان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة عمل بنفسه فى إفادة الحمم وكان متضمنا لما كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة عمر مكتف بنفسه فى إفادة الحمم وكان متضمنا لما

قبله وجب أن يكون حكمه مقصوراً عليه قيل هوكلام مكتف بنفسه لما فى فحواه من الدلالة على معناه وذلك لأن ذكر الإعسار والإنظار قد دل على دين تجب المطالبة به والإنظار لا يكون إلا في حق قد ثبت وجو به وصحت المطالبة به إما عاجلا وإما آجلا فإذا كان في مضمون اللفظ دلالة على دين يتعلق به في حكم الإنظار إذا كان ذو عسرة كان اللفظ مكتفياً بنفسه ووجب اعتباره على عنومه ولم يجب الاقتصار به على الربا دون غيره و زعم بعض الناس بمن نصر هذا القول الذي ذكرناه أن هذا لا يجوز أن يكون في الربا لأن الله تمالي قد أ بطله فكيف يكون منظراً به قال فالواجب أن تكون الآية عامة في سائر الديون وهـذا الحجاج ليس بشيء لأن الله تعـالي إنما أبطل الربا وهو الزيادة المشروطة ولم يبطل رأس المآل لأنه قال [وذروا مابق من الربا] والربا هو الزيادة ثم قال [ و إن تبتم فلـكم رؤس أمو الكم ] ثم عقب ذلك بقوله [ و إن كان ذو عسرة ] يعنى سائر الديون ورأس المال أحدها وإبطال مابتي من الربا لم يبطل رأس المال بل هودين عليه يجب أداؤه ه فإن قيل إذا كان الإنظار مأموراً به في رأس المال فهووسائر الديون عليه سواء قيل له إنماكلامنا فيما شمله العموم من حكم الآية فإن كان ذلك في رأس مال الربا فلم يتناول غيره من طريق النص وإنما يتناوله من جهــة العموم للعني فيتحاج حينتذ إلى دلالة من غيره في إثبات حكمهور ده إلى المذكور في الآية بمعنى بجمعهما وليس الكلام بينكوبين الخصممن جهة القياس وإنماا خنلفتها في عموم الآية وخصوصها والكلام في القياس ورد غير ألمذكور إلى المذكور مسألة أخرى .

وقوله تعالى [وإن تبتم فلكم رؤس أمو الكم] قد اقتضى ثبوت المطالبة لصاحب الدين على الدين وجو از أخذ رأس مال نفسه منه بغير رضاه لأنه تعالى جعل اقتضاؤه و مطالبته من غير شرط رضى المطلوب وهذا يوجب أن من له على غيره دين فطالبه به فله أخذه منه شاء أم أبي و بهذا المعنى ورد الأثر عن النبي على حين قالت له هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدى فقال خذى من مال أبي سفيان ما يكفيني وولدى فقال خذى من النفقة من غير رضى أبي سفيان بأبلعروف فأباح لها أخذ ما استحقته على أبي سفيان من النفقة من غير رضى أبي سفيان وفي الآية دلالة على أن الغريم متى امتنع من أداه الدين مع الإمكان كان ظالماً ودلالتها على ذلك من وجهين أحدهما قوله تعالى [وإن تبتم فلكم رؤس أمو الكم] فجعل له المطالبة

برأس المال وقد تضمن ذلك أمر الذي عليه الدين بقضائه وترك الامتناع من أدائه فإنه متى امتنع منه كان له ظالماً ولاسم الظلم مستحقاً وإذاكان كذلك استحق العقوبة وهي الحبس ﴿ وَالْوَجُهُ الْآخُرُ مِنَ الدُّلَّالَةُ عَلَيْهُ قُولُهُ تَعَالَى فَي نَسْقَ التَّلَاوَةُ [ لا تظلمون ولا تظلمون ] يعنى والله أعلم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بالنقصان من رأس المال فدل ذلك على أنه متى امتنع من أداء جميع رأس المال إليه كان ظالمًا له مستحقًا للعقوبة م واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبسآ لاتفاق الجميع على أن ماعدًاه من العقو بات ساقط عنه في أحكام الدنيا ﴿ وقد روى عن النبي يَرْاِئِيُّهُ مثلٌ ما دلت عليه الآية وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبز بن أبى دليلة عن مجمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال لى الواجد يحل عرضه وعقوبته قالى أبن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقو بته يحبس وروى ابن عمر وجابر وأبو هريرة عن النبي يَمْالِيَّةِ أَنه قال مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملى. فليحتل فجعل مطل الغني ظلماً والظالم لا محالة مستحق العقوبة وهي الحبس لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره وحدثنا محد ابن بكرقال حدثنا أبو داود قال حدثنا معاذبن أسد قال أخبرنا النضربن شميل قال أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده قال أتيت النبي عربي بفريم لى فقال لى الزمه ثم قال يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك وهذا يدُل عَلَى أن لهُ حبس الغريم لأن الأسير يحبس فلما سماه أسيراً له دل على أن له حبسه وكذلك قوله لى الواجد يحل عرضه وعقو بته والمراد بالعقوبة هنا الحبس لأن أحداً لا يوجب غيره ، واختلف الفقهاء في الحال التي توجب الحبس فقال أصحابنا إذا ثبتعليه شيء من الديون منأى وجه ثبت فإنه يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسئل عنه فإن كان موسراً تركه في الحبس أبداً حتى بقضيه وإن كان ممسراً أخلى سبيله وذكر ابن رستم عن محمد عن أبي حنيفة أن المطلوب إذا قال إنى معسر وأقام البينة على ذلك أو قال فسل عنى فلا يسأل عنه أحداً وحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه إلا أن يكون معروفا بالعسر فلا يحبسه وذكر الطحاوي عن أحمد بن أبي عمر ان قالكان متأخرو اأصحابنا منهم محمد بن شجاع يقولون إن كل دين كان أصله من مال وقع في يدى المدين كأثمان البياعات والعروض ونحوها فإنه

يحبسه به وما لم يكن أصاره من مال وقع في يده مثل المهر والجعل من الخلع والصلح من دم العمد والكفالة لم يحبسه به حتى يثبت وجوده و ملاؤه وقال ابن أبي ليلي يحبسه في الديون إذا أخبرأن عنده مالا وقال مالك لايحبس الحرولا العبد في الدين ولا يستبرأ أمره فإن اتهم أنه قد خبأ مالا حبسه وإن لم يجدله شيئاً لم يحبسه وخلاه وقال الحسن بن حي إذا كان موسراً حبس و إنكان معسراً لم يحبس وقال الشافعي إذا ثبت عليه دين بيع ماظهر و دفع ولم يحبس فإن لم يظهر حبس وببع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره وقبلت منه البينة بقوله تعالى [و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة] وأحلفه مع ذلك بالله ومنع غرماءه من لزومه قال أبو بكر إنما قال أصحابنا إنه يحبسه في أول ما ثبت عند القاضي دينه لما دالنا عليه من الآية والآثر على كونه ظالماً في الامتناع من قضاء ما ثبت عليه وإنه مستحق للعقوبة متى امتنع من أداه ما وجب عليه فالواجب بقاء العقوبة عليه حتى يثبت زوالها عنه بالإعسار • فإن قيل إنما يكون ظالماً إذا امتنع من أدائه مع الإمكان لا أن الله تعالى لا يذمه على ما لم يقدره عليه ولم يمكنه منه ولذلُّك شرط النبي عَلِيُّ الوجود في استحقاق العقوبة بقوله لى الواجديحل عرضه وعقو بته وإذا كان شرط استحقاق العقوبة وجود المال الذي يمكنه أداؤه منه فغير جائز حبسه وعقوبته إلا بعد أن يثبت أنه واجمد ممتنع من أداء ما وجب عليه وليس ثبوت الدين عليمه علماً لإمكان أدائه على الدوام إذَ جَائزُ أَن يُحدث الإعسار بعد ثبوت الدين ۾ قيل له أما الديون التي حصلت إبدالها فى يده فقد علمنا يساره بأدائها يقيناً ولم نعلم إعساره بها فوجب كونه باقياً على حكم اليسار والوجود حتى يثبت الإعسار وأما ماكان لزمه منها من غير مدل حصل في يده عمكنه أداؤه منه فإن دخوله في العقد الذي ألزمه ذلك اعتراف منه بلزوم أدائه وتوجه المطالبة عليه بقضائه ودعواه الإعسار به بمنزلة دعوى التأجيل للموسر فهو غير مصدق عليه ولذلك سوى أصحابنا بين الديون التي قد علم حصول إبدالها في يده وبين مالم تحصل في يده إذكان دخوله في العقد الموجب عليه ذلك الدين اعترافاً منه بلزوم الأداء وثبوت حق المطالبة للمطالب وذلك لأنكل متعاقدين دخلا في عقد فدخو لهما فيه أعتراف منهما بلزوم موجب العقد من الحقوق وغير مصدق بعد العقد واحد منهما على نفي موجبه ومن أجل ذلك قلنا إن ذلك يقتضي اعترافا منهما بصحته إذكان ذلك

مضمنا للزوم حقوقه وفى تصديقه على فساده نغي مالزمه بظاهر العقد ولا نعلم خلافآ بين أهل العلم في أن مدعى الفساد منهما بعد وقوع العقد بينهما وصحته في الظاهر غير مصدق عليه وإن القول قول مدعى الصحة منهما وفي ذلك دليل على صحة ماذكرنا من أن من ألزم نفسه ديناً بعقد عقده على نفسه أنه يلزمه أداؤه و محكوم عليه بأنه موسر به وغير مصدق على الإعسار المسقط عنه المطالبة كالايصدق على التأجيل بعد ثبو ته عليه حالاً وإنما قال أصحابنا أنه يحبسه في أول مايرفته إلى القاضي إذا طلب ذلك الطالب ولا يسئل عنه من قبل أنه توجمت عليه المطالبة بأذائه ومحكوم له بالبسار في قضائه فالواجب أن يستبرى. أمره بدياً إذ جائز أن يكون له مال قد خبأه لا يقف عليه غيره فلا يوقف بذلك على إعساره فينبغي له أن يحبسه استظهارا لماعسى أن يكون عنده إذكان فى الأغلب أنه إن كان عنده شيء آخر أضجره الحبس وألجأه إلى إخراجه فإذا حبسه هذه المدة فقد استظهر في الغالب فحينتذ يستل عنه لأنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سراً فإذاً ثبت عنده إعساره خلاه من الحبس وقد روى عن شربح أنه كان يحبس المعسر في غير الربا من الديون فقال له معسر قد حبسه قال الله تعالى | وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة ـ فقال شريح ـ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والله لا بأمرنا بشيء ثم يعذبنا عليه وقد قدمنا ذكر مذهب شريح في تأويل الآية وإن قوله تعالى [ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة مقصور على الربا دون غيره وإن غيره من الديون لايختلف فى الحبس فيها الموسر والمعسر ويشتبه أن يكون ذهب في ذلك إلى أنه لاسبيل لنا إلى معرفة الإعسار على الحقيقة إذ جائز أن يظهر الإعسار وحقيقة أمره البسارفاقتصر بحكم الإنظار على رأس مال الربا الذي نزل به القرآن وحمل ما عداه على موجب عقد المداينة مزلزوم القضاء وتوجه المطالبة عليه بالآداء وقد بينا وجه فسادهذا القول بما قددللناعليه من مقتضى عموم اللفظ لسائر الديون ومع ذلك فلوكان نص التنزيل وارداً في الربادون غيره لكان سائر الديون بمنزلته قياساً عليه إذ لا فرق في حال اليسار بينهما في صحة لزوم المطالبة بهما ووجوب أدائهما فوجب أن لايختلفا في حال الأداء في سقوط الحبس فيها دونه فأماقو له تعالى إإن الله يأمركم أن تؤ دوا الأمانات إلى أهلها إواحتجاج شريح مه في حبس المطلوب فإن الآية[نما هيفي الأعيانالموجودة في يده لغيره فعليه أداؤه وأما الدبون المضمونة فى ذمته فإنما المطالبة بها معلقة بإمكان أدائها فن كان معسراً فإن الله لم يكلفه إلا ما في إمكانه قال الله تعالى [لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا] فإذا لم بكن مكلفاً لا دائها لم يجز أن يحبس بها ، فإن قيل إن الدين من الا مانات لقوله تعالى إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤ د الذى اؤتمن أمانته ] وإنما يريد به الدين المذكور فى قوله تعالى [يا أيها الذين آمنو اإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ] قيل له إن كان الدين مراداً بقوله تعالى [إن الله يأمركم أن تؤدو الائمانات إلى أهلها ] فإن الائم بذلك توجه إليه على شريطة الإمكان لماوصفنا من أن الله تسالى لا يكلف أحداً ما لا يقدر على أدائه و هو محكوم له من ظاهر إعساره أنه غير قادر على أدائه ولم يكن شريح و لا أحد من السلف يخنى عليهم إن الله لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه بل كانوا عالمين بذلك و يجوز أن يكون عالمين بذلك و لمحوز أن يكون قادراً على أدائه مع ظهور إعساره فلذلك حبسه .

واختلفوا أهل العلم فى الحاكم إذا ثبت عنده إعساره وأطلقه من الحبس هل يحول بين الطالب وبين لزومه فقال أصحابنا الطالب أن يلزمه وذكر ابن رستم عن محمد قال والملزوم فى الدين لا يمنع من دخول منزله الغذاء والغائط والبول فإن أعطاه الذى يلزمه الغذاء وموضع الحلاء فله أن يمنعه من إتيان منزله وقال غيرهم مالك والشافعي ليس له أن يلزمه وقال الليث بن سعد يؤ اجر الحسر فيقضى دينه من أجرته و لا نعلم أحدا قال بمثل قوله إلا الزهرى فإن الليث بن سعد روى عن الزهرى قال يؤ اجر المعسر بما عليه من الدين حتى يقضى عنه والذى يدل على أن ظهور الإعسار لا يسقط عنه اللزوم والمطالبة والاقتضاء حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول التهريق استرى من أعرابي بعيراً إلى أجل فلما حل الأجل جاءه يتقاضاه فقال جئتنا و ماعندناشيء ولكن من أعرابي بعيراً إلى أجل فلما حل الأجل جاءه يتقاضاه فقال جئتنا و ماعندناشيء ولكن أقم حتى تأتي الصدقة فجعل الأعرابي يقول واغدراه فهم به عمر فقال بيات دعه فإن لصاحب الحق مقالا فدل ذلك على أن الإعسار بالدين غير مانع اقتضاء ولزومه به وقوله الصاحب الحق مقالا فدل ذلك على أن الذي يتاتي الصدقة لا نه لم يكن تحل له الصدقة يدل على أن الذي يتاتي الصدقة لا نه لم يكن تحل له الصدقة فهذا يدل على أن النوي المنترة لا نه لم يكن تحل له الصدقة فهذا يدل على أن الذي يتاتي الصدقة فهذا يدل على أن النول على أن النول على أن النول على المنترة له لم يكن تحل له الصدقة فهذا يدل على أن الشراه لنفسه لم يكن ليقضيه من إبل الصدقة لأنه لم يكن تحل له الصدقة فهذا يدل على أن

من اشترى لغيره يلومه ثمن ما اشترى و إن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له لأن النبي يَرَاقِيمُ لم يمنعه اقتضاءه و مطالبته به وهو في معنى الحديث الذي رواه أبور افع أن النبي عِلْقَةُ استسلف بكراً ثم قضاه من إبل الصدقة لا أن السلف كان ديناً على مال الصدقة . وروى فى خبر آخر عن النبي مِلِيِّ أنه قال لصاحب الحقاليد واللسان رواه محمد بن الحسن وقال في اليد اللزوم وفي اللسان الاقتضاء وحدثنا من لاأتهم في الرواية قال أخبرنا محمد ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمر عن عكر مة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريماً له بعشرة دنانير فقال له والله ماعندي شيء أقضيكه اليومقال والله لاأفارقك حتى تقضيني أو تأتيبي بحميل يتحمل عنك قال والله ما عندى قضاء ولا أجد من محتمل عنى قال فجاء إلى رسول الله بالتج فقال يارسول الله إنهذا لزمنى فاستنظر تهشهراً واحداً فأبى حتى أقضيه وآنيه بحميل فقلت والله ماأجد حميلا ولاعندي قضاء اليوم فقال رسول الله ﷺ هل تنظر مشهر آوا حداً قال لا قال أنا أحمل بها فتحمل بها رسول الله عليه فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال له رسول الله بالله من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضى عنه رسولالله وفي هذا الحديث أنرسول الله براتيم لم يمنعه من لزومه مع حلفه بالله ما عنده قضاء ، وحدثنا من لا أتهم في الرواية قال حدثمنا عبد الله بن على بن الجارود قال حدثنا إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعر ابي إلى الذي علية يتقاضاه تمرآكان عليه وشدد عليه الاعرابي حتى قال له احرج عليك إلا قضيتني فانتهره الصحابة فقالوا له وبحك أتدرى من تكلم فقال لهم إنى طالب حق فقال لهم النبي عَلِيَّتُهُ هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأفرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت وأى يارسول الله فأقرضته فقضى الاعرابي وأطعمه فقال أوفيتنا أوى الله لك فقال أولئك خيار الناس أنها لا قدست أمة لايؤخذ الضعيف منها حقه غير متعتع فلم يكن عند النبي ﷺ ما يقضيه ولم ينكر على الأعرابي مطالبته واقتضاءه بذلك بل أنكر على الصحابة انتهارهم إياه وقال هلا مع صاحب الحق كنتم وهذا يوجب أن لا يكون منظراً بنفس الإعسار دون أن ينظره الطالب ويدل عليه أيضاً ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا أحمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن حجادة عن ابن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله يُطَالِقُهُ يَقُولُ مِن أَنْظُرُ مُعْسَرًا فَلَهُ صَدَّقَةً وَمِن أَنْظُرُ مُعْسَرًا فَلَهُ بَكُلَّ يُوم صَدَّقَةً فَقَلْت يارسول الله سمعتك تقول من أنظر معسراً فله صدقة شم سمعتك تقول له بكل يوم صدقة كال من أنظر معسراً قبل أن يحل الدين فله صدقة و من أنظره إذا حل الدين فله بكل يوم صدقة وحد ثناعبد الباقى قال حدثنا محمد بن على بن عبد المالك بن السر اج قال حدثنا إبر اهيم أبن عبد الله الهروي قال حدثنا عيسي بن يونس قال حدثنا سعيد بن حجنة الأسدى قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه سمع أبا اليسريقول قال رسول الله مَرْاقِيُّ من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم لا ظل إلَّا ظله فقوله في الحديث الا ول من أفظر معسراً فله بكل يوم صدقة يوجب أن لا يكون منظراً بنفس الإعسار دون إنظار الطالب إياه لأنه لو كان منظراً بغير إنظاره لما صح القول بأن من أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة إذ غير جائز أن يستحق الثواب إلا على فعله فأما من قد صار منظراً بغير فعله فإنه يستحيل أن يستحق الثواب بالإنظار وحديث أبي اليسر بدل على ذلك أيضاً من وجهين أحدهما ماأخبر عنه من استحقاق الثواب بإنظاره والثاني أنه جعل الإنظار بمنزلة الحط ومعلوم أن الحط لايقع إلا بفعله فكذلك الإنظار وهذاكله يدل على أن قوله تعالى [ فنظرة إلى ميسرة ] ينصرف على أحد وجهين إما أن يكون وقوع الإنظار هو تخليته من الحبس وترك عقو بنه إذكان غير مستحق لها لا أن النبي يُرَائِيُّهُ إنَّمَا جعل مطل الغنى ظلماً فإذا ثبت أعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فأمرالله بإنظاره من الحبس فلا بوجب ذلك ترك لزومه أو أن يكون المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره بترك لزومه ومطالبته فلا بكون منظراً إلا بنظرة الطالب بدلالة الا خبار التي أوردناها ۽ فإن قال قامل اللزوم بمنزلة الحبس لا فرق بينهما لا "نه في الحالين بمنوع من التصرف ، قيل له ليس كذلك لأن اللزوم لا يمنعه التصرف فإنما معناه أن يكون معه من قبل الطالب من يربُّعي أمره في كسبه وما يستفيده فيترك له مقدار القوت ويأخذ الباقي قصء من دينه ونيس فى ذلك إيجاب حبس و لا عقوبة وروى مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الا مشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله برات إن الله يقول لعبد

من عباده ماعملت قال ماعملت لك كثير عمل أرجوك به من صلاة ولا صوم غير أنك كنت أعطيتني فضلا من مال فكنت أخالط الناس فأيسر على للوسر وأنظر المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدى فغفر له فقال ابن مسعود هكذا سمعنا رسول الله ﷺ وهذا الحديث أيضاً يدل على مثل مادلت عليه الأخبار المتقدمة من أن الإنظار لا يُقع بنفس الإعسار لأنه جمع بين إنظار المعسر والتيسير على الموسر وذلك كله مندوب إليه غير واجب « واحتج من حال بينه و بين لزومه إذا أعسر وجعله منظرآ بنفس الإعسار بما رواه الليث بن سعد عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا أصيب على عهـد رسول الله ﷺ فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال ﷺ تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفا. دينه فقال رسول الله بِهِ خَدُوا مَا وَجَدَتُم لِيسَ لَـكُم إِلَّا ذَلَكَ فَاحْتَجَ الْقَائِلُ بَمَّـا وَصَفْنَا بَقُولُهُ بِيِّلْقِي لِيس لَّكُمُ إِلَّا ذَلَكَ وَإِنْ ذَلَكَ يَقْتَضَى نَفَى اللَّرْوم • فيقال له معلوم أنه لم يرد سقوط ديونهم لآنهُ لاخلاف أنه متى وجدكان الغرماء أحق بما فضل عن قُوته وإذا لم ينف بذلك بقاء حقوقهم فى ذمته فكذلك لايمنع بقاءلزومهم له ليستوفوا ديونهم عا يكسبه فاضلا عن قو ته وهذا هو معنى اللزوم لأنا لانختلف فى ثبوت حقوقهم فيها يكسبه فى المستقبل فقد اقتضى ذلك ثبوت-ق الماروم لهم ولم ينتف ذلك بقوله ﷺ ليس لكم إلا ذلك كما لم ينتف بقاء حقو قهم فيما يستفيده وقول النبي تلكيم في الأخبار التي ذكرنا من إنظار المعسر وما ذكر من ترغيب الطالب في إنظاره يدل على جو از التأجيل في الديون الحالة الواجبة عن الغصوب والبيوع وزعم الشافعي أنه إذاكان حالا في الأصل لا يصح التأجيل به وذلك خلاف الآثار التي قدمنًا لأنها قد اقتضت جواز تأجيله وبين ذلك حديث ابن بريدة فيمن أجل قبل أن يحل أو بعد ما حل وقد تقدم سنده ه وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثناً أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة من جندب قال خطبنا رسول الله على فقال همناأحد من بى فلان فلم يجمه أحدثم قال همنا أحدمن بنى فلان فلم يجمه أحدثم قال همنا أحدمن بى فلان فقام رجل فقال أنا يارسولالله فقالرسول الله عليه مامنعك أن تجببني في المرتين الأوليين إنى لم أنوه مكم إلاخيراً إن صاحبكم مأسور بدينه فلقدرأيته أدى عنه حنى

ماأحد يطالبه بشيء ۽ وحدثنا محمد بن بكر قال-حدثنا أبو دواد قال-حدثني سليمان بن داو د المهرى النهدى قال حدثنا وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أباعبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله عربي أنه قال إن أعظم الإذنوب عند الله أن يلقاه عبد بعد الكبائر التي نهاه الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لايدع له قضاء وفي هذين الحديثين دليل على أن المطالبة واللزوم لايسقطان عن المعسركالم تسقط عنه المطالبة بالموت وإن لم يدع له وفاء ۞ فإن قبل لا يخلو اهذا الرجل المدين إذا مات مفلساً من أن يكون مفرطاً في قضاء دينه أو غير مفرط فإن كان مفرطاً فإنَّمَا هو مطالب عند الله بتفريطه كسائر الذنوب التي لم يتب منها وإن كان غير مفرط فالله تعالى لا يو اخذه به لأن الله لا يو اخذ أحداً إلا بذنبه ، قيل له إنما ذلك فيمن فرط في فى قضاء دينه ثم لم يتب من تفريطه حتى مات مفلساً فيكون مؤ اخذاً به وهذا حكم المعسر بدين الآدمي لأنا لا نعلم توبته من تفريطه فو اجب أن يكون مطالباً به في الدنيا كماكان مؤاخذاً به عند الله تعالى \* فإن قيل فينبغي أن تفرقوا بين المفرط في قضاء دينه المصرعلي تفريطه وبين من لم يفرط أصلاأ وفرط ثم تاب من تفريطه فتوجبون له لزوم من فرطولم يتبولاتجعلون له ذلك فيمن لم يفرط أو فرط ثم تاب ، قبلله لووقفناعلى حقيقة توبته من تفريطه أو علمنا أنه لم يكن مفرطاً في قضائه لخالفنا بين حكمه وحكم من ظهر تفريطه في باب اللزوم كما اختلف حكمهما عندالله تعالى ولكنا لانعلم أنه غير مفرط في الحقيقة لجواز أن يكون له مال مخبو. وقد أظهر الإعسار وكذلك المظهر لتو بته من تفريطه مع ظهور عسرته جائز أن يكون موسراً بأداء دينه ولا تكون لما أظهره حقيقة وإذاكان كذلك فحكم اللزوم والمطالبة قائم عليه كما تثبت عليه المطالبة لله تعالى بعد موته وحديث أبي قنادة أيضاً يدل على ذلك وهو ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الرهري عن أبي سلمة عنجابر قالكانرسول الله على لا يصلى على رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال أعليه دين فقالوا نعم ديناران فقال صلوا علىصاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري هماعلي يارسول الله قال فصل عليه رسول الله عَلِيُّ فلما فتح الله على رسول الله عِلَيِّةِ قال أنا أولى بكل مؤ من من نفسه فمن ترك ديناً فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلور ثنه فلو لم تكن

المطالبة قائمة عليه إذا مات مفلساً كان لا يترك الصلاة عليه إذا مات مفلساً لأنه كان يكون عنزلة من لادين عليه وفي هذا دليل على أن الإعسار لا يسقط عنه اللزوم والمطالبة وقد روى إسماعيل بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير قال كان على بن أبى طالب إذا أ تاه رجل بغريمه قال هات بينة على مال أحبسه فإن قال فإنى إذا ألزمه قال وما منعك من لزومه وأما قول الزهرى والليث بن سعد في إجازتهما الحد واستيفاه الدين من أجرته فخلاف الآية والآثار المروية عن رسول الله يتلقي أما الآية فقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ] ولم يقل فليؤ اجر بما عليه وسائر الآخبار المروية عن النبي يكن ليس في منها إجارته وإنما فيها أو تركه وحديث أبي سعيد الحدرى ليس لكم إلا ذلك حين لم يجدوا له غير ما أخذوا .

قوله عز وجل [وأن تصدقوا خير لـكم إن كنتم تعلمون] يعنىوالله أعلم أن النصدق جالدين الذي على المعسر خير من إنظاره به وهذا يدل على أن الصدقة أفضل من القرض لأن القرض إنماهو دفع المال و تأخير استرجاعه وقدروى عن النبي ﷺ أنه قال قر ض مرتين كصدقة مرة وروى علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ قال السَّلف بجرى مجرى شطر الصدقة وروى عن عبد الله بن مسعود من قوله وعن أبن عباس مثله وعن إبراهيم وفتادة فى قوله [ وأن تصدقوا خير لكم ] قالا برأس المال ، ولما سمى الله الإبراء من الدين صدقة اقتضى ظاهره جوازه عنالزكاة لأنه سمي الزكاة صدقة وهي على ذي عسرة ظو خلينا والظاهر كان واجباً جوازه عن سائر أمو الدالتي فيها الزكاة من عين و دين وغيره إلا أن أصحابنا قالوا إنما سقط زكاة المبرأ منه دون غيره لا أن الدين إنما هو حق ليس بعين والحقوق لا تجرى مجرى الزكاة مثل سكني الدار وخدمة العبد ونحوها وتسميته إياه بالصدقة لا توجب جوازه عن الزكاة في سائر الا حوال ألا ترى أن الله تعالى قد سمى البراءة من القصاص صدقة في قوله تعالى | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس \_ إلى قوله ـ فمن تصدق به فهو كفارة له | والمراد به العفو عن القصاص و لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن العفو عن القصاص غير مجزى. في الكفارة وقال تمالي حاكياً عن أخوة يوسف وجئنا ببضاعة مرجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وهم لم يسألوه أن يتصدق عليهم بماله وإنماسألوه أن يبيعهم ولايمنعهم الكيل لانهم كانوا منعوا بديا ألاترى أنهم

قالوا فأوف لنا الكيل وهو ما اشتروه ببضاعتهم فإذا كان وقوع اسم الصدقة عليه لم يوجب جوازه عن الزكاة لم يكن إطلاق اسم الصدقة على الدين علة لجوازه عن الزكاة والله تعالى أعلم .

#### باب عقود المداينات

قال الله تعالى | يا أيها الذين آمنو ا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ] قال أبو بكر ذهب قوم إلى أن الكتاب والإشهاد على الديون الآجلة قدكانا واجبين بقوله تعاثى [ فاكتبوه - إلى قوله ـ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ] ثم نسخ الوجوب بقوله تعالى أ فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته إروى ذلك عن أبي سعيد الخدري والشعبي والحسن وقال آخرون هي محكمة لم ينسخ منها شيء وروى عاصم الاحول و داود أبن أبي هند عن عكرمة قال قال ابن عباس لا والله إن آية الدين محكمة وما فيها نسخ م وقد روى شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجلكانت لهامرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيهاو قد قال الله تعالى أولًا تؤتوا السفهاء أموالكم | ورجل له على رجل دين ولم يشهد عليه به ـ قال أبو بكر وقدروي هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي عَلِيَّةٍ وروى جويبرعن الضحاك إن ذهب حقه لم يؤجر وإن دعا عليه لم يجب لأنه ترك حق الله وأمره وقال سعيد بن جبير | وأشهدوا إذا تبايعتم ] يعنى وأشهدوا على حقو قكم إذا كان فيها أجل أولم يكن فيها أجل فأشهد على حقك على كل حال وقال ابن جربج سئل عطاء أيشهد الرجل على أن بايع بنصف درهم قال نعم هو تأويل قوله تعالى [وأشهدوا إذا تبايعتم ] وروى مغيرة عن إبراهيم قال يشهد لو على دستجة بقل وقد روى عن الحسن والشعبي إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد لقوله تعالى [ فإن آمن بعضكم بعضاً ] وروى ليث عن مجاهد أن ابن عمركان إذا باع أشهد ولم يكتب وهذا يدل على أنه رآه ندبا لأنه لوكان واجباً لكانت الكتابة مع الإشهاد لأنهما مأمور بهما في الآية . قال أبو بكر لايخلو قوله تعالى [فاكتبوه\_ إلى قوله تعالى \_\_ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ] وقوله تعالى [ وأشهدواً إذا تبايعتم ] من أن يكون موجبًا للكتابة والإشهاد على الدبون الآجلة في حال نزو لها وكان هذا حُكما مستقرآ ثابتاً إلى أن وود نسخ إيجابه بقوله تعالى [ فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته إ

وأن يكون نزول الجميع معاً فإن كان كذلك فغير جائز أن يكون المراد بالكتابة والإشهاد الإيجاب لامتناع ورود الناسخ والمنسوخ معاً في شيء واحد إذ غير جائز نسخ الحكم قبل استقراره ولما لم يثبت عندنا تاريخ نزول هذين الحكمين من قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ] وقوله تعالى [ فإن أمن بعضكم بعضاً | وجب الحكم بورودهما معاً فلم يرد الأمر بالكتاب والإشهاد إلا مقرونا بقوله تعالى [ فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد آلذى اؤتمن أمانته ] فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد ندب غير وأجب وماروي عن ابن عباس من أن آية الدين محكمة لم ينسخ منها شي الادلالة فيه على أنه رأى الإشهادو اجباً لأنهجائز أن يريدأن الجميع وردمعاً فكان في نسق التلاوة ما أوجب أن يكون الإشهاد ندباً وهو قوله تعالى [ فإن أمن بعضكم بعضاً ] وما روى عن ابن عمر إنه كان يشهد وعن إبراهيم وعطاء أنه يُشهد على القليل كُله عندنا أنهم رأوه ندباً لا إيجاباً وما روى عن أبي موسى ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم أحدهم من له على رجل دين ولم يشهد فلا دَلَالَةَ عَلَى أَنْهُ رَآهُ وَاجِبًا أَلَا تَرَى أَنْهُ ذَكُر مُعْهُ مِنْ لَهُ امْرَأَةَ سَيْئَةَ الْخَلَقَ فَلَمْ يَطْلَقُهَا وَلَا خلاف أنه ليس بواجب على من له امر أة سيئة الخلق أن يطلقها و إنما هذا الْقُول منه على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه المخرج والخلاص ولا خلاف بين فقماء الأمصار أن الأمر بالكتابة والاشهاد والرهن المذكور جميعه فى هذه الآية ندب وإرشاد إلى مالنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وإن شيئآ منه غيرواجب وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقو د المداينات والا شرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ولوكان الإشهاد واجباً لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به وفى ذلك دليل على أنهم رأوه ندباً وذلك منقول من عصر النبي مِرْكِيِّهِ إلى يو منا هذا ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواتراً مستفيضاً ولانكرت على فاعله ترك الإشهاد فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار الـنكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين وقوله تعالى [فاكتبوه] مخاطبة لمن جرى ذكره في أول الآية وهو [ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين | فإنما أمر بذلك للمتداينين ، فإن قيل ما وجه قو له تعالى [ بدين | والتداين لا يكون إلا بدين ، قيل له

لآن قوله تعالى [ تداينتم | لفظ مشترك يحتمل أن يكون من الدين الذي هو الجزاء كقوله تعالى [ مالك يوم الدين ] يعني يوم الجزاء فيكون بمعنى تجازيتم فأزال الإشتراك عن اللفظ بقو له تعالى [ بدين ] وقصره على المعاملة بالدين وجائز أن يُكُون على جمة التأكيد وتمكين المعنى في النفس \* وقوله تعالى [ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] ينتظم سائر عقو د المداينات التي يصح فيما الآجال ولا دلالة فيه على جو از التأجيل في سائر الديون لأن الآية ليس فيها بيان جواز التأجيل في سائر الديون وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان ديناً مؤجلاً ثم يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه ألا ترى أنها لم تقتض جو از دخول الا جل على الدين بالدين حتى يكو نا جميعاً مؤجلين وهو بمنزلة قوله من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لادلالة فيه على جواز السلم في سائر المكيلات والموزونات بالآجال المعلومة وإنما ينبغي أن يثبت جوازه في المكيّل والموزون المعلوم الجنس والنوع والصفة بدلالة أخرى وإذا ثبت أنه مما يجوز السلم فيه احتجنا بعد ذلك إلى أن نسلم فيه إلى أجل معلوم وكما تدل الآية على جواز عقود المداينات ولم يصح الاستدلال بعمو مهما في إجازة سائر عقود المداينات لاَن الآية إنما فيها الاَمر بالإشهاد إذا صحت المداينة كذلك لا تدل على جواز شرط الا على في سائر الديون وإنما فيها الا مربالإشهاد إذا صحالدين والتأجيل فيه وقداحتج بعضهم في جواز التأجيل في القرض بهذه الآية إذ لا تَفْرَق بين القرض وسائر عقود المداينات وقد علمنا أن القرض بما شمله الاسم وليس ذلك عندناكما ذكر لا نه لا دلالة فيها على جو ازكل دين ولا على جو از التأجيلُ في جميعها و إنما فيها الا مر بالإشهاد على دين قد ثبت فيه التأجيل لاستحالة أن يكون المراد به الإشهاد على مالم يثبت من الديون ولا من الآجال فوجب أن يكون مراده إذا تداينتم بدين قد ثبت فيه التأجيل فاكتبوه فالمستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل في استدلاله وبما يدل على أن القرض لم يدخل فيه أن قوله تعالى [إذا تداينتم بدين]قد اقتضى عقد المداينة وليس القرض بعقد مداينة إذا لا يصير ديناً بالعقد دون القبض فوجب أن يكون القرض خارجا منه قال أبو بكر وقوله تعالى | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] قد اشتمل على كل دين ثابت مؤجل سواءكان بدله عينا أو ديناً فن اشترى داراً أو عبداً بألف درهم إلى أجلكان

مأموراً بالكتابوالإشهاد بمقتضى الآية وقد دلت الآية على أنها مقصورة في دين مؤجل في أحد البدلين لافيهما جميعاً لا "نه تعالى قال | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] ولم يقل مدينين فإنما أثبت الا جل في أحد البدلين فغير جائز وُجود الا جل في البدلين جيماً وقد نهى النبي ﷺ عن الدين بالدين وأما إذاكانا دينين بالعقد فهذا جائز في السلم وي الصرف إلا أن ذلك مقصوراً على الجلس ولا يمتنع أن يكون السلم مراداً بالآية لا ن التأجيل في أحد البدلين وهو السلم وقد أمر الله تعالَى بالإشهاد على عقد مداينة موجب الدين مؤجل وقد روى قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال أشهد أن السلم المؤجل في كتاب الله وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله [ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ] فأخبر ابن عباس أن السلم المؤجل مما أنطوى تحت عموم الآية وعلى هذاكل دين ثابتُ مؤجل فهو مراد بالآية سُواءكان من إبدال المنافع أو الْاعيان نحو الأجرة المؤجلة في عقود الإجارات والمهر إذا كان مؤجلا وكذلك آلخلع والصلح من دم العمد والكتابة المؤجلة لأن هذه ديون مؤجلة ثابتة بعقد مداينة وقد بينا أنّ الآية إنما اقتضت هذا الحكم في أحد البدلين إذاكان مؤجلا لا فيهما لا نه قال إلذا تداينتم بدين إلى أجل | فكل عقد انتظمته الآية فهو العقد الذي ثبت به دين مؤجلٌ ولم تفرق بين أن يكون ذلك الدين بدلامن منافع أوأعيان فوجب أن يكون جميع المندوب إليه من الكتاب والإشهاد مراداً بها هذه العقودكلما وأن ما يكون ما ذكر من عدد الشهود وأوصاف الشهادة معتمراً في سائرها إذ ليس في اللفظ تخصيص شيء منه دون غيره فيو جب ذلك جواز شهادة الرجل والمرأتين في النكاح إذا كان المهردينا مؤجلاوفي الخلع والإجارة والصلحمن دم العمد وسائر ماكان هذا وصفه وغير جائز الاقتصار بهذء الا حكام على بعض الديون المؤجلة دون بعض مع شمول الآية لجميعها ، وقوله تعالى [ إلى أجل مسمى ] يعني معلوما وقد روى ذلك عن جماعة من السلف وقال النبي مَرَاتِيٍّ من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقوله تعالى إ وليكتب بينكم كاتب بالعدل] فيه أمر لمن تولى كتابة الوثائق بين الناسأن يكتبها بالعدل بينهم والكتاب وإن لم يكن حُمَّا فإن سبيله إذا كتب أن يكتب على حد العدل والاحتياط والتو ثق من الأمورالتيمن أجلما يكتب الكتاب بأن يكون شرطآ صحيحاً جائزاً علىماتوجيه الشريعة

وتقتضيه وعليه التحرز من العبارات المحتملة للمعاني وتجنب الالفاظ المشتركة وتحرى تحقيق المعانى بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة والاحتمال والنحرز من خلاف الفقهاء ما أمكن حتى يحصل المداينين معنى الوثيقة والاحتياط المأمور بهما في الآية ولذلكِ قال تعالى عقيب الأمر بالكتاب [ولا يأبكاتب أن يكتب كاعلمه الله] يعني والله أعلم مابينه من أحـكام العقود الصحيحة والمداينات الثابتة الجائزة لكي يحصل لـكل واحد من المتداينين ماقصد من تصحيح عقد المداينة ولأن الكاتب بذلك إذاكان جاهلا بالحكم لايأمنأن يكتب مايفسد عليهما ماقصداه ويبطل ماتعاقداه والكتاب وإن لم يكن حتمأ وكان ندباً وإرشاداً إلى الأحوط فإنه متى كتب فواجب أن يكون على هذه الشريطة كما قال عز وجل [ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق ] فانتظم ذلك صلاة الفرض والنفل غير واجب عليه ولكمنه متى قصد فعلما وهو محدث فعليه أن لا يفعلها إلا بشرائطها من الطهارة وسائر أركانها وكما قال النبي عَلَيْتُهُ من أسلم فليسلم في كيلمعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والسلم ليس بواجب ولكنه متي أرادأن يسلم فعليه استيفاء الشرائط فكمذلك كتاب الدين وألإشهاد ليس بواجبين ولكنه متي كتب فعلى الكاتب أن يكتبه على الوجه الذي أمره الله تعالى به وأن يستو في فيه شروط صحته ليحصل المعنى المقصود بكتابته وقد اختلف السلف في لزوم الكاتب الكتابة فروى عن الشعى أنه قال هو واجب على الكفاية كالجماد ونحوه وقال السدى واجب على الكاتب في حال فراغه وقال عطاء ومجاهد هو واجب وقال الضحاك نسختها إو لا يضار كاتب ولا شهيد | قال أبو بكر قد بينا أن الكتاب غير واجب في الأصل على المتداينين فكيف يكون واجباً على الأجنى الذي لاحكم له في هذا العقد ولاسبب له فيه وعسى أن يكون من رآه واجباً إلى أن الأصل واجب فكذلك على من يحسن الكتابة أن يقوم بها لمن يجب ذلك عليه والأصل و إن لم يكن واجباً عندنافإن المتداينين متى قصدا إلى ماند بهما إليه من الإستيثاق بالكتاب ولم يكونا عالمين بذلك فإنه فرض على من علم ذلك أن يبينه لهما وليس. علميه أن يكتبه ولكن يبينه حتى يكتباه أو يكتبه لهما أجير أو متبرع بإملاء من يعلمه كما لو أراد إنسان أن يصوم صوماً تطوعا أويصلي صلاة تعرف أحكامهماكان على العالم بذلك إذا سئلأن يبينه اسائله وإنلم تكن هذه الصلاة والصوم فرضاً لأنعلى العلماء بيان النوفل د ١٤ - أحكام ني ،

والمندوب إليه إذا سألوا عنهاكما أن عليهم بيان الفروض وقدكان على النبي براتي بيان النوافل والمندوب إليه كماأن عليه بيان الفروض قالالله تعالى إياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك | وقال تعالى | لتبين للناس مانزل إليهم | وفيها أنزل الله على نبيه أحكام النوافل فكان عَليــه بيانها لأمته كبيان الفروض وقد نقلت الأمة عن نبيها براتيج بيان المندوب إليه كما نقلت عنه بيان الفروض وإذا كان كذلك فعلى من علم علماً من فرض أو نفل ثم سئل عنه أن يبينه لسائله وقال الله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق الدين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكسمونه فنبذوه وراء ظهورهم | وقال الني يرابع من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فعلى هذا الوجه يلزم من عرف الوثائق والشروط بيانها لسائلها على حسب مايلزمه بيان سائر علوم الدين والشريعة وهذافر ض لازم للناس على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين فأما أن يلزمه أن يتولى الكتَّابة بيده فهذا مالا أعلم أحداً يقوله اللهم إلا أن لا يوجد من يكتبه فغير ممتنع أن يقول قائل عليه كتبه ولوكأن كتب الكتاب فرضاً على الكاتب لما كان الإستيجار يجوز عليه لأن الإستيجار على فعل الفروض باطل لا يصم فلما لم يختلف الفقهاء في جو از أخذ الأجرة على كتب كتاب الوثيقة دل ذلك على أن كتبه ليس بفرض لاعلى الكفاية ولا على التعيين قوله تعالى [ و لا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ] نهى للسكاتب أن يكتب على خلاف العدل الذي أمر الله به وهذا النهي على الوجوب إذاكان المراد به كتبه على خلاف ماتوجبه أحكام الشرعكما تقول لاتصل النفل على غير طهارة ولا غير مستور العورة ليس ذلك أمراً بالصلاة النافلة ولا نهياً عن فعلما مطلقا وإنما هو نهى عن فعلما على غير شرائطها المشروطة لها وكذلك قوله تعالى إولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب مو نهى عن كتبه على خلاف الجائز منه إذ ليست الكتابة في الأصل واجبة عليه ألأترى أن قول القائل لاتاب أن تصلى النافلة بطهارة وستر العورة ليسفيه إيجاب منه للنافلة فكذلك ماوصفنا وقوله تعالى [ وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ] فيه إثبات إقرار الذي عليه الحق وإجازة ما أقربه وإلزامه إياه لا نه لولا جو از إقراره إذا أقر ولم يكن إملاء الذي عليه الحق بأولى من إملاء غيره من الناس فقد تضمن ذلك جو از إقراركل مقر بحق عليه وقوله عز وجل [ وليتق الله

ربه ولا يبخس منه شيئاً ] يدل على أن كل من أقر بشيء لغير ماالقول قوله فيه. لا "ن البخس هو النقص فلما وعظه الله تعالى في تركالبخس دلذلك على أنه إذا بخسكان قوله مقبولا وهو نظير قوله تعالى | ولا يحل لهن أن يكشمنُ ماخلق الله في أرحامهن } لما وعظهن في الكتمان دل على أن المرجع فيه إلى قولهن وكقوله تعالى | ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمهافإنه آثم قلبه ] قد دل ذلك أنهم متى كتمو هاكان القول قولهم فيها وكذلك وعظه الذي عليه الحق في ترك البخس دليل على أن المرجع إلى قوله فيما عليه وقد ورد الأثر عن النبي يَرَاتِكُ بِمثل مادل عليه الكتاب وهو قوله البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فجعل القول من ادعى عليه دون المدعى وأوجب عليه اليمين وهو معنى قوله تعالى [ و لا يبخس منه شيئاً ] في إيجاب الرجوع إلى قوله ه واحتج بعضهم بهذه الآية على أن القول قول المطلوب في الأجل لأن الله رَّد الإملاء إليه ووعظه في البخس بقوله تعالى [ ولا يبخس منه شيئاً ] في صدقه في مبلغ المال فيقال إنما وعظه في البخس و هو النقصان ويستحيل وعظ المطلوب في بخس الا حلّ و نقصانه وهو لو أسقط الا جل كله بعد ثبوته لبطلكا لايوعظ الطالب في نقصان ماله إذ لو أبرأه من جميعه لصحت راءته فلماكان ذلك كذلك علمنا أن المراد بالبخس في مقدار الديون لافي الا جل فليس إذاً في الآية دليل على أنالقول قول المطلوب في الا جل ، فإن قيل إثبات الا جل في المال بو جب نقصانه فلماكان القول قول المطلوب في نقصان المــال ومقداره وجب أن يكون القول قوله في الا "جل لما فيه من بخس المال ونقصانه إذ قد تضمنت الآية تصديقه في بخسه والبخس تارة يكون بنقصان المقدار وتارة بنقصان الصفة من أجل رداءة في المقربه ۽ قيل له لما قال تعالى [ وليملل الذيعليه الحقوليتق الله ر به ولا يبخس منه شيئاً ] اقتضى ذلك النهي عن بخس الحق نفسه فكان تقديره ولا يبخس من الدين شيئاً ومدعى الآجل غير باخس من الدين ولا ناقص له إذ كان بخس الدين هو نقصان مقداره وليس الا مجل هو الدين ولا بعضه وإذا كان كذلك فلا دلالة في الآية على تصديقه على دعوى الا ُجل ويدلك على أن الا ملى ليس من البين إن الدين قد يحل ويبطل الا مجل ويكون هو ذلك الدين وقد يسقط الا جل ويعجل الدين فيكون الذي عجل هو الدين الذي كان مؤجلا وإذا كان ذلك كذلك ثم قال تعالى | ولا يبخس منه شيئاً ] يعني من الدين شيئاً لم يتناول ذلك الا جل ولم يدل عليـه ومن جهة أخرى أن الا جل إنما يو جب نقصاً فيه من طريق الحكم لأن المقبوض بعد الا مجل وقبله إذاكان على صفة واحدة فقد علمت أنه لا تأثير له في نقصان المقبوض وإنما يقال أنه نقص فيه من طريق الحكم على المجاز لاعلى الحقيقة وقد تناولت الآية البخس الذي هو حقيقة وهو نقصان المقدار ونقصانه في نفسه من ردائة أو غبن أو غيرها نحو إقراره بالدرهم السود والحنطة الردية فإن ذلك كله بخس من جهة الحقيقة لاختلاف صفات المقبوض عنه فلم يجز أن يتناول بعض الاعجل الذي ليس بحقيقة فيه بل هو مجاز لا أن اللفظ متى أريد به الحقيقة انتني دخول المجازفيه ؞ وفي هذه الآية دلالة على أن القول قول الطالب في الا جل لا نه ابتدأ الخطاب بقوله تعالى [إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - إلى قوله - واستشهدوا شهيدين من رجالكم] اقتضى ذلك الاشهاد على المتداينين جميعاً إذا كان المال مؤجلا فلوكان القول قول المطلوب فى الا جل لما احتيج إلى الإشهادبه على الطالب وفي وجوب الإشهاد على الطالب بالتأجيل دلالة على أن القولَ قوله وأن المطلوب غير مصدق عليه إذ لوكان مصدقا فيه لما بتي للإشهاد على الطالب موضع ولا معنى ه فإن قال قائل إنما حـكم الإشهاد مقصور على المُطُّلُوبِ دُونَ الطَّالِبِ ﴿ قَيْلَ لَهُ هَذَا خُلَافَ مَقْتَضَى الْآيَةَ لَا نَهُ قَالَ [إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] ثم عطف عليه قوله تعالى [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ] فخاطب المتداينين جميعاً وأمرهما بالاستشهاد فلو جاز لقائل أن يقول إن المطلوب مخصوص به لجاز الآخر أن يقول هو مقصور على الطالب دون المطلوب فلما لم يصح ذلك وجب بظاهر الآية أن يكون الإشهاد عليهما جميعاً وأن يكونا مندو بين إليه وإذا ثبَّت ذلك لم يكن للإشهاد على الطالب بالدين المؤجل حكم لا نه مقبو لالقول في نفيه دل ذلك على أن المرجع إلى قوله في الا جل وإنما جعل الله الإملاء إلى المطلوب إذا أحسن ذلك وإن كان لوأملي غيره وأقرالمطلوب به جازلاً نه أثبت في الإقرار وأذكر للشهود متى أرادواأن يتذكروا الشهادة وكان الإملاء سبباً للاستذكاركما أمر باستشهاد امرأتين لتذكر إحداهما الأخرمي والله تعالى أعلم .

باب الحجر على السفيه

قال الله تعالى إ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو

فليملل وايه بالعدل] قد إحتجكل فريق من موجبي الحجرعلي السفيه ومن مبطليه بهذه الآية فاحتج مثبتوا الحجر للسفيه بقوله تعالى إفإنكان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل | فأجاز لولى السفيه الإملاء عنه واحتج مبطلو الحجر بما في مضمون الآية من جواز مداينة السفيه بقوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلىأجل مسمى فاكتبوه ] إلى قوله تعالى [ فإنكان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفاً ] فأجاز مداينة السفيه وحكم بصحة إقراره في مداينته وإنما خالف بينه وبين غيره في إملاء الكتاب لقصور فهمه عن استيفاء ماله وعليه بما يقتضيه شرط الوثيقة وقالوا إن قوله تعالى [ فليملل وليه بالعدل ] إنما المراد به ولى الدين وقد روى ذلك عن جماعة من السلف قالوًا وغير جائز أن يكون المراد ولى السفيه على معنى الحجر عليه وإقراره بالدين عليه لا ّن إقرار ولى المحجور عليه غير جائز عليه عند أحد فعلمنا أن المرادولي الدين فأمر بإملاء الكتاب حتى يقربه المطلوب الذي عليه الدين ﴿ قَالَ أَبُو بكر اختلف السلف في السفيه المراد بالآية فقال قائلون منهم هو الصبي وروى ذلك عن الحسن في قوله تعالى [ولا تؤتوا السفها، أموالكم] قال الصبي والمرأة وقال مجاهد النساء وقال الشعبي لا تعطيّ الجارية ما لها وإن قرأت الْقَرآن والنُّوراة وهذا محول على التي لا تقوم بحفظ المال لأنه لا خلاف أنها إذا كانت ضابطة لأمرها حافظة لمالها دفع إليها إذاكانت بالغاً قد دخل بها زرجها وقدروي عن عمر أنه قال لاتجوز لامرأة بملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها حولاً أو تلد بطنا وروى عن الحسن مثله وقال أبو الشعثاء لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يؤنس رشدها وعن إبراهيم مثله وهذا كله محمول على أنه لم يؤنس رشدها لأنه لا خلاف أن هذا ليس بحد في استحقاق دفع المال إليها لا نها لو أحالت حولافي بيت زوجهاوولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولاضابطة لأمرها لم يدفع إليها مالها فعلمنا أنهم إنما أرادوا ذلك فيمن لم يؤنس رشدها ﴿ وقد ذكر الله تعالى السفه في مواضع منها ما أراد به السفه في الدين وهو الجهل به في قوله تعالى إ ألا إنهم هم السفها. ] وقوله تعالى [ سيقول السفها. من الناس ] فهذا هو السفه في الدين وهو الجهل والخفة وقال تعالى [ ولا تؤتو ا السفهاء أمو الكم ] فمن الناس من تأوله على أمو الهم كما قال تعالى [ولا تقتلوا أنفسكم] يعني لا يقتل بعضكم بعضاً وقال تعالى [فافتلوا أنفسكم] والمعنى ليقتل بعضكم بعضاً وهذا الذي ذكره هذا القائل عدول عن حقيقة اللفظ وظاهره بغير دلالة لأن قوله تعالى [ ولا تؤتوا السفهاء أمو الكم ] يشتمل على فريقين من الناس كل واحد منهما عيز في اللفظ من الآخر وأحد الفريقين هم المخاطبون بقوله تعالى [ ولا تؤتوا السفهاء أمو الديم ] والفريق الآخر السفهاء المذكورون معهم فلما قال تعالى [ أمو السكم ] وجب أن ينصرف ذلك إلى أمو ال المخاطبين دون السفهاء وغير جائز أن يكون المراد السفهاء لأن السفهاء لم يتوجه الحنطاب إليهم بشيء وإنما توجه إلى العقلاء المخاطبين وليس ذلك كقوله تعالى [ ولا تقتلوا أنفسكم ] لأن القاتلين والمقتولين قد انتظمهم خطاب واحد لم يتميز أحد الفريقين من الآخر في حكم المخاطبة فلذلك جاز أن يكون المراد فليقتل بعضكم بعضاً ه وقد قيل إن أصل السفه الحفة و من ذلك قول الشاعر :

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم يعنى استخفتها الرياح وقال آخر .

نخاف أن تسفه أحلامنا فنحمل الدهر مع الحامل في المراد الله المراد المراد

أى تخف أحلامنا و يسمى الجاهل سفيها لأنه خفيف العقل ناقصه فعنى الجهل شامل لجميع من أطلق اسم السفيه و السفيه فى أمر الدين هو الجاهل فيه والسفيه فى المال هو آلجاهل لحفظه و تدبيره و النساء و الصبيان أطلق عليهم اسم السفهاء لجملهم و نقصان تمييزهم والسفيه فى رأيه الجاهل فيه و البذى اللسان يسمى سفيها لأنه لا يكاد يتفق إلافى جهال الناس و من كان خفيف العقل منهم وإذا كان اسم السفيه ينتظم هذه الوجوه رجعنا إلى مقتضى لفظ الآية فى قوله تعالى [ فإن كان الذى عليه الحق سفيها ] فاحتمل أن يريد به الجهل بإملاء الشرط وإن كان عاقلا مميزاً غير مبذر و لا مفسد وأجاز لولى الحق أن يمليه حتى يقر به السفيه الذى عليه الحق ويكون ذلك أولى بمعنى الآية لأن الذى عليه الحق هو المذكور فى أول الآية بالمداينه ولو كان محجوراً عليه لما جازت مداينته ومن جهة أخرى أن ولى المحجور عليه لا يجوز إقراره عليه بالدين وإنما يجوز على قول من يزى الحجر أن يتصرف عليه القاضى ببيع أو شرى فأما وليه فلا نعلم أحداً يجيز تصرف أوليائه عليه ولا إقرارهم وفى ذلك دليل على أنه لم يرد ولى السفيه وإنما أراد ولى المدين أوليائه عليه ولا إقرارهم وفى ذلك دليل على أنه لم يرد ولى السفيه وإنما أراد ولى المدين أوليائه عليه ولا إقرارهم وفى ذلك دليل على أنه لم يرد ولى السفيه وإنما أراد ولى المدين أوليائه عليه ولا إقرارهم وفى ذلك دليل على أنه لم يرد ولى السفيه وإنما أراد ولى المدين

وقد روى ذلك عن الربيع ابن أنس وقاله الفراء أيضاً ۽ وأما قوله | أوضعيفاً | فقد قيل فيه الصعيف في عقله أو الصي المأذون له لأنَّ ابتداء الآية قد اقتضيَّأن يكون الذي عليه الحق جائز المداينة والتصرف فأجاز تصرف هؤ لاءكلهم فلما بلغ إلى حال إملاء الكتاب والإشهاد ذكر من لا يكمل لذلك إما لجهل بالشروط أو اضعف عقل لا يحسن معه الإملاء وإن لم يوجب نقصان عقله حجراً عليه وإما لصغر أولخوف وكبرسن لأن قوله تعالى [ أو ضعيفاً ] محتمل للأمرين جميعاً وينتظمهما وذكر معهما من لا يستطيع أن يمل هو إما لمرض أو كبر سن انفلت لسانه عن الإملاء أو لحرس ذلك كله محتمل وجائز أن تـكون هذه الوجوه مرادة لله تعالى لاحتمال اللفظ لها وليس في شيء منها دلالة على أن السفيه يستحق الحجر وأيضاً فلوكان بعض من يلحقه اسم السفيه يستحق الحجر لم يصح الاستدلال مهذه الآية في إثبات الحجرو ذلك لأنه قد ثبت أنالسفيه لفظ مشترك ينطوى تحته معان مختلفة منها ماذكرنا من السفه في الدين وذلك لايستحق به الحجر لأن الـكفار والمنافقــين سفها. وهم غير مستحقين للحجر في أموالهم ومنها السفه الذي هو البذاء والتسرع إلى سوء اللفظ ه وقد يكون السفيه بهذا الضرب من السفه مصلحاً لماله غير مفسده ولا مبذره وقال تعالى [ إلا من سفه نفسه ] قال أبو عبيدة يريد أهلكها وأوبقما ﴿ وروى عن عبد الله بن عمر حين قال للنبي مُزَائِثِهِ إنَّى أَحْبُ أَنْ يَكُونَ رأْسَي دهيناً وقميصي غسيلا وشراك نعلى جديداً أفن الكبر هو يارسول الله قال لا إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس وهذا يشبه أن يريد من جهل الحق لأن الجهل يسمى سفها والله تعالى أعلم .

# ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه

كان أبوحنيفة رضى الله عنه لا يرى الحجر على الحرالبالغ العاقل لا لسفه و لا لتبذير و لا لدين و إفلاس و إن حجر عليه القاضى ثم أقر بدين أو تصرف فى ماله ببيع أو هبة أو غيرهما جاز قصر فه و إن لم يؤنس منه رشد فكان فاسداً ويحال بينه و بين ماله ومع ذلك إن أقربه لإنسان أو باعه جاز ماصنع من ذلك و إنما يمنع من ماله مالم يبلغ خسة وعشرين سنة فإذا بلغما دفع إليه ماله و إن لم يؤنس منه رشد و قول عبيد الله بن الحسن فى الحجر كقول أبى حنيفة وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يحجر على حر وروى ابن

عون عن محمد بن سيرين قال لايحجر على حر إنما يحجر على العبد وعن الحسن البصرى مثل ذلك وقال أبو يوسف إذاكان سفيها حجرت عليه وإذا فلسنه وحبسته حجرت عليه ولم أجز بيعه ولا شراءه ولا إقراره بدين إلا ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر وذكر الطحاوى عنابن أبي عمران عنابن سماعة عن محمد في الحجر بمثل قول أبي يوسف فيه ويزيد عليه أنه إذا صار في الحال التي يستحق معها الحجر صار محجوراً عليه حجر القاضى عليه مع ذلك أولم يحجر وكان أبو يوسف يقول لا يكون محجور آعليه بحدوث هذه الأحوال فيه حتى يحجر القاضي عليه فيكون بذلك محجوراً عليه وقال محمد إذا بلغ ولم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله ولم يجز بيعه ولا هبته وكان بمنزلة من لم يبلغ فما باع أو اشترى نظر الحاكم فيه فإن رأى إجازته أجازه وهو مالم يؤنس منه رشد بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ إلا أنه يجوز لوصي الأبأن يشتري ويبيع على الذي لم يبلغ ولا يجوز أن يبيع ويشتري على الذي بلغ إلا بأمر الحاكم وذكر ابن عبدالحكم وأبن القاسم عن مالك قال ومن أراد الحجر على موليه فليحجر عليه عنــد السلطان حتى يوقفه للناس ويسمع منه في مجلسه ويشهد على ذلك وبرد بعد ذلك ما بويع وما أدان به السفيه فلا يلحقه ذلك إذا صلحت حاله وهو مخالف للعبد وإن مات المولى عليه وقد أدان فلايقضى عنه وهو في موته بمنزلته في حياته إلا أن يوصى بذلك في ثلاثة فيـكون ذلك له وإذا بلخ الولد فله أن يخرج عناً بيه وإن كان أبوه شيخاً ضميفاً إلاأن يكون الإبن مولى عليه أو سفيهاً أو ضعيفاً في عقله فلا يكون له ذلك وقال الفريابي عن الثوري في قوله تعالى [ وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ] قال العقل والحفظ لماله وكان يقوله إذا أجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحلم وكان حافظاً لماله لايخدع عنه وحكى المزنى عن الشافعي في مختصره قال وإنما أمر الله بدفع أموال اليتامي بأمرين لم يدفع إلا بهما وهما البلوغ والرشد والرشد الصلاح فىالدين بكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال والمرأة إذا أونس منها الرشد دفع إليها مالها تزوجت أو لم تتزوج كالغلام نكح أو لم ينكح لأن الله تعالى سوى بينهما ولم يذكر تزويجاً وإذا حجر عليه الإمام في سفهه وإفساده ماله أشهد علىذلك فن بايعه بعد الحجر فهو المتلف لماله ومتى أطلق عنه الحجرثم عادإلى حال الحجر حجرعليه ومتى رجع إلى حال الإطلاق

أطلقعنه ﴿ قَالَ أَبُو بَكُرُ قَدْ بَيْنَا مَا احْتِجَ بِهَ كُلُّ فَرَيْقَ مِن مُبْطِّلِي الْحَجْرُ ومن مثبتيه من دلالة آية الدين وقد بينا أن الأظهر من دلالتها بطلان الحجر وجواز التصرف واحتج مثبتوا الحجر بما روى هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر أتى الزبير فقال إنى ابتعت بيعاً ثم أن علياً يريد أن يحجر على فقال الزبير فإني شريكك في البيع فأتى على عثمان فسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير قالوا فهذا يدل على أنهم جميعاً وقد رأوا الحجر جائزاً ومشاركة الزبير ليدفع الحجر عنه وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف ظهر من غيرهم عليهم ه قال أبو بكر لادلالة في ذلك على أن الزبير رأى الحجر وإنما يدل ذلك على تسويغه لعثمان الحجر وليس فيه مايدل على موافقته إياه فيه و ذلك لأن هذاحكم سائر المسائل المختلف فيها من مسائل الاجتهاد وأيضاً فإن الحجر على وجهين أحدهما الحجر فى منع التصرف والإقرار والآخر في المنع من المال وجائز أن يكون الحجر الذي رآه عثمان وعلى هو المنع من ماله لأنه جائز أن يكون سن عبدالله بن جعفر في ذلك الوقت خساً وعشرين سنة وأبو حنيفة يرى أن لايدفع إليه ماله قبل بلوغ هذه السن إذا لم يؤنس منه رشد وهـذا عبد الله بن جعفر هو من الصحابة وقد أبي آلحجر فكيف يدعى فيه أتفاق الصحابة ويحتجون أيضاً بما روى الزهرى عن عروة عن عائشة أنه بلغما أن ابن الزبير بلغه أنها باعت بعض رباعها فقال لتنتهين وإلا حجرت عليها فبلغها ذلك فقالت لله على أن لا أكلمه أبداً قالوا فهذا يدل على أن ابن الزبير وعائشة قدر أيا الحجر إلا أنها أنكرت عليه أن تكون هي من أهل الحجر فلولاذلك لبينت أن الحجر لايجوز ولردت عليه قوله ؛ قال أبو بكر قد ظهر النكير منها في الحجر وهذا يدل على أنها لم تر الحجر جائزاً لولا ذلك لما أنكرته إنكان ذلك شيئاً يسوغ فيه الاجتهاد وماظهرمنها من النكير يدل على أنهاكانت لا تسوغ الاجتهاد في جواز الحَجر \* فإن قيل إنما لم تسوغ الاجتهاد فى الحجّر عليها فأما فى الحجر مطلقاً فلا ولوكانت لا تسوغ الاجتهاد فى جواز الحجر لقالت إن الحجر غير جائز فتكتفي بذلك في إنكارها الحجر عليها ، قيل له قد أنكرت الحجر على الإطلاق بقولها لله على أن لا أكلمه أبداً ودعواك أنها أنكرت الحجر عليها خاصة دون إنكارها لأصل الحجر لا دلالة معما وبما يدل على بطلان الحجر ماحدثنا به

محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله مَيْكَ أنه يخدع في البيع فقال النبي مِرْكِيِّ إذا بايعت فقل لاخلابة فكأن الرجل إذا بايع يقول لاخلابة وحدثناً محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله الَّارزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الـكابي قالا حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرني سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عبد رسول الله بريس كان يبتاع وفى عقدته ضعف فأتى به أهله نبى الله بريس فقالوا يانبي الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفى عقدته ضعف فدعاه النبي ﷺ فنهاه عن البيع فقالُ يانبي الله إنى لا أصبر عن البيع فقال رسول الله ﷺ إن كنت غير تارك البيع فقال هاوهاولاخلابة فذكر في الحديث الأول أنه كان يخدع في البيع فلم يمنع من التصرف وَلَمْ يَحْجَرُ عَلَيْهِ وَلُو كَانَ الْحَجَرِ وَاجْبَا لِمَا تَرَكُهُ النِّبِي عِلْكُمْ وَالَّبِيعِ وَهُو مستحق المنع منه \* فإن قال قائل فقد قال له النبي عَلِيَّةٍ إذا بايعت فقل لاخلابة فإنَّما أجاز له البيع على شريطة استيفاء البدل من غير مغابنة و قيل له فليرض القائلون بالحجر منا على مارضيه النبي منتق لهذا السفيه الذي كان يخدع في البيع وليس أحد من الفقها. يشترط ذلك على السفها. لا مَّن القائلين بالحجر و لا من نفاته لأن من يرى الحجر يقول يحجر عليه الحاكم ويمنعه من التصرف ولا يرون إطلاق التصرف له مع التقدمة إليه بأن يقول عند البيع لا خلابة ومبطلوا الحجر يجيزون تصرفه على سائر آلآحوال فقد ثبت بدلالة هذا الخبر بطلان الحجر على السفيه بعد أن يكون عاقلا وأيضاً فإن جازت الثقة به في ضبط هذا الشرط وذكره عندسائر المبايعات فقد تجوزاائقة به فى ضبط عقود المبايعات ونني المغابنات عنها واللفظ الذي في هذا الخبر من قوله إذا بايعت فقل لاخلابة يستقيم على مذهب محمد فإنه يقول إن السفيه إذا بلغ فرفع أمره إلى الحاكم أجاز من عقوده ما لم تكن فيه مغابنة وضرر فأما سائر من يرى الحجر فإنه لا يعتبر ذلك قال أبو بكر ويجوزأن يقال إن مذهب محمد أيضاً مخالف للأثر لأن محمداً لايجيز بيع المحجور عليه إلا أن يرفع إلى القاضى فيجيزه فجعله بيعاً موقوفاً كبيع أجنبي لوباع عليه بغير أمره والنبي عَلِيَّةٍ لم يجعل بيع الرجل الذي قال له إذا بايعت فقل لآخلاً بة موقوفاً بلجمله جائزاً نافذاً إذاقال لاخلابة فصار مذهب مثبتي الحجر مخالفاً لهذا الآثر وأما حديث أنس فإنه يحتج به الفريقان جميعاً فأما مثبتو

الحجر فإسهم يحتجون بأن أهله أتو النبي يراتج فقالوا يانبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع و فى عقدته ضعف فلم ينكره عليهم بل نهآه عن البيع ولما قال لا أصبر عن البيع قال إذا بايعت فقل لاخلابة فأطلقله البيع على شريطة نني التغابن فيه وأمامبطلوه فإنهم يستدلون بأنه لما قال إنى لا أصبر عن البيع أطلق له النبي برائيج النصرف وقال له إذا بعت فقل لاخلابة فلوكان الحجر واجباً لمآكان قوله لا أصبر عن البيع مزيلا للحجر عنه لأن أحداً من موجى الحجر لا يرفع الحجر عنه لفقد صبره عن البيع وكما أن الصبي والمجنون المستحقين للحجر عندالجميع لوقالا لانصبر عن البيع لم يكن هذا القول منهما مزيلاللحجر عنهما ولما قيـل لهما إذا بآيعتها فقولا لا خلابة وفى إطلاق النبي يَرْبَيْ له النصرف على الشريطة التي ذكرها دلالة على أن الحجر غيرو اجب وأن نهى النبي يَرْتِيَّةٍ لهبدياً عن البيع وقوله فقل لاخلابة على وجه النظر له والإحتياط لماله كما تقول لمن يربد التجارة فى البحر أو في طريق مخوف لا تغرر بمالك واحفظه وما جرى مجرى ذلك وليس هذا بحجر وإنما هو مشورة وحسن نظر ومما يدل على بطلان الحجر أنهم لا يختلفون أن السفيه يجوز إقراره بما يوجب الحد والقصاص وذلك مما تسقطه الشبهة فوجب أن يكون إقراره بحقوق الآدميين التي لا تسقطها الشبهة أولى م فإن قال قائل للريض جائز الإقرار بما يوجب الحدوالقصاص ولا بجوز إقراره ولاهبته إذا كانعليه دين يحيط بماله فليس جواز الإقرار بالحد والقصاص أصلا الإقرار بالمال والتصرف فيه « قيل له إن إقرار المريض عندنا بجميع ذلك جائز وإنما نبطله إذا اتصل بمرضه الموت لأن تصرفه مراعى معتبر بالموت فإذا مات صار تصرفه واقعاً في حق الغير الذي هو أولى منــه به وهم الغرماء والورثة فأما تصرفه فى الحال فهو جائز مالم يطرأ الموت ألا ترى أنا لانفسخ هبته ولا نوجب السعاية على من أعتقه من عبيده حتى يحدث الموت فإقراره بالحد والقصاص والمال غير متفرقين في حال الحياة .

ومما يحتج به مثبتو الحجرةوله [ولا تبذر نبذيراً إو فوله تعالى [ولا تبحمل يدك مغلولة الى عنقك الآية فإذا كان التبذير مذمو ما منهياً عنه وجب على الإمام المن منه وذلك بأن يحجر عليه ويمنعه التصرف في ماله وكذلك نهى النبي يرابح عن إضاعة المال يقتضى منعه عن إضاعته بالحجر عليه وهذا لادلالة فيه على الحجر الآنا نقول إن التبذير محظور

وينهى فأعله عنه وليس في النهي عن التبذير ما يوجب الحجر لا نه إنما ينبغي أن يمنعه التبذير فأما أن يمنعه من التصرف في ماله ويبطل بياعاته و إقراره وسائر وجوه قصرفه فإن هذا الموضع هو الذي فيه الخلاف بيننا وبين خصو منا وليس في الآية ما يوجب المنع من شيء منهوذُلك لأن الإقرار نفسه ليس من التبذيز في شيء لانه لوكان مبذراً لوجب منع سائر المقرين من إقرارهم وكذلك البيع بالمحاباة لاتبذير فيه لأنه لوكان مبذراً لوجب أن ينهي عنه سائر الناس وكذلك الهبة والصدقة وإذا كان كذلك فالذي تقتضيه الآية النهي عن التبذير وذم فاعله فكيف يجوز الاستدلال مها على الحجر في العقود التي لا تبذير فيها وقد يصح الاستدلال لمحمد لأنه يجيز من عقوده ما لا محاباة فيه ولا إتلاف لماله إلا أن الذي في آلاية إنما هو ذم المبذرين والنهي عن التبذير ومن ينفي الحجر يقول إن التبذير مذموم منهى عن فعله فأما الحجر ومنع التصرف فليس في الآية إيجابه ألا ترى أن الإنسان منهي عن النغرير بماله في البحر وفي الطريق المخوفة ولا يمنعه الحاكم منه على وجه الحجر عليه ولو أن إنساناً ترك نخله وشجره وزرعه لا يسقيها وترك عقاره ودوره لا يعمرها لم يكن الإمام أن يجبره على الإنفاق عليها لثلا يتلف ماله كذلك لا يحجر عليه في عقوده التي يخاف فيها توى ماله وكذلك نهى النبي عليه عن إضاعة المال لا دلالة فيه على الحجركما بيناه في التبذير ، ومما يدل على بطلان الحجر وجو از تصرف المحجور علميه أن العاقل البالغ إذا ظهر منه سفه و تبذير فإن الفقهاء الذي تقدم ذكر أقاو يلهم من موجى الحجر ما خلا محمد بن الحسن يقول إذا حجر عليه القاضي بطل من عقوده وإقراره ماكان بعد الحجر وإذاكان جائز التصرف قبل حجر القاضي فمعنى الحجر حينئذ أنى قد أبطلت ما يعقده أو ما يقربه في المستقبل وهذا لا يصح لأن فيه فسخ عقد لم يوجد بعد بمنزلة من قال لرجل كل بيع بعتنيه وعقد عاقدتنيه فقد فسخته أوكل خيار بشريطة لى في البيع فقد أبطلته أو نقول امراة كل أمر تجعله إلى في المستقبل فقد أبطلته فهذا باطل لا يجوز فسخ العقود الموجودة في المستقبل ، ومما يلزم أبا يوسف ومحمد في هذا أنهما يحيزان تزويجه بعد الحجر بمهر المثل وفى ذلك إبطال الحجر لا نه إنكان الحبحر واجبآ لئلا يتلف ماله فإنه قد يصل إلى إتلافه بالتزويج وذلك بأن يتزوج امرأة بمقدار مهرمثلما ثم يطلقها قبل الدخول فيلزمه نصف المهر ثم لا يزال يفعل ذلك حتى يتلف ماله فليس إذا في هذا الحجر احتراز من إتلاف المال ۽ وأما اشتراط الشافعي في إيناس الرشد واستحقاق دفع المال جوازالشهادة فإنه قول لم يسبقه إليه أحد ويجب على هذا أن لايجنز إقرارات الفساق عند الحكام على أنفسهم وأن لا يجيز بيوعهم ولا أشريتهم وينبغى للشهود أن لا يشهدوا على بيع من لم تثبت عدالته وأن لا يقبل القاضي من مدع دعواه حتى تثبت عدالته ولا يقبل عليه دعوى المدعى عليه حتى يصح عنده جو از شهادته إذ لا يجوز عنده إقرار من ليس على صفة العدالة وجواز الشهادة ولا عقوده و هو محجور عليه وهذا خلاف الإجماع ولم يزل الماس منذ عصر النبي مِلْكِ إلى يو منا هذا يتخاصمون في الحقوق فلم يقل النبي يَرْتِيُّ ولا أحد من السلف لا أقبل دعاو يكم ولا أسأل أحداً عن دعوى غيره إلا بعد ثبوت عدالته وقد قال الحضرمي الذي خاصم إلى الذي مُلَكِّيُّهُ أنهر جل فاجر بحضرته ولم يبطل النبي مُرَاتِينٍ خصو منه و لا سأل عن حاله و هو ماحد ثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثناً هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن و ائل الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي مِاللَّهِ فقال الحضرمي بارسول الله إن هذا غلبني على أرضكانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدى أزرعها اليس له فيها حق فقال النبي عَلَيْ للحضر مي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يارسول الله إنه فاجر ليس يبالى ما حلف ليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فلوكان الفجور يوجب الحجر لسأل يَرْكِيُّ عن حالَه أو لابطلخصومته لإقرار الخصم بأنه محجور عليه غيرجائز الجصومة ولاخلاف بين الفقهاء أن المسلمين والكفار سواء في جواز التصرف في الأملاك ونفاذ العقود والإقرارات والكفر أعظم الفسوق وهوغير موجب للحجر فكيف يوجبه الفسق الذي هو دونه و هذا مالا خلاف فيه بين الفقهاء إن المسلمين والكفار سواء في جو از التصرف والأملاك و نفاذ العقو د .

## باب الشهود

قوله عزوجل [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم | قال أبو بكر لماكان ابتداء الخطاب المؤمنين فى قوله [ يا أيما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ] ثم عطف عليه قوله تعالى [واستشهدوا شهيدين من رجالكم | دل ذلك على معنيين أحدهما أن يكون من صفة الشهود لأن الخطاب توجه إليهم بصفة الإيمان ولما قال فى نسق الخطاب [من رجالكم]

كان كقوله من رجال المؤمنين فاقتضى ذاك كون الإيمان شرطاً في الشهادة على المسلمين والمعنى الآخر الحرية وذلك لمافى فحوى الخطاب من الدلالة من وجهين أحدهما قوله تعالى [ إذا تداينتم بدين ـ إلى قوله تعالى ـ وليملل الذي عليه الحق ] وذلك في الآحرار دون العبيد والدليل عليه أن العبد لا يملك عقود المداينات وإذا أقر بشيء لم يجز إقراره إلا بإذن مو لاه والخطاب إنما توجه إلى من يملك ذلك على الإطلاق من غير إذن الغير فدل ذلك على أن من شرط هذه الشهادة الحرية والمعنى الآخر من دلالة الخطاب قوله تعالى [من رجالكم | فظاهر هذا اللفظ يقتضي الأحرار كقوله تعالى | وانكحوا الأيامي منكم ] يِّعني الْآحرار الاترى أنه عطف عليه قوله تعالى | والصالحين من عبادكم وإمائكم ] فلم يدخل العبيد في قوله تعالى منكم ] وفي ذلك دليل على أن من شرط هذه الشهادة الإسلام والحرية جميعاً وأن شهادة العبد غير جائزة لأن أوام الله تعالى على الوجوب وقد أمر باستشهاد الا حرار فلا يجوز غيرهم ه وقد روى عن مجاهد في قوله تعالى [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ] قال الأحرار ، فإن قيل إن ما ذكرت إنما يدل على أن العبد غير داخل في الآية ولا دلالة فيها على بطلان شهادته ه قبِل له لما ثبت بفحوى خطاب الآية أن المراد بها الاحراركان قوله تعالى [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ] أمراً مقتضياً للإيجاب وكان بمنزلة قوله تعالى واستشهدوا رجلين من الاحرار فغير جائز لاحد إسقاط شرط الحرية لأنه لوجاز ذلك لجاز إسقاط العددوفي ذلك دليل علىأن الآية قدتضمنت بطلان شهادة العبيد واختلف أهل العلم في شهادة العبيد فروى قتادة عن الحسن عن على قال شهادة الصيعلى الصبي والعبد على العبد جائزة وحدثنا عبد الرحمن بن سيها قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن همام قال سمعت قتادة يحدث أن علياً رضى الله عنه كان (١) يستثبت الصبيان في الشهادة وهذ يوهن الحديث الأول وروى حفص بن غياث عن المختار بن فلفل عن أنس قال ما أعلم أحداً رد شهادة العبد وقال عثمان البتي تجوز شهادة العبد لغير سيده وذكر أن ابن شيرمة كان يراها جائزة يأثر ذلك عن شريح وكان ابن أبي ليلي لايقبل شهادة العبيد وظهرت الحوارج على الكوفة

<sup>(</sup>١) قوله ( يستثبت الصبيان ) أى يسألهم ويستعلم منهم فليس المراد استشمادهم ولذلك قال المصنف وهذا يوهن الحديث الآول .

وهو يتولى القضاء بها فأمروه بقبول شهادة العبيد وبأشياء ذكروها له من آرائهم كان على خلافها فأجابهم إلى امتثالها فأقروه على القضاء فلماكان في الليل ركب راحلته ولحق بُكَة ولما جاءت الدُّولة الهاشمية ردوه إلى ماكان عليه من القضاء على أهل الكوفة وقال الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضى عثمان بن عفان أن شهادة المملوك جائزة بعد العتق إذا لم تكن ردت قبل ذلك وروى شعبة عن المغيرة قالكان إبراهيم يجيز شهادة المملوك في الشيء التافه وروى شعبة أيضاً عن يونس عن الحسن مثله وروى عن الحسن أنها لاتجوز وروى عن حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز شهادة العبد وقال أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة في إحدى الروايتين ومالك والحسن بن صالح والشافعي لاتقبل شهادة العبيد في شيء ۽ قال أبو بكر وقد قدمنا ذكر الدلالة من الآية على أن الشهادة المذكورة فيها مخصوصة بالاحرار دون العبيد ومما يدل من الآية على نني شهادة العبد قوله تعالى [ ولا يأب الشهداء إذا مادعوا | فقال بعضهم إذا دعى فليشهـد وقال بعضهم إذا كان قد أشهـد وقال بعضهم هو واجب في الحالين والعبد يمنوع من الإجابة لحق المولى وخدمته وهو لايملك الإجابة فدل أنه غير مأمور بالشهادة ألا ترى أنه ليسله أن يشتغل عن خدمة مو لاه بقر اهة الكتاب وإملائه والشهادة ولما لم يدخل في خطاب الحج والجمعة لحق المولى فكذلك الشهادة إذكانت الشهادة غير متعينة على الشهداء وإنما هي فرض كفاية وفرض الجمعة والحبج يتعين علىكل أحد في نفسه فلما لم يلزمه فرض الحج والجمسة مع الإمكان لحق المولى فهو أولى أن لا يكون من أهل الشهادة لحق المولى \* ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى | وأقيمو ا الشهادة لله | وقال أيضاً |كونوا قوامين بالقسط شهدا. لله \_ إلى قوله تعالى \_ ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا] فجعل الحاكم شاهديته كاجعل سائر الشهود شهداءيته بقوله تعالى [وأقيموا الشهادة لله | فلما لم يجز أن يكون العبد حاكا لم يجز أن يكون شاهداً إذ كانكل واحد من الحاكم والشاهد به ينفذ الحكم ويثبت • ونما يدل على بطلان شهادة العبد قوله تعالى [ضرب الله مثلا عبداً علوكاً لا يقدر على شيء إوذلك لأنه معلوم أنه لم يرد به نني القدرة لأن الرق والحرية لا تختلف بهما القدرة فدل على أن مراده نني حكم أقواله وعقوده وتصرفه وملكه ألا ترى أنه جعل ذلك مثل للأصنام التي كانت تعبدها العرب على وجه المبالغة

فى نني الملك والتصرف و بطلان أحكام أقواله فيها يتعلق بحقوق العباد ، وقد روى عن ابن عباس أنه استدل بهذه الآية على أن العبد لا يملك الطلاق ولو لا احتمال اللفظ لذلك لمَا تأوله ابن عباس عليه فدل ذلك على أن شهادة العبدكلا شهادة كعقده وإقراره وسائر تصرفاته التي هي من جهة القول فلماكانت شهادة العبد قوله وجب أنينتني وجوبحكمه بظاهر الآية وعايدل على بطلان شهادة العبيد أن الشهادة فرض على الكفاية كالجهاد ظما لم يكن العبد من أهل الخطاب بالجهاد ولو حصره وقاتل لم يسهم له وجب أن لا يكون مي أهل الخطاب بالشهادة ومتى شهد لم تقبل شهادته ولم يكن له حكم الشهودكا لم يثبت له حكم وإن شهد القنال في استحقاق السهم ويدل عليه أنه لوكان من أهل الشهادة لوجب أن لوشهد بها فحكم بشهادته ثم رجع عنها أنه يلزمه غرم ماشهد به لأن ذلك من حكم الشهادة كما أن نفاذ الحسكم بها إذا أنفذها الحاكم من حكمها فلما لم يجز أن يلزمه الغرم بألرجوع علمنا أنه ليس من أهلها وإن الحـكم بشهادته غير جائز وأيضاً فإنا وجدنا ميراث الاتثى على النصف مر. \_ ميراث الذكروجعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل فكانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وميراثها نصف ميرائه فوجب أن يكون العبــد من حيث لم يكن من أهل الميراث رأساً أن لايكون من أهل الشهادة لأنا وجدنا لنقصان الميراث تَأْثيراً فى نقصان الشهادة فوجب أن يكون نفي الميراث موجباً لنني الشهادة وما روى عن على بن أبي طالب في جو ازشهادة العبدفإنه لا يصح من طريق النقل ولوصح كان مخصوصاً فى العبد إذا شهد على العبد ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء أن العبد والحر سواء فيما تجوز الشهادة فيه فإن قيل لما كان خبر العبد مقبولا إذا رواه عن النبي عِلْقِيمُ لم يكن رقه مانعاً من قبول خبره كذلك لا يمنع من قبول شهادته قيل له ليس الخبر أصلا للشهادة فلا يجوز أعتبارها به ألا ترى أن خبر الواحد مقبول في الأحكام ولا تجوز شهادة الواحد فيها وأنه يقبل فيه فلان عن فلان و لا يقبل في الشهادة إلا على جهة الشهادة على الشهادة وأنه يجوز قبول خبره إذا قال قال رسول الله علي ولاتجوز شهادة الشاهد إلاأن يأتى بلفظ الشهادة والسماع والمعانية لما يشهد به فإن الرَّجل والمرأة متساويان في الأخبار مختلفان في الشهادة لأنَّ شهادة امرأتين بشهادة رجل وخبر الرجل والمرأة سواء فلا يجوز الإستدلال بقبول خبر العبدعلي قبول شهادته \* قال أبو بكر قال محمد بن الحسن لو أن

حاكاحكم بشهادة عبد ثم رفع إلى أبطلت حكمه لأن ذلك بماأجم الفقهاء على بطلانه وقد اختلف الفقهاء في شهادة الصبيان فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر لا تجوز شهادة الصبيان في شيء وهو قول ابن شبرمة والثوري والشافعي وقال ابن أبي ليلي تجوز شهادة بعضهم على بعض وقال مالك تجوز شهادة الصبيان فيها بينهم في الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز بينهم في الجراح وحدها قبل أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا فإن افترةوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا وإنما تجوزشهادةالا حرارالذكور منهم ولا تجوز شهادة الجوارى من الصبيان والأحرار قال أبو بكر روى عن ابن عباس وعثمان و ابن الزبير إبطال شهادة الصبيان وروى عن على إبطال شهادة بعضهم على بعض وعن عطاء مثله وروى عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال قيل للشعبي إن إياس بن معاوية لايرى بشهادة الصبيان بأساً فقال الشعى حدثني مسروق إنه كان عند على كرم الله و جهه إذا جاءه خمسة غلمة فقالو اكنا ستة نتغاط في الماء فغرق منا غلام فشهد الثلاثة على الإثنين أنهما غرقاه وشهد الإثنان أن الثلاثة غرقوه فجعل على الإثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خسى الدية إلا أن عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل لايصدق مثله عن على رضى الله عنه لأن أوليا. الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شهادتهم على غيرهم وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاً فهذا غير ثابت عن على كرم الله وجهه وعما يدل على بطلان شهادة الصبيان قوله تعالى إيا أيها الذين آمنو ا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أوذلك خطاب للرجال البالغين لأن الصبيان لايملكون عقود المداينات وكذلك قوله تعالى [ وليملل الذي عليه الحق ] لم يدخل فيه الصبي لأن إقراره لا يجوز وكذلك قوله [ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ] لا يصح أن يكون خطاباً للصبي لا نه ليس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد ثم قوله [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم | وليس الصبيان من رجالنا ولماكان ابتدا. الخطاب بذكر البالفينكان قوله [ من رجالكم ] عائداً عليهم ثم قوله [ بمن ترضون من الشهداء ] يمنع أيضاً جواز شهادة الصيى وكذلك قوله [ ولا يأب الشهدا. إذا ما دعوا ] هو نهى وللصبي أن يأبي من إقامة الشهادة وليس للدعى إحضاره لهائم قوله [ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم دور \_ أحكام ني ،

قلبه ]غير جائز أن يكون خطا باً الصغار فلا يلحقهم المأثم بكتمانها ولما لم يجز أن يلحقه ضمان بالرجوع دل على أنه ليس من أهل الشهادة لأنكل من صحت شهادته لزمه الضمان عند الرجوع وأما إجازة شهادتهم في الجراح خاصة وقبل أن يتفرقوا ويجيئوا فإنه تحكم بلا دلالة وتفرقة بين من لافرق فيه في أثر ولانظر لأن في الا صول أن كل من جازت شهادته فى الجراح فهى جائزة فى غيرها وأما اعتبار حالهم قبل أن يتفرقوا ويجيئوا فإنه لا معنى له لا ُّنه جَائز أن يكون هؤ لاء الشهو دهم الجناة ويكون الذي حملهم على الشهادة الخوف من أن يؤخذوا به وهذا معلوم من عادة الصبيان إذا كان منهم جناية أحالته بها على غيره خوفًا من أن يؤخذ بها وأيضاً لما شرط الله في الشهادة العدالة وأوعد شاهد الزور ما أوعده به ومنع من قبول شهادة الفساق ومن لايزع عن الكذب احتياطاً لأمر الشهادة فكيف تجوزشهادته من هوغيرمأخو ذبكذبه وليس له حاجز يحجزه عن الكذب ولاحياء يردعه ولا مروءة تمنعه وقد يضرب الناس المثل بكذب الصبيان فيقولون هذا أكذب من صبى فكيف يجوز قبول شهادة من هذا حاله فإن كان إنما اعتبر حالهم قبل تفرقهم وقبل أن يعلمهم غيرهم لأنه لا يتعمد الكذب دون تلقين غيره فليس ذلك كما ظن لأنهم يتعمدون الكذب من غير مانع يمنعهم وهم يعرفون الكذبكما يعرفون الصدق إذاكانوا قد بلغوا الحدالذي يقومون يمعني الشهادة والعبارة عما شهدوا وقد يتعمدون الكذب لا سباب عارضة منها خوفهم من أن تنسب إليهم الجناية أو قصداً للمشهود عليه بالمكروه وممان غير ذلك معلومة من أحو الهم فليس لا ُحد أن يحكم لهم بصدق الشهادة قبل أن يتفرقو اكما لايحكم لهم بذلك بعد الثفرقُ وعلى أنه لوكان كذلكُ وكُان العلم حاصلا بأنهم لا يكذبون ولا يتعمدون لشهادة الزور فينبغى أن تقبل شهادة الإناثكما تقبل شهادةالذكورو تقبل شهادة الواحدكما تقبل شهادة الجماعة فإذا اعتبر العدد فىذلكو مايجب اعتباره في الشهادة من اختصاصها في الجراح بالذكور دون الإناث فو اجب أن يستوفى لها سائر شروطها من البلوغ و العدالة و من حيث أجاز و اشهادة بعضهم على بعض فو اجب أجازتها على الرجال لا أن شهادة بعضهم على بعض ليست بآكد منها على الرجال إذ هم فى حكم المسلمين عند قائل هذا القول والله الموفق واختلف فى شهادة الا عمى فقال أبو حنيفة و محمد لا تجوز شهادة الا عمى بحال وروى نحوه عن على بن أبي طالب رضي الله

عنه وروى عمروبن عبيد عن الحسن قال لاتجوزشهادة الاعمى محال وروى عن أشعث مثله إلاأنه قال إلا أن تكون في شيء رآه قبل أن يذهب بصره وروى ابن لهيعة عن أبي طعمة عن سعيد بن جبير قال لا تجوز شهادة الاعمى وحدثنا عبد الرحمن بن سيها قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني حجاج بن جبير بن حازم عن قتادة قال شهد أعمى عند إياس بن معاوية على شهادة فقال له إياس لانرد شهادتك إلاأن لاتكون عدلا ولكنك أعمى لا تبصر قال فلم يقبلها وقال أبو يوسف وابن أبي ليلي والشافعي إذا علمه قبل العمى جازت و ماعله في حال العمى لم تجز وقال شريح والشعبي شهادة الامعمى جائزة وقال مالك والليث بن سعد شهادة الأعمى جائزة وإنَّ علمه في حال العمي إذا عرف الصوت في الطلاق و الإقرار ونحو هو إن شهدعلي زنا أوحد القذف لم تقبل شهادته والدليل على بطلان شهادة الأعمى ماحدثنا عبدالباقى بن قانع قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن ميمون البلخي الحافظ قال حدثنا يحيي بن موسى يمرف (١) بخت قال حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول قال حد ثنا عبدالله بن سلمة بن وهر امعن أبيه عن طاوس عن ابن عباس قال سئل سِّلِيِّم عن الشهادة فقال ترى هذه الشمس فاشهد و إلا فدع فجعل من شرط صحة الشهادة معاَّينة الشاهد لما شهد به والأعمى لا يعاين المشهو دعليه فلا تجوز شهادته ومن جهة أخرى أن الا عمى يشهد بالاستدلال فلا تصح شهادته ألا ترى أن الصوت قد يشبه الصوبت وإنالمتكلم قد يحاكي صوت غيره ونغمته حتى لايغادر منها شيئاً ولايشك سامعه إذا كان بينه وبينه حجاب أنه المحكى صوته فغير جائز قبول شهادته على الصوت إذ لا يرجع منه إلى يقين و إنما يبني أمره على غالب الظن ﴿ وأيضاً فإن الشاهد مأخو ذ عليه بأن يَأْتَى بِلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يقول أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته فعلمت أنها حينكانت مخصوصة بهذا اللفظ وهذا اللفظ يقتضي مشاهدة المشهود به ومعاينته فلم تجزشهادة منخرج منهذا الحدوشهدعن غير معاينة م فإنقال قائل يجوز للأعمى إقدامه على وطء امرأته إذا عرف صوتها فعلمنا أنه يقين ليس بشك إذ غير جائز لا حد الإقدام على الوطء بالشك قيل له يجوز له الإقدام على وطء امر أته بغالب الظن بأن زفت إليه امرأة وقيل له هذه امرأتك وهو لا يعرفها يحل له وطؤها

<sup>(</sup>١) قوله دخت، بفتح الخاء المعجمةو تشديد الناءالمثناة علم على يحيىن موسى أحد أشياخ البخارى .

وكذلك جائزله قبول هدية جارية بقول الرسول ويجوزله الإقدام على وطنها ولوأخبره مخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف لما جاز له إقامة الشهادة على المخبر عنه لأن سبيل الشهادة اليقين والمشاهدة وسائر الأشياء التيذكرت يجوز فيهااستعمال غالب الظن وقبول قول الواحد فليس ذلك إذاً أصلا للشهادة ، وأما إذا استشهد وهو بصيرتم عمى فإنما لم نقبله من قبل أنا قدعلمنا أن حال تحمل الشمادة أضعف من حال الاداء والدليل عليه أنه غيرجائز أن يتحمل الشهادة وهوكافرأو عبدأوصبي ثم يؤديها وهوحرمسلم بالغ تقبل شهادته ولو أداها وهو صبى أو عبد أوكافر لم تجز فعلمنا أنحال الأدا. أولى بالتأكّيد من حال التحمل فإذا لم يصح تحمل الأعمى للشهادة وكان العمى مانعاً من صحة التحمل وجب أن يمنع صحة الا دا. وأيضاً لواستشهده وبينه وبينه حائل لما صحت شهادته وكذلك لوأداها وبينهما حاتل لم تجزشهادته والعمىحاتل بينهوبين المشهو دعليه فوجب أنلاتجو زوفرق أبويوسف بينهما بأن قال يصح أن يتحمل الشهادة بمعاينته ثم يشهدعليه وهوغاثب أومبت فلا يمنع ذلك جوازها فكذَّلك عمى الشاهد بمنزلة موت المشهودعليه أوغيبته فلايمنع قبولشهادته ه والجواب عن ذلك من وجهينأحدهما أنه إنما يجباعتبار الشاهد في نفسه فإنكان من أهل الشهادة قبلناها وإن لم يكن من أهل الشهادة لم نقبلها والا محمى قدخرج منأن يكون من أهل الشهادة بعهاه فلااعتبار بغيره وأماالغائب والميت فإن شهادة الشاهد عليهماصحيحة إذلم يعترض فيه مايخرجه من أن يكون من أهل الشهادة وغيبةالشهو دعليه وموته لاتؤثر فيشهادة الشاهد فلذلك جازت شهادته والوجه الآخرأنا لانجيز الشهادة على الميت والغائب إلاأن يحضرعنه خصم فتقع الشهادة عليه فيقوم حضوره مقام حضور الغائب والميت والاعمى في معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا تصبح شهادته فإن احتجوا بقوله تعالى [إذا تداينتم بدين \_ إلى قوله تعالى \_ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم | وقوله تعالى [عن ترضون من الشهداء | والاعمى قد يكون مرضياً وهو من رجالنا الاحرار فظاهر ذلك يقتضي قبول شهادته ه قيل له ظاهر الآية يدل على أن الا عمي غير مقبو لاالشهادة لا أنه قال [ واستشهدوا ] والا عمى لا يصح استشهاده لأن الاستشهاد هو إحضار المشهود عليه ومعاينته إياه وهو غير معاين ولا مشاهد لمن يحضره لائن العمى حائل بينه وبين ذلك كحائط لوكان بينهما فيمنعه ذلكمن مشاهدته ولماكانت الشهادة إنماهي مأخو ذق

من مشاهدة المشهود عليه ومعاينته على الحال التي تقتضي الشهادة إثبات الحق عليه وكان ذلك معدوماً في الأعمى وجب أن تبطل شهادته فهذه الآية لأن تكون دليلا على بطلان شهادته أولى من أن تدل على إجازتها وقال زفر لاتجوز شهادة الأعمى إذا شهد بها قبل العمى أو بعده إلا في النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان قال أبو بكر يشبه أن يكون ذهب فى ذلك إلى أن النسب قد تصح الشهادة عليه بالخبر المستفيض وإن لم يشاهده الشاهد فلذلك جائز إذا تواتر عند الأعمى الخبر بأن فلاناً ابن فلان أن يشهد به عند الحاكم وتكون شهادته مقبولة ويستدل علىصحة ذلك بأن الأعمى والبصير سواء فيهاثبت حكمه عن الرسول عِلِيَّةٍ من طريق التواترو إن لم يشاهد المخبرين من طريق المعاينة و إنما يسمع أخبارهم فكذلك جائز أن يثبت عنده علم صحة النسب من طريق التواتر وإن لم يشاهد المخبرين فنجوز إقامة الشهادة به و تكون شهادته مقبولة فيه إذ ليس شرط هذه الشهادة معاينة المشهود به واختلف في شهادة البدوى على القروى فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعي والشافعي هي جائزة إذاكان عدلا وروى نحوه عن الزهري وروى ابن وهب عن مالك قال لاتجو ز شهادة بدوى على قروى إلا في الجراح وقال ابن القاسم عنه لاتجوز شهادة بدوى على قروى فى الحضر إلا فى وصية القروى في السفر أو في ٰبيع فتجوز إذا كانوا عدولا قال أبو بكر جميع ماذكر نا من دلائل الآية على قبول شهادة الأحرار البالغين يوجب التسوية بين شهادة القروى والبدوى لا "ن الخطاب توجه إليهم بذكر الإيمان بقوله إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وهؤلاء من جملة المؤ منين ثم قال تعالى [واستشهدوا شهدين من رجالكم] يعني من رجال المؤمنين الا حرار وهذه صفة هؤلاء ثم قال [ عن ترضون من الشهداء ] و إذا كانوا عدولا فهم مرضيون وقال في آية أخرى في شأن الرجعة والفراق [ واستشهدوا ذوي عدل منكم ] وهذه الصفة شاملة للجميع إذا كانوا عدولا وفي تخصيصُ القروى بها دون البدوى تركُّ العموم بغير دلالة ولم يختلفوا أنهم مرادون بقوله [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ] و بقوله [ممن ترضون من الشهداء إلا منهم يجيزون شهَّادة البدوى على بدوى مثله على شرطًا الآية وإذاكانوا مرادين بالآية فقد اقتضت جواز شهادتهم على القروى من حيث اقتضت جواز شهادة بعضهم على بعض ومن حيث اقتضت جواز شهادة القروى على البدوى

فإن احتجوا بماحد ثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا حرملة بنيحيي قال حدثنا ابن و هب قال حدثنا نافع بن يزيد بن الهادي عن محمد بن عمرو عن عطاء بن يسارعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عِليَّةِ يقول لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية فإن مثل هذا الخبر لا يجوز الإعتراض به على ظاهر القرآن مع أنه ليس فيه ذكر الفرق بين الجراح وبين غيرها ولا بين أن يكون القروى فى السفر أو فى الحضر فقد خالف المحتج به مااقتضاه عمو مه وقد روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال شهد أعرابي عند رسول الله عليه في رؤية الهلال فأمر بلالا ينادى في الناس فليصوموا غداً فقبل شهادته وأمر الناس بالصيام وجائز أن يكون حديث أبى هريرة في أعرابي شهد شهادة عندالنبي عَلِيَّةٍ وعلم النبي عَلِيٍّ خلافهامما يبطل شهادته فأخبر به فنقله الراوى من غير ذكر السبب وجَائز أنْ يكُونَ قَالَه في الوقت الذي كان الشرك والنفاق غالبين على الأعرابكما قال عز وجل [ ومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر | فإنما منع قبول شهادة من هذه صفته من الأعراب وقد وصف الله قوما آخرينُ من الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم بقوله [ ومن الأعراب من يؤمن بالله والبوم الآخر ويتخذما ينفق قربات عندالله وصلوات الرسول | الآية فمن كانت هذه صفته فهو مرضى عند الله وعند المسلمين مقبول الشهادة \* ولا يخلوا البدوى من أن يكون غير مقبول الشهادة على القروى إما لطعن في دينه أو جهل منه بأحكام الشهادات وما يجوز أداؤها منها مما لايجوز فإنكان لطعن فى دينه فإن هذا غير مختلف فى بطلان شهادته ولا يختلف فيه حكم البدوى والقروى وإنكان لجهل منه بأحكام الشهادات فواجب أن لا تقبل شهادته على بدوى مثله وأن لا تقبل شهادته فى الجراح ولا على القروى في السفركما لاتقبل شهادة القروى إذاكان بهذه الصفة ويلزمه أن يقبل شهادة البدوي إذاكان عدلا عالماً بأحكام الشهادة على القروي وعلى غير ولزوال المعنى الذي من أجله امتنع من قبول شهادته وأن لا يجعل لزوم سمة البدو إياه و النسبة إليه علة لرد شهادته كماً لا تجعل نسبة القروى إلى القرية علة لجواز شهادته إذا كان مجانباً للصفات المشروطة لجواز الشمادة \* قوله عزوجل [فإن لم يكونارجلين فرجل وامرأتان ] قال أبو بكر أوجب بدياً استشهاد شهيدين وهما الشاهدان لأن الشهيد والشاهد واحدكما أن عليم وعالم واحد وقادر وقدير واحد ثم عطف عليه قوله [فإن لم يكونا رجلين] يعنى إن لم يكن الشهيدان رجلين [ فرجل وأمرأتان ] فلا يخلو قوله [فإن لم يكونارجلين] من أنْ يريد به فإن لم يو جدر جلان فر جل و امر أتان كقو له [فإنَّ لم تجدوا ماء فتيممو ا صعيداً ] وكقوله [ فتُحرير رقبة من قبل أن يتماسا ] ثم قال [ فن لم يجد فصيام شهرين - إلى قوله تعالى ـ فرلم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ] وماجرى مجرى ذلك في الأبدال التي أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه أو أن يكون مراده فإن لم يكن الشهيدان رجلين فالشهيدان رجل وامرأتان فأفادنا إثبات هذا الاسم للمرجلوالمرأتين حتى يعتبر عمومه فيجو از شهادتهما مع الرجل في سائر الحقوق إلا ما قام دليله فلما اتفق المسلمون على جو ازشهادة رجل وامرأ تين مقام رجلين عند عدم الرجلين فثبت الوجه الثانى و هو أنه أراد تسمية الرجــل والمرأتين شهدين فيكون ذلك اسمآ شرعياً يجب اعتباره فيها أمرنا فيه باستشهاد شهيدين إلا موضعاً قام الدليل عليه فيصح الاستدلال بعمومه في قول النبي مِرْكِيٌّ لا نـكاح إلا بولى وشاهدين وإثبات النـكاح والحـكم بشهادة رجل وامرأتين إذْ قد لحقهم آسم شهدين وقد أجاز النبي ﷺ النَّكَاح بشهادة شاهدين ﴿ وقد اختلف أهل العـلم في شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الحدود و لا في القصاص و تقبل فيها سوى ذلك من سائر الحقوق وحد ثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيي بن عبادة قال حدثنا شعبة عن الحجاج بن أرطاة عنعطاء بن أبي رباح أن عمر أجاز شهادة رجل وامر أتين في نكاح وروى جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في طلاق وروى إسر اثيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله عنه قال تجو زشهادة النساء في العقد وروى حجاج عن عطا. أن ابن عمر كان يجيز شهادة النسا. مع الرجل في النكاح وروى عن عطاء إنه كان يجيز شهادة النساء في الطلاق وروى عن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في عتق وهو قول الشمعي في الطلاق وروى عن الحسن والصحاك قالا لاتجوز شهادتهن إلا في الدين والولد وقال مالك لاتجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا في الأنساب ولا في

الولاء ولا الإحصان وتجوز في الوكالة والوصية إذا لم يكن فيها عتق وقال الثوري تجوز شهادتهن في كل شي. إلا الحدود وروى عنه أنها لاتجوز في القصاص أيضاً وقال الحسن ابن حي لا تجوز شهادتهن في الحدود وقال الأوزاعي لا تجوز شهادة رجل وامرأتين في نكاح وقال الليث تجو زشهادة النساء في الوصية و العنق و لاتجو زفي النكاح و لا الطلاق ولاالحدود ولاقتل العمد الذي يقاد منه وقال الشافعيلا تجوز شهادة النسآء مع الرجال فىغيرالاموال ولايجوزف الوصية إلا الرجل وتجوزفى الوصية بالمال ، قال أبو بكرظاهر هــذه الآية يقتضي جواز شهادتهن مع الرجل في سائر عقود المداينات وهيكل عقد واقع على دين سواءكان مدله مالا أو بضعاً أو منافع أو دم عمد لأنه عقد فيه دين إذ المعلُّوم أنه ليس مراد الآية في قوله تعالى [ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] أن يكون المعقود عليهما من البدلين دينين لامتناع جو از ذلك إلى أجل مسمى فثبت أن المراد وجود دين عن بدل أى دينكان فاقتضى ذلك جواز شهادة النساء مع الرجل على عقد نكاح فيه مهر مؤجل إذا كان ذلك عقد مداينة وكذلك الصلح من دم العمد والخلع على مال والإجارات فمن ادعى خروج شيء من هذه العقود من ظاهر الآية لم يسلم له ذلك إلا بدلالة إذكان العموم مقتضياً لجوازها في الجميع ﴿ ويدل على جواز شهادة النساء في غير الأموال ماحدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أحمد بن القاسم الجو هرى قال حدثنا محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن الأعمش عن أبي واثمل عن حذيفة أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة والولادة ليست بمال وأجاز شهادتها عليها فدل ذلك على أن شهادة النساء ليست مخصوصة بالأموال ولا خلاف في جواز شهادة النساء على الولادة وإنما الاختلاف في العدد وأيضاً لما ثبتأن اسم الشهيدين واقع في الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثبت أن اسم البينة يتناول الشهيدين وجب بعموم قوله البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه القضاء بشهادة الرجل والمرأتين فكل دعوى إذ قد شملهم اسم البينة ألا ترى أنها بينة فى الأموال فلما وقع عليها الاسم وجب بحق العموم قبولها لكل مدع إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه و إنما خصصنا الحدود والقصاص لما روى الزهرى قال مضت السنة من رسول الله برايج والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص وأيضاً لمَّا اتفق الجميع على

قبول شهادتهن مع الرجل في الديون وجب قبولها في كل حق لا تسقطه الشبهة إذا كان الدين حقاً لا يسقط بالشبهة ومما يدل على جو ازها في غير الأمو ال من الآية إن الله تعالى قد أجازها في الأجل بقوله [ إذا تداينيم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ] ثم قال [ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ] فأجاز شهادتها مع الرجل على الأجل وليس بمالكما أجازها في المال م فإن قيل الأجل لا يجب إلا في المال م قيل له هذا خطأ لأن الأجل قد يجب في الكفالة بالنفس وفي منافع الأحرار التي ليست بمال وقد يؤجله الحاكم في إقامة البينة على الدم وعلى دعوى العفو منه بمقدار مايمكن التقدم إليه فقولك إن الالجل لا يجب إلا في المال خطأ ومع ذلك فالبضع لا يستحق إلا بمال ولا يقع النكاح إلا بمال فينبغي أن تجيز فيه شهادة النساء قوله تعالى | بمن ترضون من الشهداء | قال أبو بكر لماكانت معرفة ديانات الناس وأماناتهم وعدالتهم إنماهي منطريق الظاهر دون الحقيقة إذا لا يعلم ضمائرهم ولا خبايا أمورهم غير الله تعالى ثم قال الله تعالى فيها أمرنا باعتباره من أمر الشهود [ عن ترضون من الشهداء ] دل ذلك على أن أمر تعديل الشهود موكولا إلى اجتهاد رأينا و ما يغلب في ظنو ننا من عدالتهم وصلاح طر اثقهم وجائز أن يغلب في ظن بعض الناس عدالة شاهد وأمانته فيكون عنده رضي ويغلب في ظن غيره أنه ليس يرضى فقوله [ ممن ترضون من الشهداء ] مبنى على غالب الظن وأكثر الرأى والذي بني عليه أمر الشهادة أشياء ثلاثة أحدها العدالة والآخر نني التهمة وإنكان عدلا والثالث التيقظو الحفظ وقلة الغفلة أما العدالة فأصلها الإيمان واجتناب الكبائرومراعاة حقوق الله عز وجل في الواجبات والمسنو نات وصدق اللهجة والأمانة وأن لا يكون محدوداً فى قذف وأما نني التهمة فأن لا يكون المشهود له والداً ولا ولداً أو زوجا وزوجة وأن لا يكون قد شهد بهذه الشهادة فردت لتهمة فشهادة هؤلاء غير مقبولة لن ذكر ناوإن كانوا عدولا مرضيين وأما التيقظ والحفظ وقلةالغفلة فأن لا يكون غفولا غير بحربالأمور فإن مثله ربمًا لقن الشيء فتقلنه وربمًا جوز عليه التزوير فشهد به قال ابن رستم عن محمد ابن الحسن في رجل أعجمي صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به ﴿ لَ هَذَا أشرمن الفاسق في شهادته وحدثنا عبد الرحمن بن سيما المحبر قال حدثنا عبد الله بن أحمد عال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا ابن هلال عن أشعث الحداني قال قال

رجل للحسن يا أبا سعيد إن أياساً رد شهادتي فقام معه إليه فقال يا ملكعان لم رددت شهادته أو ما بلغك عن رسول الله علي أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل من دبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فقال أيها الشيخ أما سمعت الله يقول إممن ترضون من الشهداء ] و إن صاحبك هذا ليس برضاه وحدثنا عبدالباقي بن قانع قالحدثنا أبو بكر محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا السرى بن عاصم بإسناد ذكره أنه شهد عند أياس بن معاوية رجل من أصحاب الحسن فرد شهادته فبلغ الحُسن وقال قو مو ا بناإليه قال فجاء إلى إياس فقال يالكع تردشهادة رجل مسلم فقال نعم قال الله تعالى [عن ترضون من الشهداء] وليس هو ممن أرضى قال فسكت الحسن فقال خصم الشيخ فمن شرط الرضا للشهادة أن يكون الشاهد متيقظاً حافظاً لما يسمعه متقناً لما يؤديه وقد ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في صفة العدل أشياء منها أنه قال من سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما يشبه ما تجب فيه من العظائم وكان يؤ دى الفر ائض وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصى الصغار قبلنا شهادته لأنه لا يسلم عبد من ذنب وإنكانت ذنوبه أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج يقامر عليها ولا من يلعب بالحمام ويطيرها وكذلك من يكثر الحلف بالكذب لاتجو رشهادته قالو إذاترك الرجل الصلوات الخمس فىالجماعة استخفافا بذلك أو مجانة أو فسقاً فلا تجوز شهادته وإن تركها على تأويل وكان عدلا فيها سوى ذلك قبلت شهادته قال و إن داوم على ترك ركعتى الفجر لم تقبل شهادته وإنكان معروفاً بالكذب الفاحش لم أقبل شهادته وإنكان لايعرف بذلك وربما ابنلي بشيء منه والخير فيه أكثر من الشر قبلت شهادته ليس يسلم أحد من الذنوب قال وقال أبوحنيفة وأبويوسف وابن أبي ليليشهادة أهل الأهواء جائزة إذاكانو اعدولا إلاصنفاً من الرافضة يقال لهم الخطابية فإنه بلغني أن بعضهم يصدق بعضاً فيما يدعى إذا حلف له ويشهد بعضهم لبعض فلذلك أبطلت شهادتهم وقال أبو يوسف أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب النبي ﷺ لم أقبل شهادته لأن رجلا لوكان شتاماً للناس والجيران لم أقبل شهادته فأصحاب النبي مُرَلِيِّتِهِ أعظم حرمة وقال أبو يوسف ألا ترى أن أصحاب رسول الله باللي قد اختلفوا واقتتلوا وشهادة الفريقين جائزة لا نهم اقتتلوا على تأويل فكذلك أهل الا مواء من المتأولين قال أبو يوسف ومن سألت عنه فقالوا إنا نتهمه بشتم أصحاب

رسول الله عَلِيُّ فإنى لا أقبل هذا حتى يقولوا سمعناً ه يشتم قال فإن قالوا نتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك به ولم نره فإنى أقبل ذلك ولا أجيز شهادته والفرق بينهما إن الذين قالوانتهمه بالشتم قد أثبتوا له الصلاح وقالوا نتهمه بالشتم فلايقبل هذا إلابسماع والذين قالوا نتهمه بالفيبق والفجور ونظن ذلك به ولم نره فإنى أقبل ذلك ولاأجيز شهادته اثبتوا له صلاحاً وعدالة وذكر ابن رستم عن محمد أنه قال لا أقبل شهادة الحو أرج إذكانوا قدخر جوا يقاتلون المسلمين وإن شهدوا قال قلت ولم لاتجيز شهادتهم وأنت تجيز شهادة الحرورية قال لأنهم لايستحلون أموالنا مالم يخرجوا فإذا خرجوا استعلوا أموالنا فتجوز شهادتهم مالم يخرجوا وحدثنا أبو بكر مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية الكوفى قال سمعت محمد بن سماعة يقول سمعت أبا يوسف يقول سمعت أبا حنيفة يقول لا يجب على الحاكم أن يقبل شمادة بخيل فإن البخيل يحمله شدة بخله على التقصى فيأخذ فوق حقه مخافة الغبن و من كان كذلك لم يكن عدلا سمعت حماد بن أبي سليمان يقو ل سمعت إبراهيم يقول قال على بن أبي طااب رأضي الله عنه أيها الناس كونوا وسطاً لا تكونوا بخلاء وُلا سفلة فإن البخيل والسفلة الذين إنكان عليهم حق لم يؤدوه وإنكان لهم حق استقصوه قال وقال ماهن طباع المؤهن النقصي مااستقصي كريم قط قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض | وحدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن ألمغلس قال سمعت الحماني يقول سمعت ابن المبارك يقول سمعت أبا حنيفة يقول من كان معه بخيل لم تجز شهادته يحمله البخل على التقصى فمن شدة تقصيه يخاف الغبن فيأخذ فوق حقه مخَافة الغبن فلا يكون هذا عدلا وقد روى نظير ذلك عن أياس بن معاوية ذكر ابن لهيمة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال قلت لأياس بن معاوية أخبرت أنك لاتجيز شهادة الأشراف بالعراق ولا البخلاء ولا النجار الذين يركبون البحر قال أجل أما الذين يركبون إلى الهند حتى يغرروا بدينهم ويكثروا عدوهم من أجل طمع الدنيا فعرفت أن هؤ لاء لو أعطى أحدهما درهمين في شهادة لم يتحرج بعد تغريره بدينه وأما الذين يتجرون في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الرباوهم يعلمون فأبيت أن أجيز شهادة آكل الربا وأما الأشراف فإن الشريف بالمراق إذا نابت أحداً منهم ناتبة أتى إلى سيد قومه فيشهدله ويشفع فكنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر أن لا يأتيني

بشهادة ٥ وقدروى عن السلف ردشهادة قوم ظهر منهم أمور لايقطع فيها بفسق فأعليها إلا أنها تدلعلي سخف أو بجون فرأوار دشهادة أمثالهم منه ماحدثنا عبد الرحمن بن سيما قال حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثنا محمو د بن خداش قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني داود بن حاتم البصري أن بلال بن أبي بردة وكان على البصرة كان لايحيز شهادة من يأكل الطين وينتف لحيته ، وحدثنا عبد الباتي بن قانع قال حدثنا حماد بن محمد قال حدثنا شريح قال حدثنا يحيي بن سليمان عن ابن جريج أن رجلا كان من أهل مكة شهد عندعمربن عبدالعزيز وكان ينتف عنفقته ويحنى لحيته وحول شاربيه فقال ماأسمك قال فلان قال بل إسمك ناتف وردشهادته ، وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن سعد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن الجعد بن ذكو ان قال دعا رجل شاهداً له عند شريح اسمه ربيعة فقال ياربيعة ياربيعة فلم يجب فقال ياربيعة الكويفر فأجاب فقال له قم وقال لصاحبه هات غيره ﴿ وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الاقلف لا تجوز شهادته ، وروى حاد بن أبي سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة لاتجوز شهادة أصحاب الحمر يعني النخاسين وروى عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا حمام وروى مسعر أن رجلا شهد عند شريح وهو ضيقكم القبا فرد شهادته وقال كيف يتوضأ وهو على هذه الحال وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا معاذبن المثنى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الاعمش عن تميم بن سلمة قالشهد رجل عند شريح فقال أشهد بشهادة الله فقال شهدت بشهادة الله لا أجيزُ لك اليوم شهادة ه قال أبو بكر لما رآه تـكاف من ذلك ماليس عليه لم يره أهلا لقبول شهادته فهذه الأمور التي ذكر ناها عن هؤلاء السلف من رد الشهادة من أجلما غير مقطوع فيها بفسق فاعليها ولا سقوط العدالة وإنما دلهم ظاهرها على سخف من هذه حاله فردوا شهادتهم من أجلها لأن كلا منهم تحرى موافقة ظاهر قوله تعالى [ عن ترضون من الشهداء ] على حسب ما أداه إليه اجتهاده فمن غلب في ظنه سخف من الشاهد أو بجونه أو استهانته بأمر الدين أسقط شهادته \* قال محمد في كتاب أداب القاضي من ظهرت منــه بجانة لم أقبل شهادته قال ولا تجوز شهادة المخنث

ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرها وقد حكى عن سفيان بن عيينة أن رجلاشهد عندا بن أبي ليلي فرد شهادته قال فقلت لا بن أبي ليلي مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد شهادته فقال أين يذهب بك إنه فقير فكان عنده أن الفقر يمنع الشهادة إذ لا يؤمن به أن يحمله الفقر على الرغبة في المال وأقام شهادة بما لا تجوز و وقال مالك بن أنس لا تجوز شهادة السؤال في الشيء الكثير و تجوز في الشيء التافه إذا كانوا عدولا فشرط مالك مع الفقر المسألة ولم يقبلها في الشيء الكثير للتهمة و قبلها في اليسير لزوال التهمة و وقال المزنى والربيع عن الشافعي إذا كان الأغلب على الرجل والاظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وإذا كان الأغلب من حاله المعصية و عدم المروءة ردت شهادته وقال محدبن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي إذا كان أكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة فهو عدل فأما شرط المروءة فإن أراد به التصاون والصمت والحسن وحفظ الحرمة و تجنب السخف فأما شرط المروءة فإن أراد به المتافقة الثوب و فراهة المركوب وجودة الآلة والشارة الحسنة فقد أبعد وقال غير الحق لأن هذه الأمور ليست من شرائط الشهادة عند أحد من المسلمين .

قال أبو بكر جميع ما قدمنا من ذكر أقاويل السلف و فقها الأمصار واعتباركل و احد منهم في الشهادة ما حكينا عنه يدل على أن كلا منهم بني قبول أمر الشهادة على ما غلب في اجتهاده و استولى على رأيه أنه عن يرضى ويؤتمن عليها وقد اختلفوا في حكم من لم تظهر منه ريبة هل يسأل عنه الحاكم إذا شهد فروى عن عمر بن الخطاب في كتابه الذي كتبه إلى أبو موسى في القضاء والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجر با عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة وقال منصور قات لإبراهيم وما العدل في المسلمين قال من لم تظهر منه ريبة وعن الحسن البصرى والشعبي مثله وذكر معمر عن أبيه قال لما ولى الحسن القضاء كان يجيز شهادة المسلمين إلا أن يكون الخصم يجرح الشاهد وذكر هشيم قال سمعت ابن شهر مة يقول ثلاث لم يعمل بهن أحد قبلي ولن يتركهن أحد بعدى المسألة عن الشهود و إلا أن يطعن فيهم الخصمين و تحلية الشهود في المسألة وقال أبو حنيفة لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشهود عليه فإن طعن فيهم سألت عنهم في السر والعلانية وزكيتهم في العلانية إلا شهود الحدود والقصاص فإني أسأل عنهم في السر والعلانية وزكيتهم في العلانية الإشهود الحدود والقصاص فإني أسأل عنهم في السر والعلانية وزكيتهم في العلانية المين المهود الحدود والقصاص فإني أسأل عنهم في السر والعلانية وزكيتهم في العلانية المي المين و المين و المين و العلانية و تكيفه في العلانية المين و المين و المين و المين فيهم المين و المين

السر وأزكيهم فى العلانية وقال محمد يسأل عنهم وإن لم يطعن فيهم ء وروى يوسف بن موسى القطان عن على بن عاصم عن ابن شبرمة قال أول من سأل في السر أناكان الرجل يأتى القوم إذا قيل له هات من يزكيك فيقول قومي يزكونني فيستحى القوم فيزكونه فلما رأيت ذلك سألت فى السر فإذا صحت شهادته قلت هات من يزكيك فى العلانية وقال أبو يوسف ومحمد يسأل عنهم في السر والعلانية ويزكيهم في العلانية وإن لم يطعن فيهم الحنصم وقال مالك بن أنس لا يقضى بشهادة الشهو دحتى يسئل عنهم فى السر وقال الليث أدركت الناس ولا تلتمس من الشاهدين تزكية وإنماكان الوالى يقول للخصم إنكان عندك من يجرح شهادتهم فأت به و إلا أجزنا شهادته عليك وقال الشافعي يسأل عنهم في السر فإذا عدل سأل عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل هو هذا لا يوافق اسم اسما ولا نسب نسباً قال أبو بكر ومن قال من السلف بتعديل من ظهر إسلامه فإنما بني ذلك على ماكانت عليه أحوال الناس من ظهور العدالة في العامة وقلة الفساق فيهم ولأن النبي عَلَيْكُمْ قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثانى والثالت ، حدثنا عبد الرحمن من سيما قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبر اهيم عن عبدة عن عبدالله عن الذي يَلِيُّهُ أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث أو أربع ثم يجيء قوم سبق شهادة أحدهم بمينه ويمينه شهادته قال وكان أصحابنا يضربوننا على الشهآدة والعهد ونحن صبيان وإنماحمل السلف ومن قال من فقهاء الأمصار بما وصفنا أمر المسلمين في عصرهم على العدالة وجو از الشهادة لظهور العدالة فيهم وإنكان فيهم صاحب ريبة وفسقكان يظهر النكير عليه ويتبين أمره وأمو حنيفة كان في القرن الثالث الذين شهد لهم النبي عليه بالخير والصلاح فتكلم على ماكانت الحال عليه وأما لو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول الآخرين في المسألة عن الشهود ولما حكم لأحدمنهم بالعدالة إلا بعد المسألة م وقد روى عن النبي يَزْلِيُّ أنه قال للأعرابي الذي شهد على رؤية الحلال أتشهد أن لاإله إلاالله وأنى رسول الله قال نعم فأمر الناس بالصيام بخبره ولم يسأل عن عدالته بعد ظهور إسلامه لما وصفنا فثبت بما وصفنا أن أمر التعديل وتزكية الشهود وكونهم مرضيين مبني على اجتهاد الرأى وغالب الظن لاستحالة إحاطة علومنا بغيب أمورالناس وقدحذرنا الله الإغترار بظاهرحال الإنسان والركون

إلى قوله مما يدعيه لنفسه من الصلاح والأمانة ، فقال [ ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا] الآية ثم أخبر عن مغيب أمره وحقيقة حاله ، فقال [ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ] الآية فأعلمنا ذلك منحال بعض من يعجب ظاهر قوله وقال أيضاً في صفة قوم آخرين | وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم | الآية فحذر نبيه علية الاغترار بظاهر حال الإنسان وأمرنا بالاقتداء به فقال | واتبعوه | وقال | لقدكان لكم في رسو ل الله أسوة حسنة ] فغير جائز إذاكان الأمرعلي ما وصفنا الركون إلى ظاهر أمر الإنسان دون التثبت في شَهادته والبحث عن أمره حتى إذا غلب في ظنه عدالته قبلها وقد وصف الله تعالى الشهو د المقبو لين بصفتين إحداهما العدالة في قو له تعالى [ اثنان ذوا عدل منكم ] وقوله [ وأشهدوا ذوى عدل منكم ] والأخرى أن يكو نوا مرضيين لقوله | بمن ترضون من الشبداء ] والمرضيون لابد أن تكون من صفتهم العدالة وقد يكون عدلا غير مرضى فى الشهادة وهو أن يكون غمراً مغفلا يجو زعليه التذوير والتمويه فقوله | بمن ترضونمن الشهداء [قد انتظم الا مرين من العدالة والتيقظ وذكاء الفهم وشدة الحفظ وقد أطلق الله ذكر الشهادة في الزناغير مقيد بذكر العدالة وهي من شرطها العدالة والرضي جميماً وذلك لقوله عز وجل | إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا | وذلك عموم في إيجاب التثبت في سائر أخبار الفساق والشهادة خبر فوجب التثبت فيها إذاكان الشاهد فاسقاً فلما نص الله على التثبت في خبر الفاسق وأوجب علينا قبول شهادة العدول المرضيين وكان الفسق قد يعلم من جهة اليقين والعدالة لا تعلم من جهة اليقين دون ظاهر الحال علمنا أنها مبنية على غالب الظن وما يظهر من صلاح الشاهد وصدق لهجته وأمانته وهذا وإنكان مبنياً على أكثر الظن فهو ضرب من العلم كما قال تعالى في المهاجرات [فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ]وهذا هو علم الظاهر دون الحقيقة فكذلك الحكم بعدالة الشاهد. طريقه العلم الظاهر دون المغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وهذا أصل كبير في الدلالة على صحة القول باجتهاد الرأى في أحكام الحوادث إذ كانت الشهادات من معالم أمور الدين والدنيا وقد عقدمها مصالح الخلق في وثائقهم وإثبات حقوقهم وأملاكهم وإثبات الأنساب والدماء والفروج وهي مبنية على غالب الظن وأكثر الرأى إذ لا يمكن أحداً من الناس إمضاء حكم بشهادة شهو د من طريق حقيقة العلم بصحة المشهو د به و هو يدل

على بطلان القول بإمام معصوم فى كل زمان واحتجاج من يحتج فيه بأن أمور الدين كلها ينبغىأن تكون مبنية علىما يوجب العلم الحقيقي دون غالب الظن وأكثر الرأى وأنهمتي لم يكن إمام بهذه الصفة لم يؤمن الخطأ فيها لا أن الرأى يخطى. ويصيب لا نه لوكانكما زعموا لوجب أن لا تقبل شهادة الشهو د إلا أن يكو نوا معصومين مأمو نا عليهم الخطأ والزلل فلما أمرالله تعالى بقبول شهادة الشهود إذا كانوا مرضيين في ظاهر أحوالهم دون العلم بحقيقة مغيب أمورهم معجواز الكذب والغلط عليهم ثبت بطلان الأصل الذي بنوا عليه أمر النص فإنقالوا الإمام يعلم صدق الشهود من كذبهم قيل لهم فواجب أن لايسمع شهادة الشهودغير الإمام وأن لا يكون الإمام قاض ولا أمين إلا أن يكون بمنزلته فى العصمة وفي العلم بمغيب أمر الشهود ويجبأن لا يكون أحد من أعوان الإمام إلامعصوما مأمون الزلل والخطأ لما يتعلق به من أحكام الدين فلما جازأن يكون الإمام حكام وشهو د وأعوان بغير هذه الصفة ثبت بذلك جوازكثير من أمور الدين مبنياً على اجتهاد الرأى وغالب الظنو فيماذكر ناه مماتعبدنا الله بهفي هذه الآيةمن اعتبار أحوال الشهود بمايغلب في الظن منعدالتهم وصلاحهم دلالة على بطلان قول نفاة القياس والاجتهاد في الأحكام التي لا نصوص فيها ولا إجماع لأن الدماء والفروج والأموال والأنساب من الأمور التي قد عقد بهما مصالح الدين والدنيا وقدأمرالله فيهابقبول شهادة الشهو دالذين لانعلم مغيب أمورهم وإنما نحكم بشهاداتهم بغالب الظن وظاهر أحوالهم مع تجويز الكذب والخطأ والزلل والسهو عليهم فثبت بذلك تجويز الاجتهاد واستعمال علَّبة الرأى فيما لا نص فيه من أحكام الحوادث ولاا تفاق وفيه الدلالة على جو ازقبول الأخبار المقصرة عن إيجاب العلم بمخبراتها من أمور الديانات عن الرسول عليه لأن شهادة الشهود غير موجبة للعلم بصحة المشهود به وقد أمرنا بالحكم بها مع تجويزآن يكون الأمر فى المغيب بخلافه فبطل بذلك قول من قال أنه غير جائز قُبول خَبر من لا يوجب العلم بخبره في أمور الدين وقد دل أيضاً على بطلان قول من يستدل على رد أخبار الآحاد بأنا لو قبلناها لكنا قد جعلنا منزلة المخبر أعلى من منزلة النبي مَالِيُّ إذ لم يجب في الأصل قبول خبر النبي مِرَاكِيُّ إلا بعد ظهور المعجزات الدالة على صدقه لا أن الله تعالى قد أمرنا بقبول شهادة الشهود الذين ظاهرهم العدالة وإن لم يكن معما علم معجزة يدل على صدقهم \* وأما ما ذكر نا من اعتبار

نني التهمة عن الشهادة وإن كان الشاهد عدلا فإن الفقهاء متفقون على بعضها ومختلفون في بعضها فما اتفق عليه فقهاء الا مصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا شي. يحكي عن عثمان البتي قال تجوز شهادة الولدلوالديه وشهادة الا"ب لابنه ولامرأته إذا كانوا عدولًا مهذبين معروفين بالفضل ولا يستوى الناس في ذلك ففرق بينهما لوالده وبينها للاجنى فأما أصحابنا ومالك والليث والشافعي والا وزاعي فإنهم لايجيزون شهادة واحد منهما للآخر فقد حدثنا عبد الرحن بن سيما قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعى عن شريح قال لا تجوز شهادة الإبن لا بيه ولا الا ب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته وروى عن إياس ابن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لا بنه حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء عن إياس بن معاوية بذلك والذي يدلعلى بطلان شهادته لا بنه قوله عزوجل إليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيو تكم أو بيوت آبائكم | ولم يذكر بيوت الا بنا. لا أن قوله تعالى [من بيو تكم ] قد انتظمها إذكانت منسوبة إلى الآباء فاكتنى بذكر بيوتهم عن ذكر بيوت أَبِناتُهم وقالَ يُؤلِكُهِ أنت ومالك لا بيك فأضاف الملك إليه وقال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلو امن كسب أو لادكم فلما أضاف ملك الإبن إلى الاب وأباح أكله له وسماه له كسباً كان المثبت لابنه حقاً بشهادته بمنزلة مثبته لنفسه ومعلوم بطلان شهادته لنفسه فكذلك لا بنه وإذا ثبت ذلك في الإبنكان ذلك حكم شهادة الإبن لأبيه إذ لم يفرق أحد بينهما \* فإن قبل إذا كان الشاهد عدلا فو اجب قبو لشهادته لهؤلا. كما نقبلها لأجنبي وإن كانت شهادته لهؤلاء غير مقبولة لأجل التهمة فغير جائز قبولها للاجنى لا أن من كان متهما في الشهادة لا بنه بما ليس بحق له فجائزة عليه مثل هذه التهمة للاجنى . قيل له ليست التهمة المانعة من قبول شهادته لابنه ولا بيه تهمة فسق ولا كذب وإنما التهمة فيه من قبل أنه يصير فيها بمعنى المدعى لنفسه ألا ترى أن أحداً من الناس وإن ظهرت أمانته وصحت عدالته لايجوز أن يكون مصدقا فيما يدعيه لنفسه لاعلى جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعو اه غير ثابتة إلا ببينة تشهد له بها فالشاهد لابنه بمنزلة المدعى لنفسه لما بيناوكذلك قال أصحابنا إنكل شاهد يجر بشهادته ٠ ١٦ - احكام ني ،

إلى نفسه مغنا أو يدفع بها عن نفسه مغرماً فغير مقبول الشهادة لآنه حينئذ يقوم مقام المدعى والمدعى لا يجوز أن يكون شاهداً فيا يدعيه ولا أحد من الناس أصدق من نبى المتح والمدعى لا يجوز أن يكون شاهداً فيا يدعيه ولا أحد من الناس أصدق من نبى المتح وقوع العلم لنا بمغيب أمره وموافقة باطنه لظاهره ولم يقتصر فيما ادعاه لنفسه على دعواه دون شهادة غيره حين طالبه الخصم بهاوهو قصة خزيمة بن ثابت حدثنا عبد الرحمن ابن سيما قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهرى قال حدثنا عمارة بن خزيمة الانصارى أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي على أن النبي على المتح في المتحد أنا أسهداً يشهداً في المتحد فقال بايمتك فقال خزيمة أنا أشهد أنك بايمته فأقبل النبي على خزيمة شهيداً يشهداً يشهداً في دعواه على ما تقرر و ثبت بالدلائل والأعلام أنه لا يقول إلا فلم يقتصر النبي على المناز المدعين فعليهم حقا ولم يقل للأعرابي حين قال هلم شهيداً أنه لا بينة عليه وكذلك سائر المدعين فعليهم حقا ولم يقل للأعرابي حين قال هلم شهيداً أنه لا بينة عليه وكذلك سائر المدعين فعليهم إلى نفسه أعظم المغنم كشهادته لنفسه والله تعالى أعلى مفرما وشهادة الوالد لولده يجر بها إلى نفسه أعظم المغنم كشهادته لنفسه والله تعالى أعلى .

## ومن هذا الباب أيضاً شهادة أحد الزوجين للآخر

وقداختلف الفقهاء فيهافقال أبوحنيفة وأبويوسف ومحمدوزفر ومالكوالازواعي والليث لا تجوز شهادة الرجل لامرأته والليث لا تجوز شهادة الرجل الآخر وقال الثورى تجوز شهادة الرجل لامرأته وقال الحسن بن صالح لا تجوز شهادة المرأة لزوجها وقال الشافعي تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر م قال أبو بكرهذا نظيرشهادة الوالدللولد والولدللوالد وذلك من وجوه أحدها أنه معلوم تبسط كل واحد من الزوجين في مال الآخر في العادة وأنه كالمباح الذي لا يحتاج فيه إلى الإستيذان فما يثبته الزوج لامرأته بمنزلة ما يثبته لنفسه وكذلك ما تثبته المرأة لزوجها ألا ترى أنه لا فرق في المعتاد بين تبسطه في مال الزوج والزوجة وبينه في مال أبيه وا بنه ولما كان كذلك وكانت شهادته لوالده وولده غير جائزة كان كذلك حكم شهادة الزوج والزوجة وأيضاً فإن شهادته لزوجته بمال توجب زيادة قيمة البضع الذي في ملكه لا أن مهره مثلها يزيد بزيادة ما لها فكان شاهداً لنفسه بزيادة قيمة ماهو ملكه وقد

روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن عمرو بن الحضرى لما ذكر له أن عبده سرق مرة لا مرأته عبدكم سرق مالكم لا قطع عليه فجعل مالكل واحد منهما مضافا إليهما بالزوجية التى بينهما فما يثبته كل واحد لصاحبه فكا نه يثبته لنفسه ومن جهة أخرى أنه كلما كثر مال الزوج كانت النفقة التى تستحقها أكثر فكأنها شاهدة إذكانت مستحقة للنفقة بحق الزوجية فى حالى الفقر و الغنى ، فإن قال قائل فالا حت الفقيرة و الأخ الزمن يستحقان للنفقة على أخيهما إذا كان غنياً ولم يمنع ذلك جو از شهادتهما له ، قيل له ليست الاحوة موجبة الإستحقاق لأن الغنى لا يستحقها مع وجو د النسب والفقير لا تجب عليه مع وجو د الأخوة و الزوجية سبب لاستحقاقها فقيراً كان الزوج أو غنباً فكانت المرأة ه ثبتة بشهادتها لنفسها زيادة النفقة مع وجو د الزوجية الموجبة لها و النسب ليس كذلك لا نه غير موجب المنفقة لوجو ده بينهما فلذلك اختلفاً .

## ومن هذا الباب أيضاً شهادة الا جير

وقد ذكر الطحاوى عن محمد بن سنان عن عيسى عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن شهادة الا جير غير جائزة لمستأجره في شيء وإن كان عدلا استحساناً ه قال أبو بكر روى هشام وابن رستم عن محمد أن شهادة الا جير الخاص غير جائزة لمستأجره و تجوز شهادة الا جير المخاص غير جائزة لمستأجره و تجوز شهادة الا تجير المشترك له ولم يذكر خلافاً عن أحد منهم وهو قول عبيد الله بن الحسن و قال مالك لا تجوز شهادة الا "جير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزاً في العدالة وإن كان الا "جير في عياله لم تجز شهادة الا "جير لمستأجره وقال الثورى شهادة الا "جير جائزة إذا كان لا يجر إلى نفسه حدثنا عبد الباقى بن قانع وقال الثورى شهادة الا "جير جائزة إذا كان لا يجر إلى نفسه حدثنا عمد بن راشد عن سليان أبن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الذي يتلقي رد شهادة الخائن والخائنة وشهادة ذى الغمر على أخيه وردالقانع لا شمل البيت يدخل فيه الا أنه قال ورد شهادة قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد بإسناده مثله إلا أنه قال ورد شهادة وقال حدثنا حفو و المنابع لا شمل البيت يدخل فيه الا جير الخاص القانع لا شمل البيت يدخل فيه الا جير الخاص القانع لا شمل البيت يدخل فيه الا جير الخاص القانس في ماله بمنزلة فلا يمنع ذلك جو از شهادته وكذلك شريك العنان تجوز شهادته الناس في ماله بمنزلة فلا يمنع ذلك جو از شهادته وكذلك شريك العنان تجوز شهادته

له في غير مال الشركة ۽ وقال أصحابناكل شهادة ردت للتهمة لم تقبل أبداً مثل شهادة أحد الزوجين للآخر إذا ردت لفسقه ثم تاب وأصلح فشهد بتلك الشهادة لم تقبل أبدآ ومثل شهـادة أحد الزوجين للآخر إذا ردت ثم شهد بها بعد زوال الزوجية لم تقبل أبدآ وقالوا لو شهد عبد بشهادة أوكافر أو صبى فردت ثم أعنقالعبد أو أسلم الكافر أوكبر الصبى أوعتق العبدوشهد بهالم تقبل أبدأ ولولما تكن ردت قبل ذلك فإنهاجا تزةوروى عن عثمان بن عفان مثل قول مالك ، و إنما قال أصحابنا أنها إذا ردت لتهمة لم تقبل أبدأ من قبل أن الحاكم قد حكم بإبطالها وحكم الحاكم لا يجوز فسخه إلا بحكم ولا يصح فسخه بما لا يثبت من جهة الحكم فلما لم يصح الحكم زوال التهمة التي من أجلها ردت الشهادة كان حكم الحاكم بإبطال تلك الشهآدة ماضياً لايجوز فسخه أبدأ وأما الرق والكفر والصغر فإن المعانى التي ردت من أجلها وحكم الحاكم بإبطالها محكوم بزوالها لآرب الحرية والإسلام والبلوغ كل ذلك مما يحكم به الحاكم فلما صح حكم الحاكم بزوال المعانى التي من أجلها بطلت شهادتهم وجب أن تقبل ولما لم يصح أن يحكم الحاكم بزوال التهمة لأن ذلك معنى لا تقوم به البينة ولا يحكم به الحاكم كان حكم الحاكم بإبطالها ماضياً إذا كان ماثبت من طريق الحكم لاينفسخ إلا من جهة الحكم و فهذه الأمور الثلاثة التي ذكر ناها من العدالة ونني التهمة وقلة الغفلة هي من شرا ثط الشهادات وقد انتظمهاقوله تعالى [ بمن ترضون من الشهداء | فانظر إلى كثرة هذه المعانى والفوائد والدلالات على الأحكَّام التي في ضمن قوله تعالى [بمن ترضون من الشهداء] مع قلة حروفه و بلاغة لفظه ووجازته واختصاره وظهور فوائده وجميع ما ذكرنا من عند ذكرنا لمعنى هذا اللفظ من أقاويل السلف والخلف واستنباط كل واحد منهم مافي مضمو نه وتحريم موافقته مع احتماله لجميع ذلك يدل على أنه كلام الله و من عنده تعالى و تقدس إذ ليس في وسع المخلوقين إيراد لفظ يتضمن من المعاني والدُّلالات والفوائد والأحكام ما تضمنه هذا القول مع اختصاره وقلة عدد حروفه وعسى أن يكون ما لم يحط به علمنا من معانيه بما لوكتب لطال وكثر والله نسثل النوفيق لنعلم أحكامه ودلائل كتابه وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه ه قوله تعالى عز وجل [أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخري | قرىء فتذكر إحداهما الأخرى بالتشديدو قرى. فتذكر إحداهما الا خرى بالتخفيف وقيل إن معناهما قديكون

و احداً يقال ذكر ته وذكر ته وروى ذلك عن الربيع بن أنس والسدى والضحاك وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا أبو عبيد مؤمل الصير في قال حدثنا أبو يعلى البصرى قال حدثنا الأصمعي عن أبي عمرو قال من قرأ [ فتذكر ] مخففة أراد تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر ومن قرأ [ فتذكر ] بالتشديد أراد من جمة التذكير وروى ذلك عن سفيان ا بن عيينة قال أبو بكر إذا كان محتملا للأمرين وجب حملكل واحدة من القراءتين على معنى و فائدة بجددة فيكون قوله تعالى [ فتذكر ] بالتخفيف تجعلهما جميعاً بمنزلةر جل واحد فى ضبط الشهادة وحفظها وإتقانها وقوله تعالى [فتذكر إمن التذكير عند النسيان واستعمال كل واحد منهما على موجب دلالتيهما أولى من الاقتصار بها على موجب دلالة أحدهما ويدل على ذلك أيضاً قول النبي ﷺ ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى الالباب منهن قيل يارسول الله وما نقصان عقلمن قال جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا موافق لمعنى من تأول فتذكر إحداهما الآخرى على أنهما تصيران في ضبط الشهادة وحفظها بمنزلةر جلوفي هذه الآية دلالة على أنه غير جائز لا حداقامة شهادةو إن عرف خطه إلا أن يكون ذاكراً لها ألا ترى ذكر ذلك بعد الكتاب والإشهاد ثم قال تعالى إ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الا خرى فلم يقتصر بنا على الكتاب والخط دون ذكر الشهادة وكذلك قوله تعالى إذلكم أقسط عندالله وأقوم الشهادة وأدنى أز لاتر نابوا فدل ذلك على أن الكتاب إنما أمر به لتستذكر به كيفية الشهادة وأنها لاتقام إلا بعد حفظها وإنقانها وفيها الدلالة على أن الشاهد إذا قال ليس عندى شهادة في هذا الحق ثم قال عندي شهادة فيه أنها مقبولة لقوله تعالى [أن تصل إحداهما فتذكر إحداهما الا ْخرى] فأجازها إذا ذكرها بعد نسيانها وذكر ابن رستم عن محمد رحمه الله في رجل سثل عن شهادة في أمركان يعلمه فقال ليس عندى شهادة ثم أنه شهد بها في ذلك عند القاضي قال تقبل منه إذا كان عدلا لا نه يقول نسيتها ثم ذكر تهاولا أن الحق ايس له فيجوز قوله عليه وإنما الحق لغيره فكذلك تقبل شهادته فيه قال أبو بكر يعني أنه ليس هذا مثل أن يقول المدعى ليس لى عنده هذا الحق ثم يدعيه فلا تقبل دعواه له بعدإقراره لا نه أبرأه من الحق وأقر على نفسه فجاز إقراره فلاتقبل دعواه بعد ذلك لذلك الحق لنفسه لا نه قد أبطلها بإقراره وأما الشهادة فإنما هيحق للغير فلا يبطلها قوله ليس عندي شهادة وقوله

تعالى [أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى] يدلعلي صحةهذا القول وقد اختلف الفقهاء فىالشهادة على الخط فقال أبو حنيفة وأبو يوسف لايشهد بهاحتى يذكرها وهذا هو المشهور من قو لهم وروى ابن رستم قال قلت لمحمد رجل يشهد على شهادة وكتبها بخطه وختمها أولم يختم عليها وقد عرف خطه قال إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها ختم عليها أو لم يختم قال فقلت إنكان أمياً لا يقرأ فكتب غيره له قال لا يشهد حتى يحفظ ويذكرها وقال أبو حنيفة ماوجد القاضي في ديوانه لايقضي به إلا أن يذكره وقال أبو يوسف يقضى به إذاكان في قمطره وتحت خاتمه لانه لو لم يفعله أضر بالناس وهو قو ل محمد ولاخلاف بينهم أنه لايمضي شيئأ منه إذا لم يكن تحت خاتمه وأنه لايمضي ماوجده في ديوانه غيره من القضاة إلا أن يشهد به الشهود على حكم الحاكم الذي قبله وقال ابن أبي ليلي مثل قول أبي يوسف فيها يجده في ديوانه وذكر أبو يوسفُ أيضاً عن ابن أبي ليلي إذا أقر عند القاضي لخصمه فلم يثبته في ديو أنه ولم يقض به عليه ثم سأله المقر له به أن يقضى له على خصمه فإنه لا يقضى به عليه في قول ابن أبي ليلي وقال أبو حنيفة وأبو يو سف يقضي به عليه إذا كان يذكره وقال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة أنه لايشهد على مافى الكنتاب ولكن يؤدى شهادته إلى الحاكم كما علم وليس للحاكم أن يجيزها فإن كتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه في ذكر الحق ومات الشهو د فأنكر فشهد رجلان أنه خط نفسه فإنه يحكم عليه بالمال ولا يستحلف ربالمال وذكر أشهب عنه فيمن عرف خطه و لا يذكر الشهادة أنه يؤ ديها إلى السلطان ويعلمه ايرى فيه رأيه وقال الثورى إذا ذكر أنه شهد ولايذكر عدد الدراهم فإنه لايشهد وإنكتبها عنده ولم يذكر إلاأنه يعرف الكتاب فإنه إذا ذكر أنه شهد وأنه قدكتبها فأرى أن يشهدعلي الكتابوقال الليث إذا عرف أنه خط يده وكان ممن يعلم أنه لا يشهد إلا بحق فليشهدوقال الشافعي إذا ذكر إقرار المقر حكم به عليه أثبته في ديوانه أو لم يثبته لأنه لا معنى للديو ان إلا الذكر وقال في كتاب المزنى أنه لا يشهد حتى يذكر قال أبو بكر قد ذكرنا دلالة قوله تعالى | أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى] ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب [ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ] على أن من شرط جو از إقامة الشهادة ذكر الشاهد لها وأنه لايجوز الإقتصار فيها على ألخط إذ الخط والكتاب مأمور به لنذكر به

الشهادة ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ] فإذا لم يذكرها فهو غير عالم بها وقوله تعالى [ولا تقف ماليس الك به علم ] يدل على ذلك ويدل عليه حديث ابن عباس عن النبي يتلك أنه قال إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع وقد تقدم ذكر سنده وأما الخط فقد يزور عليه وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس بخطه ولما كانت الشهادة من مشاهدة الشيء وحقيقة العلم به فن لا يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه الصفة فلا تجوز له إقامة الشهادة به وقد أكد أمر الشهادة حتى صار لا يقبل فيها إلا صريح لفظها ولا يقبل ما يقوم مقامها من الالفاظ فكيف يجوز العمل على الحط الذي يجوز عليه النزوير والتبديل وقد روى عن أبي معاوية النخعي عن الشعبي فيمن عرف الخط عليه النزوير والتبديل وقد روى عن أبي معاوية النخعي عن الشعبي فيمن عرف الخط والحاتم ولا يذكر الشهادة أنه لا يشهد به حتى يذكرها وقوله تعالى [أن تصل إحداهما] معناه أن ينساها لأن الضلال هو الذهاب عن الشيء فلماكان الناسي ذاهباً عما نسيه جاز أن يقال ضل عنه بمعني أنه نسيه وقد يقال أيضاً ضلت عنه الشهادة وضل عنها والمعني واحد والله تعالى أعلم .

## باب الشاهد واليمين

اختلف الفقهاء فى الحكم بشاهد واحد مع يمين الطالب فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة لا يحكم إلا بشاهدين ولا يقبل شاهد ويمين فى شىء وقال مالك والشافعى يحكم به فى الأموال خاصة قال أبو بكر قوله تعالى [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء ] يوجب بطلان القول بالشاهد واليمين ، وذلك لأن قوله [ واستشهدوا ] يتضمن الإشهاد على عقود للداينات التى ابتدأ فى الخطاب بذكرها ويتضمن إقامتها عندالحاكم ولزوم الحاكم الاخذ بها لاحتمال اللفظ للحالين ولأن الإشهاد على العقد إنما الغرض فيه إثباته عند التجاحد فقد تضمن لامحالة استشهاد الشاهدين أوالرجل والمرأتين على العقد عندالحاكم و إلزامه الحكم به وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضى الإيجاب لأنه أمر وأوامر الله على الوجوب فقد ألزم الله الحاكم بالعدد المذكور ، كقوله تعالى [ فاجلدوم ثمانين جلدة ] وقوله تعالى [ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ] ولم يجز الاقتصار على ما دون العدد المذكور كذلك العدد المذكور الشهادة غير جائز الاقتصار فيه على ما دونه وفى تجويز أقل منه

مخالفة الكتابكا لوأجاز بجيزأن يكون حد القذف سبعين أوحد الزنا تسعينكان مخالفآ للآية وأيضاً قدا نتظمت الآية شيئين من أمر الشهو د أحدهما العدد والآخر الصفة وهي أن يكونوا أحراراً مرضيين لقوله تعالى [ من رجالكم ] وقوله تعالى [ بمن ترضون من الشهداء إفلمالم يجز إسقاط الصفة المشروطه لهموالاقتصارعلي دونهالم يجز إسقاط العدد إذكانت الآية مقتضية لاستيفاه الا مرين في تنفيذ الحكم بها وهو العدد والعدالة والرضا فغير جائز إسقاط واحد منهما والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لا ن العدد معلوم من جهة اليقين والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر لا من طريق الحقيقة فلما لم يجز إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم يجز إسقاط العدد المعلوم من جهة الحقيقة واليقين \* وأيضاً فلما أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساء أوجب شهادة المرأتين وقال [أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الا ُخرى ] ثم قال [ ذا كم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى إلا تر تابوا ] فننى بذلك أسباب التهمة والريب والنسيان وفى مضمون ذلك ما ينغي قبول يمين الطالب والحكم له بشاهد واحد لما فيه من الحكم بغير ما أمر به من الاحتياط والاستظهار ونني الريبة والشك وفى قبول يمينه أعظم الريب والشك وأكبر التهمة وذلك خلاف مقتضى الآية ويدل على بطلان الشاهد واليمين قو ل اقه تعالى [ بمن ترضون من الشهداء ] وقد علمنا أن الشاهد الواحد غير مقبول ولا مراد بالآية ويمين الطالب لايجوز أن يقع عليها إثم الشاهد ولايجوزأن يكون رضى فيها يدعيه لنفسه فالحكم بشاهد واحد ويمينه مخالف الآية من هذه الوجوه ورافع لما قصد به من أمر الشهادات من الاحتياط والو ثيقة على ما بين الله في هذه الآية وقصد به من المعاني المقصودة بها ويدل عليه قول النبي ﷺ البينة على المدعى والعين على المدعى عليه وفرق بين العمين والبينة فغير جائز أن تُكُونَ اليمين بينة لأنه لو جاز أن تسمى اليمين بينة لكان بمنزلة قول القائل البينة على المدعى والبينة على المدعى عليه وقوله البينة اسم للجنس فاستوعب ماتحتها فما من بينة إلا وهي التي على المدعى فإذاً لا يجوز أن يكون عليه اليمين وأيضاً لماكانت البينة لفظاً محملاقد يقع على معان مختلفة واتفقو اأن الشاهدين والشاهد والمرأ تين مرادون بهذا الخبر وأن الاسم يقع عليهم صاركقوله الشاهدان أوالشاهد والمرأتان على المدعى فغير جائز الاقتصار على ما دونهم ۽ وهذا الحبر وإن كان وروده من طريق الآحاد فإن

الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال فصار فى حيز المتواتر ويدل عليه قوله ﷺ لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماه قوم وأموالهم فحوى هذا الخبر ضربين من الدلالة على بطلان القول بالشاهد واليمين أحدهما أن يمينه دعواه لأن مخبرها ومخبر دعواه واحد هو استحق بيمينه كان مستحقاً بدعواه وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والثانى إن دعواه لما كانت قوله ومنع النبي صلى الله علَّيه وسلم أن يستحق بها شُيئاً لم يجز أن يستحق بيمينه إذكانت يمينه قوله ويدل على ذلك حديث علقمة بن واثل بن حجر عن أبيه في الحضري الذي خاصم الكندي في أرض ادعاها في يده وجحد الكندي فقال النبي شاهدين وأخبرانه لاشيء له غير ذلك ه فإن قيل لم ينف بذلك أن يستحق بإقرار المدعى علميه كذلك لا ينغي أن يستحق بشاهد ويمين « قيل له قدكان المدعى عليه جاحداً فبين الذي ﷺ حكم ما يوجب صحة دعواه عندالجحود فأما حال الإقرار فلم يجز لها ذكر وهي موقوفة على الدلالة وأيضاً فإن ظاهره يقتضي أن لا يستحق شيئاً إلا ما ذكرنا في الحسر والإقرار قد ثبت بالإجماع وجوب الاستحقاق به فحكمنا به أو الشاهد واليمين مختلف فيه فقضى قوله شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ببطلانه ه واحتج القائلون بالشاهد واليمين بأخبار رويت مبهمة ذكر فيها قضية النبي يَرَائِكُ به أنا ذاكر ها ومبين مافيها أحدها ما حدثنا عبد الرحمن بن سيها قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سليان قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحن عن سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد وروى عثمان بن الحكم عن زهير أبن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن الذي علي مثله وحديث آخر وهو ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو دقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن على أن زيد بن الحباب حدثهم قال حدثنا سيف يعنى ابن سليان المكى عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله علي قضى بيمين وشاهد وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو دقال حدثنا محدبن يحيى وسلمة بن شبيب قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه ، وحدثنا عبد الرحمن بن سيها عَالَ حدثنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن الحرث قال حدثنا

سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي عراقية قضي باليمين مع الشَّاهد قال عمر و وإنما ذاك في الأمو ال \* وحدثنا عبد الرحن بن سيما قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا خلد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله ﷺ أجاز شهادة رجل مع يمين المدعى فى الحقوق ورواهمالك وسفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قضى بشهادة رجل مع اليمين ۽ قال أبوبكر والمانع من قبول هذه الآخبار وإيجاب الحكم بالشاهد واليمين بها وجوه أحدها فساد طرقها والثانى جحو د المروى عنه روايتها والثالث رد نص القرآن لها والرابع أنها لوسلمت من الطعن والفساد لما دلت على قول المخالف والخامس احتمالها لموافقة الكتاب فأما فسادها من طريق النقل فإن حديث سيف بن سليمان غير ثابت لضعف سيف بن سليمان هذا ولأن عمروبن دينار لا يصبح لهسماع من ابن عباس فلا يصبح لمخالفنا الاحتجاج به وحد ثنا عبد الرحمن بن سيماقال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أ بو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سمد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا فى كتاب سمد بن عبادة أن رسول الله يَرْكُ قضى باليمين مع الشاهد فلوكان عنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لذكره ولم يلجأ إلى ماوجده في كتاب \* وأما حديث سهيل فإن محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو د قللُ حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال حدثنا الدر اور دي عن ربيعة بن أبي عبد الرحن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الني يراق قضى باليين مع الشاهد قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبر نا الشافعي عن عبد العريز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبر نى ربيعة و هو عندى ثقة أنى حدثته إياه ولا أحفظه ء قال عبدالعزيز وقدكان أصابت سهيلا علة أزالت بعض عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عنر بيعة عنه عن أبيه ﴿ وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن داود الإسكندرائي قال حدثنا زياد يعني ابن يونس قال حدثني سليمانين بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناهقال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ماأعرفه فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك قال فإنكان ربيعة أخبرك عنى فحدث به عن ربيعة عنى ومثل هذا الحديث لا يثبت به شريعة مع إنكار من روى

عنه إياه و فقد معرفته به م فإن قال قائل يجوز أن يكون رواه ثم نسيه ، قيل له ويجوز أن يكون قدوهم بدياً فيه وروى ما لم يكن سمعه وقد علمنا أنه كان آخر أمره جحوده و فقد العلم به فهو أولَى ه وأما حديث جعفر بن محمد فإنه مرسلوقد وصله عبد الوهاب الثقني وقيل إنه أخطأ فيه فذكر فيه جابراً وإنما هو عن أبي جعفر محمد بن على عن النبي ﷺ قال أبو بكر فهذه الأمور التي ذكرنا إحدى العلل المانعة من قبول هذه الا ٌخبار و إثبات الأحكام بها ومن جهة أخرى وهو ما حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن سوار بن عبدالله قال سألت ربيعة الرأى قلْت قوالكم شهادة الشاهد ويمينصاحب الحق قال وجدت في كتاب سعد فلوكانحديث سهيل صحيحاً عند ربيعة لذكره ولم يعتمد على ما وجد في كتاب سعد وحدثنا عبدالرحمن ابن سيما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهرى في المين مع الشاهد قال هذا شيء أحدثه الناس لا إلا شاهدين حدثنا حماد بن خالد الخياط قال سأات ابن أبي ذئب إيش كان الزهرى يقول في الهين مع الشاهد قالكان يقول بدعة وأول منأجازه معاوية وروى محمد بن الحسن عن ابن أبي ذَّئب قال سألت الزهري عن شهادة شاهد ويمين الطالب فقال ما أعرفه وأنها البدعة وأول من قضى به معاوية والزهرىمن أعلم أهل المدينة فى وقته فلوكان هذا الخبر ثابتاً كيفكان يخفى مثله عليه وهو أصل كبير من أصول الأحكام وعلى أنه قد علم أن معاوية أول من قضى به وأنه بدعة ء وقد روى عن معاوية أنه قضى بشهادة امرأة واحدة فى المال من غير يمين الطالب حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق وروح ومحمد بن بكر قالوا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة أن علقمة بن أبي وقاص أخبره أن أم سلة زوج النبي علي شهدت لمحمد بن عبد ألله بن زهير وأخوته أن ربيعة بن أبي أمية أعطى أخاه زهير بن أبي أمية نصيبه من ريعه ولم يشهد على ذلك غيرها فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر ذلك من قضاء معاوية فإنكان قضاء معاوية بالشاهد مع الهين جائزاً فينبغي أن يجوز أيضاً قضاؤه بالشاهد من غير يمين الطالب فاقضوا بمثله وأبطلوا حكم الكتاب والسنة وحدثنا عبد الرحن بن سيما قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال

أخبرنا ابن جريج قالكان عطاء يقول لايجو زشمادة على دين ولاغيره دون شاهدين حتى إذاكان عبد الملك بن مروان جعل مع شهادة الرجل الواحد يمين الطالب وروىمطرف بن مازن قاضي أهل اليمن عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال أدركت هذا البلد يعني مكة وما يقضي فيه في الحقوق إلاّ بشاهدين حتىكان عبدّ الملك بن مروان يقضي بشاهد ويمين وروى الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز وهوعامله إنك كنت تقضى بالمدينة بشمادة الشاهد ويمين صاحب الحق فكتب إليه عمر إنا قد كنا نقضي كذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك فلا تقضين إلا بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين فقد أخبر هؤلاء السلف أن القضاء باليمين سنة معاوية وعبد الملك وأنه ليس بسنة النبي مَرْكَةٍ فلو كان ذلك عن النبي مِرْكِيِّةٍ لما خنى على علماء التا بعين فهذان الوجمان اللذان ذكرنا أحدهما فساد السند واضطرابه والثاني جحود سهيل له وهو العمدة فيه وأخبار رببعة أن أصله ما وجد في كتاب سعد وإنكار علماء التابعين وأخبارهم أنه بدعة وأن معاويةُ وعبد الملك أول من قضي به والوجه الثالث أنها لووردت من طرق مستقيمة تقبل أخبار الآحاد فى مثلها وعريت من ظهور نكير السلف على روايتها وأخبارهم أنها بدعة لما جاز الاعتراض بها على نص القرآن إذ غير جائز نسخ القرآن بأخبار الآحاد ووجه النسخ منه أن المفهوم منه الذي لا ير تاب به أحد من سامعي الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل و امرأتين وفى استعمال هذا الخبر ترك موجب الآية والاقتصار على أقل من العدد المذكور إذغير جائز أن ينطوى تحت ذكر العدد المذكور في الآية الشاهد واليمين كماكان المفهوم من قوله [ فاجلدوهم ثمانين جلدة ] وقوله [ فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ] منع الاقتصار على أقل منها في كونها حداً • فإن قال قائل جائز أن يكون حد القاذف أقل مّن ثمانين وحد الزانى أقل من مائة كان مخالفاً للآية كذلك من قبل شهادة رجل واحد فقد خالف أمر الله تعالى في استشهاد شاهدين وهو مخالف لمعنى الآية كذلك من وجه آخر وهو ما أبان الله تعالى به عن المقصد في الكتاب واستشهاد الشهود في قوله [ذلكم أقسط عنداله وأقوم للشهادة وأدنى ألاتر تابوا] وقوله [ بمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فنذكر إحداهما الأخرى ] فأخبر أن المقصدفيه الاحتياط والتوثق لصاحب الحق والاستظمار بالكتاب والشمود لنني الريبة

و الشك و التهمة عن الشهو د في قوله [ بمن ترضو ن من الشهداء] و في الحكم بشاهد و يمين رفع هذه المعانى كلها وإسقاط اعتبارها فثبت بما وصفنا أن الحكم بهما خلاف الآية فهذان الوجمان مما قد ظهر بهما مخالفة الحسكم بالشاهد واليمين الآية وأيضاً فلماكان حكم القرآن في الشاهدين والرجل والمرأتين مستعملا ثابتاً وكانت أخبار الشاهد واليمين مختلفاً فيها وجب أن يكون خبر الشاهد واليمين منسوحا بالقرآن لأنه لوكان ثابتاً لا تفق على استعمال حكمه كاتفاقهم على استعمال حكم القرآن والوجه الرابع أن خبر الشاهد واليمين لوسلم من معارضةالكتاب ووردمن طرق مستقيمة لماصح الأحتجاج به فى الاستحقاق فشاهد ويمين الطالب و ذلك أن أكثر مافيه أن النبي ﷺ قضى بشاهدوي بين وهذه حكاية قضية من النبي عَرِيلِ ليس بلفظ عموم في إيجاب الحكم بشاهد ويمين حتى يحتج به في غيره ولم يبين لناكيفيتها في الخبر وفي حديث أبي هريرة أنَّ النبي عَلِيَّةٍ قضى باليمين مع الشاهد وذلك محتمل أن يريد به أن وجود الشاهد الواحد لايمنع استحلاف المدعى عليه إن استحلفه مع شهادة شاهد فأفاد أن شهادة الشاهد الواحد لاتمنع استحلاف المدعى عليه وأن وجوده وعدمه بمنزلة وقدكان يجوز أن يظن ظان أن اليمين إنما تبحب على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعى شاهد أصلا فأبطل الراوى بنقله لهذه القضية ظن الظان لذلك وأيضاً فإن الشاهد قد يكون اسما للجنس فجائز أن يكون مراد الراوى أنه قضي باليمين فى حال و بالبينة فى حال فلا يكون حكم الشاهد مفيداً للقضاء بشهادة واحدوهذا كقوله تعالى [ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ] لمساكان اسما للجنس لم يكن المراد سارقا واحداً وجائز أن يكون قضى بشاهد واحد وهو خزيمة بن ثابت الذي جعل شهادته بشهادة رجلين فاستحلف الطالب مع ذلك لأن المطلوب ادعى البراءة والوجه الخامس احتماله لموافقة مذهبنا وذلك بأن تكون القضية فيمن اشترى جارية وادعى عيباً في واستحلف المشترى مع ذلك بالله ما رضى فيكمون قد قضى بالرد على البائع بشهادة شاهد مع يمين الطالب وهو المشترى وإذاكان خبر الشاهد واليمين محتملا آــا وصفنا وجب حمله عليه وأن لايزال به حكم ثابت من جهه نص القرآن لما روى عن النبي عَلَيْكُمْ ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فمو منى وما خالفه فليس منى

وأيضاً فإن القضية المروية في الشاهد واليمين ليس فيها أنهاكانت في الأموال أو غيرها وقد اتفق الفقها، على بطلانه في غير الأموال فكذلك في الأموال \* فإن قيل قال عمر و ا بن دينار ومذهبه وليس فيه أن النبي ﷺ قضى بها فى الأمو ال فإذا جاز أن لا يقضى فى غير الأموال وإنكانت القضية مبهمة آيس فيها بيان ذكر الأموال ولا غيرها فكذلك لايقضى به فى الأموال إذا لم يبين كيفيتها وليس القضاء بها فى الأموال بأولى منه فى غيرها فإن قيل إنما يقضى به فيها تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وهو الأموال فتقوم يمين الطالب مقام شاهد و احد مع شهادة الآخر ۽ قيل له هذه دعوي لادلالة عليها ومع ذلك فكيف صارت يمين الطالب قائمة مقام شاهد آخر دون أن تقوم مقام امرأة ويقال له أرأيت لوكان المدعى امرأة هل تقيم يمينها مقام شهادة رجل فإن قال نعم قبل له فقد صارت اليمين آكد من الشهادة لأنك لاتقبل شهادة امرأة واحدة في الحقُّوق وقبلت يمينها وأقمتها مقام شهادة رجل واحد والله تعالى إنما أمرنا بقبول من نرضى من الشهداء وإن كانت هذه شاهدة وقامت يمينها مقام شهادة رجل فقد خالفت القرآن لأن أحداً لا يكون مرضياً فيما يدعيه لنفسه ومما يدل على تناقض قو لهم أنه لا خلاف أن شهادة الكافر غير مقبولة على المسلم في عقود المداينات وكذلك شهادة الفاسق غيرمقبولة ثم إنكانالمدعىكافرآ أوفاسقآ وشهدمنه شاهدواحد استحلفوه واستحق مايدعيه بيمينه وهو لوشهد مثلهذه الشهادة لغيره وحلف عليها خمسين يمينا لم تقبل شهادته ولا أيمانه وإذا ادعى لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله مع أنه غير مرضى ولا مأمون لا فى شهادته و لا فى أيمانه و فى ذلك دليل على بطلان قولهم و تناقض مذهبهم .

قوله عز وجل [ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا | روى عن سعيد بن جبير وعطاء وبحاهد والشعبي وطاوس إذا ما دعوا لإقامتها وعن قتادة والربيع بن أنس إذا دعوا لإثبات الشهادة في الكتب وقال ابن عباس والحسن هو على الأمرين جميعاً من إثباتها في الكتاب وإقامتها بعد علم الحاكم ، قال أبو بكر الظاهر أنه عليهما جميعاً لعموم الملفظ هو في الابتداء على إثبات الشهادة كأنه قال إذا دعوا لإثبات شهاداتهم في الكتاب ولا خلاف أنه ليس على الشهو دالحضور عند المتعاقدين وإنما على المتعاقدين أن يحضرا عند المشهود فإذا حضرا هم وسألاهم إثبات شهاداتهم في الكتاب فهذه الحال هي المرادة بقوله الشهود فإذا حضرا هم وسألاهم إثبات شهاداتهم في الكتاب فهذه الحال هي المرادة بقوله

[إذا مادعوا] لإثبات الشهادة وأما إذا ما أثبتا شهادتهما ثم دعيا لإقامتها عند الحاكم فهذا ألدعاء هو كحضورهما عند الحاكم لأن الحاكم لايحضر عند الشاهدين ليشهدا عنده وإنما الشهود عليهم الحضور عنــد الحاكم فالدعاء الأول إنما هو لإثبات الشهادة في الكتاب والدعاء والثانى لحضورهم عند الحاكم وإقامة الشهادة عنده م وقوله تعالى [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم إ يجوز أن يكون أيضاً على الحالين من الإبتداء والإقامة لها عند الحاكم وقوله تعالى [ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى ] لايدل على أن المراد ابتداءُ الشهادة لأنه ذَكر بعض ما انتظمه اللفظ فلادلالة فيه علىخصوصه فيه دون غيره فإن قال قائل لما قال [ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا] فسماهم شهداء دل على أن المراد حال إِقَامَتُهَا عند الحاكم لأنهم لا يسمون شهداه قبل أن يشهدوا في الكتاب قبل له هذا غلط لان الله تعالى قال [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ] فسياهما شهيدين وأمر باستشهادهما قبل أن يشهدا لأنه لاخلاف أن حال الابتداء مرادة بهذا اللفظ وهوكما قال تعالى إ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] فسماه زوجا قبل أن تتزوج وإنما يلزم الشَّاهد إثبات الشهداء ابتداء ويلزمه إقامتها على طريق الإيجاب إذا لم يجد من يشهد غيره وهو فرض على الكفايه كالجهاد والصلاة على الجنائز وغسل الموتى ودفنهم ومتى قام به بعض سقط عن الباقين وكذلك حكم الشهادة في تحملها وأدائها والذي يدل على أنها فرض على الكفاية أنه غير جائز للناس كلهم الامتناع من تحمل الشهادة ولوجاز لكل واحد أن يمتنع من تحملها لبطلت الو ثائق وضاعت الحقوق وكان فيه سقوط ما أمر الله تعالى به وندب إليه من التوثق بالكتاب والاشهاد فدل ذلك على لزوم فرض إثبات الشهادة في الجملة والدليل على أن فرضها غير معين على كل أحد في نفسه اتفاق المسلمين على أنه ليس على كل أحد من الناستحملها ويدل عليه قوله تعالى [ولايضاركاتب ولاشهيد] فإذا ثبت فرض التحمل على الكفاية كان حكم الأداء عند الحاكم كذلك إذا قام بها البعض منهم سقط عن الباقين وإذا لم يكن في الكتاب إلا شاهدان فقد تعين الفرض عليهما متى دعيا لإقامتها بقوله تعالى [ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا] وقال [ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ] وقال [ وأقيموا الشهادة لله ] وقوله [ يا أيها الذين آمنو اكونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم ] وإذاكان منهما مندوحة بإقامة غيرهما فقد سقط

الفرض منهما لما وصفناء قوله عز وجل [ ولا تساموا أن تكتبوه صغيراً أوكبير إلى أجله ] يعنى والله أعلم لاتملوا ولا تضجروا أن تكتبوا القليل الذي جرت العادة بتأجيله والكثير الذي ندب فيه الكتاب والإشهاد لأنه معلوم أنه لم يردبه القيراط والدانق ونحوء إذ ليس في العادة المدينة بمثله إلى أجل فأبان أن حكم القليل المتعارف فيه التأجيل كحكم الكثيرفيما ندب إليه من الكتابة والإشهاد لما ثبت أنَّ النزر اليسير غير مراد بالآية وإنَّ قليل ماجرت به العادة فهو مندوب إلى كتابته والإشهاد فيه وكل ماكان مبنياً على العادة فطريقه الاجتهاد وغالب الظن وهذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث التي لا تو قيف فيها و لا اتفاق و قوله [ إلى أجله ] يعنى إلى محل أجله فيكتب ذكر الأجل في الكتاب ومحله كما كتب أصل الدين وهذا يدل على أن عليهما أن يكتبا في الكتاب صفة الدين ونقده ومقداره لأن الأجل بعض أوصافه فحكم سائر أوصافه بمنزلته وقوله تعالى [ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة] فيه بيان أن الغرض الذي أجرى بالأمر وبالكتاب واستشهاد الشهو دهى الوثيقة والاحتياط للمتداينين عند التجاحد ورفع الخلاف وبين المعنى المراد بالكتابة فأعلمهم أن ذلك أقسط عند الله بمعنى أنه أعدل وأولى أن لا يقع فيه بينهم النظالم وأنه مع ذلك أقوم للشهادة يعنى والله أعلم أنه أثبت لها وأوضح منها لولم تكن مكتوبة وأنه مع ذلك أقرب إلى نفي الريبة والشك فيها فأبان لناجل وعلا أنه أمر بالكتاب والإشهاد احتياطآ لنافى ديننا ودنيانا ودفع النظالم فيها بيننا وأخبرمع ذلك أن فى الكتاب من الاحتياط للشهادة ما نفي عنها الريب والشك وأنه أعدل عند آلله من أن لا يكون مكتوباً فيرتاب الشاهدفلا ينفك بعد ذلك منأن يقيمها على مافيها من الارتياب والشك فيقدم على محظورأو يتركها فلا يقيمها فيضيع حق الطالب وفى هذا دليل على أن الشهادة لا تصح إلامع زوال الريب والشك فيها وأنه لا يجو زالشاهد إقامتها إذا لم يذكرها وإن عرف خطه لأن الله تعالى أخبر أن الكتاب مأمور به لثلا يرتاب بالشهادة فدل ذلك على أنه لا تجوز له إقامتها مع الشك فيها فإذاكان الشك فيها يمنع فعدم الذكر والعلم بها أولى أن يمنع صحتها قوله تعالى [ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليسُ عليكم جناح ألآتكتبوها إيعني وآلله أعلم البياعات التي يسنحق كل واحد منهما على صاحبه تسليم ما عقد عليه من جمته بلا تأجيل فأباح ترك الكتاب فيها وذلك توسعة منه جل

وعز لعباده ورحمة لهم لثلا يضيق عليهم أمر تبايمهم في المأكول والمشروب والأقوات التي حاجتهم إليها ماسةً في أكثر الأوقات ثم قال تعالى في نسق هذا الكلام [وأشهدوا إذا تبايعتم ] وعمومه يقتضي الإشهادة على سائر عقود البياعات بالأثمان العاجلة والآجلة وإنماخص التجارات الحاضرة غير المؤجلة بإباحة ترك الكتاب فيهافأما الإشهاد مندوب إليه في جميعها إلا النزر اليسير الذي ليس في العادة التو ثق فيها بالإشهاد نحو شرى الخبز والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك وقد روى عن جماعة من السلف أنهم رأوا الإشهاد فىشرىالبقل ونحوه ولوكان مندوبا إليه لنقل عن النبي برائج والصحابة والسلف والمتقدمين ولنقله الكافة لعموم الحاجة إليه وفي علمنا بأنهم كانوا يتبايعون الأقوات وما لايستغني الإنسان عن شرائه من غير نقل عنهم الإشهاد فيه دلالة على أن الأمر بالإشهاد وإنكان ندباً و إر شاداً فإنما هو في البياعات المعقودة على مايخشي فيه التجاحد من الأثمان الخطيرة والأبدال النفيسة لما يتعلقها منالحقوق لبعضهم على بعض من عيبإن وجده ورجوع ما يجب لمبتاعيه باستحقاق مستحق لجميعه أو بعضه وكان المندوب إليه فيما تضمنته هذه الآية الكتاب والإشهاد على البياعات المعقودة على أثمان آجلة والإشهاد على البياعات الحاضرة دون الكتاب وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى [ وأشهدوا إذا تبايعتم ] قال إذا كان نسيئة كتب وإذا كان نقداً أشهد وقال الحسن في النقد إن أشهدت فهو ثقة وإن لم تشهد فلا بأس وعن الشعبي مثل ذلك وقد قال قوم إن الأمر بالإشهاد منسوخ بقوله تعالى [ فإن أمن بعضكم بعضاً ] وقد بينا الصواب عندنا من ذلك فيما سلف ه قوله عز وجل [ ولا يضاركا تب ولا شهيد ] روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال هي أن يجيء الرجل إلى الكاتب أو الشاهد فيقول إني على حاجة فيقول إنك قد أمرت أن تجيب فلا يضار وعن طاوس ومجاهد مثله وقال الحسن وقتادة لا يضار كاتب فيكتب مالم يؤمر به ولا يضار الشهيد فيزيد في شهادته وقرأ الحسن وقتادة وعطاه ولا يضاركاتب بكسر الراء وقرأ عبدالله بن مسعود ومجاهد لا يضار بفتح الراء فكانت إحدى القرائتين نهياً لصاحب الحق عن مضارة الكاتب والشهيد والقراءة الأخرى فيها نهي الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهما صحيح مستعمل فصاحب الحق منهى عن مضارة الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن حواتجهماً ويلح عليهما في الاشتغال ه ۱۷ ــ أحكام ني ،

بكتابه وشهادته والكاتب والشهيدكل واحد منهما منهى عن مضارة الطالب بأن يكتب الكتاب مالم يمل ويشهد الشهيد بما لم يستشهد ومن مضارة الشهيد للطالب القعود عن الشهادة وليس فيها إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها وترك مضارة الطالب بالامتناع من إقامتها وكذلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يجدا غيره « فإن قيل قوله تعالى فى التجارة فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إفرق بينها و بين الدين للمؤجل دلالة على أن عليهم كتب الدين المؤجل والإشهاد فيه « قيل له ليس كذلك لأن الأمر بالإشهاد على عقود المداينات المؤجلة لماكان مندوبا إليه وكان تاركه تاركا لما ندب إليه من الإحتياط لماله جاز أن يعطف عليه قوله [إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن يعطف عليه قوله [إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الديب والاحتياط إذا لم تكتبوا الديون المؤجلة ولم تشهدوا عليهاو يحتمل قوله [فليس عليكم جناح] أنه لا ضرر عليكم في باب حياطة الأموال لأن كل واحد منهما يسلم عليكم جناح] أنه لا ضرر عليكم في باب حياطة الأموال لأن كل واحد منهما يسلم ما استحق عليه بإزاء تسليم الآخر وقوله [وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم] عطفاً على ذكر منهم إلى مضارة صاحبه بعد نهى الله تعالى عنها والله أعلم .

## باب الرهن

قال الله تعالى إو إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ] يعنى والله أعلم إذا عدمتم النو ثق بالكتاب والإشهادفالو ثيقة برهان مقبوضة وقام الرهن فى باب النو ثق الحال التي لا يصل فيها إلى النو ثق بالكتاب والإشهاد مقامها وإنما ذكر حال السفر لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود وقدروى عن مجاهد أنه كان يكره الرهن إلا فى السفر وكان عطاء لا برى به بأساً فى الحضر فذهب مجاهد إلى أن حكم الرهن لماكان مأخوذاً من الآية وإنما أباحته الآية فى السفر لم يثبت فى غيره وليس هذا عندسائر أهل العلم كذلك ولا خلاف بين فقهاء الأمصار وعامة السلف فى جو ازه فى الحضر وقد روى أبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي بالله الشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن النبي بالله عند يهودى بالمدينة وأخذ منه درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن النبي بالله وقال تمالى فاتبعوه وقال [لقد كان

لكم في رسول الله أسوة حسنة | فدل على أن تخصيص الله لحال السفر بذكر الرهن إنما هو لأن الأغلب فيها عدم الكاتب والشهيد وهذاكما قال النبي برائي في خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاص وفي ست و ثلاثين ابنة لبون لم يرد به وجود المخاص واللبن بالأم وإنما أخبرعن الأغلب الأعم من الحال وإنكان جائزاً أن لا يكون بأمها مخاض ولالبن فكذلك ذكر السفر هو على هذا الوجه وكذلك قول النبي ﷺ لا قطع في ثمر حتى يؤ و به الجرين والمراد استحكامه وجفافه لاحصوله في الجرين لأنه لو حصل في بيته أو حانو ته بعد استحكامه وجفافه فسرقه سارق قطع فيه فكان ذكر الجرين على الاغلب الا عم من حاله فى استحكامه فكذلك ذكره لحال السفر هو على هذا المعنى ، وقوله [فرهان مقبوضة إيدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضاً من وجَهِّين أحدهما أنه عطف على ما تقدم من قوله [واستشهدواشهيدين من رّجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء] فلما كان استيفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشهودواجباً وجب أن يكون كذلك حكم الرهن فيما شرط له من الصفة فلا يصح إلا عليها كما لا تصمح شهادة الشهود إلا على الا وصاف المذكورة إذكان ابتداء الخطاب توجه إليهم بصيغة الا مرالمقتضى للإيجاب والوجه الثانى أن حكم الرهن مأخو ذمن الآيةوا لآية إنماأجازته بهذه الصفة فغير جائز إجازته على غيرها إذ ليس همنا أصل آخر يوجب جواز الرهن غير الآية ويدل على أنه لا يصح إَلا مقبوضاً أنه معلوم أنه وثيقة لمَرتهن بدينه ولو صح غير مقبوض لبطل معنى الوثيقة وكان بمنزلة سائر أموال الراهن التي لا وثيقة للرتهن فبها وإنما جعل وثيقة له ليكون محبوساً في يده بدينه فيكون عند الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرما، ومتى لم يكن في يده كان لغو آلا معنى فيه وهو وسائر الغرماء فيه سواء ألا ترى أن المبيع إنما يكون محبو سآ بالثمن مادام في يد البائع فإن هو سلمه إلى المشترى سقط حقه وكانَّ هو وسائر الغرماء سوا. فيه ﴿ واختلفَ الفقهاء في إقرار المتعاقدين بقبض الرهن فقال أصحابنا جميعاً والشافعي إذا قامت البينــــة على إقرار الراهن بالقبض والمرتهن يدعيه جازتالشهادة وحكم بصحة الرهن وعندمالك أن البينة غير مقبولة على إقرار المصدق بالقبض حتى يشهدوا على معاينة القبض فقيل إن القياس قوله في الرهن كذلك والدليل على جواز الشهادة على إقرارهما بقبض الرهن اتفاق

# الجيع على جواز إقراره بالبيع والغصب والقتل فكذلك قبض الرهن والله أعلم .

## ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر لا يجوز رهن المشاع فيها يقسم ولا فيما لايقسم وقال مالك والشافعي يجوزفيما لايقسم ومايقسم وذكرابن المبارك عن الثورى فى رجل يرتهن الرهن ويستحق بعضه قال بحرج من الرهن ولكن له أن يجبر الراهن على أن يجعله رهناً فإن مات قبل أن يجعله رهناً كان بينه و بين الغرماء وقال الحسن بن صالح يجوز رهن المشاع فيما لا يقسم ولا يجوز فيما يقسم ه قال أبو بكر لما صح بدلالة الآية أنالرهن لا يصم إلامقبوضاً من حيث كان رهنه على جهة الوثيقة وكان في ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة وجب أن لا يصح رهن المشاع فيما يقسم وفيما لايقسم لأن المعنى الموجب لاستحقاق القبض و إبطال الو ثيقة مقارن العقد وهو اأشركة التي يستحق بها دفع القبض للمهايأة فلم يجز أن يصح مع وجود ما يبطله ألا ترى أنه متى استحقذلك القبض بالمهايأة وعاد إلى يدالشريك فقد بطّل معيى الوثيقة وكان بمنزلة الرهن الذي لم بقبض وليس ذلك بمنزلة عارية الرهن المقبوض إذا أعاده لراهن فلا يبطل الرهن وله أن يرده إلى يده من قبل أن هذا القبض غير مستحق وللبرتهن أخذه منه متى شاء و إنما هو ابتدأ به من غير أن يكون ذلك القبض مستحقاً بمعنى يقارن العقد وايس هذا أيضاً بمنزلة هبة المشاع فيما لايقسم فيجوز عندنا وإنكان منشرط الهبة القبضكالرهن من قبل أن الذي يحتاج إليه في الهبة من القبض لصحة الملك وليس من شرط بقاء الملك استصحاب اليد فلما صح القبض بدياً لم يكن في استحقاق اليد تأثير في رفع الملك ولماكان فىاستحقاق المرتهن رقع معنى الوثيقة لم يصح مع وجود مايبطله وينافيه ه فإن قيل هلا أجزت رهنه من شريكة إذ ليس فيه استحقاق يده في الثاني لأن يده تكون باقية عليه إلى وقت الفكاك ، قيل له لا أن للشريك استخدامه إن كان عبداً بالمهايأة بحق ملكه ومن فعل ذلك لم يكن يده فيه يد رهن فقد استحقت بد الرهن فى البوم الثانى فلا فرق بين الشريك وبين الأجنبي لوجو د المعنى الموجب لاستحقاق قبض الرهن مقارناً للعقد ه واختلف في رهن الدين فقال سائر الفقها، لا يصح رهن الدين بحال وقال ابن القاسم عن مالك في قياس قوله إذا كان لرجل على رجل دين فبعنه بيماً وارتهنت منه الدين الذي

له عليه فهو جائزو هو أقوى من أن يرتهن ديناً علىغيره لا نه جائز لما عليه قال ويجوز فى قول مالك أن يرهن الرجل الدين الذي يكون له على ذلك الرجل ويبتاع من رجل بيعاً ويرهن منه الدين الذي يكون له على ذلك الرجل ويقبض ذلك الحق له ويشهد له وهذا تمول لم يقل أحد به من أهُل العلم سواه وهو فاسد أيضاً لقوله تعالى [ فرهان مقبوضة ] وقبض الدين لا يصح ما دام ديناً لا إذا كان عليه ولا إذا كان على غيره لأن الدين هو حق لا يصح فيه قبض و إنما يتأتى القبض في الأعيان ومع ذلك فإنه لا يخلو ذلك الدين منأن يكون باقياً على حكم الضمان الأول أومنتقلا إلى ضمان الرهن فإن انتقل إلى ضمان الرهن فالواجب أن يبرأ من الفضل إذا كان الدين الذي به الرهن أقل من الرهن وإن كان باقياً على حكم الضمَان الأول فليس هو رهناً لبقائه على ماكان عليه والدين الذي على الغير أبعد في الجو ازلعدم الحيازة فيه والقبض بحال \* وقد اختلف الفقها. في الرهن إذا وضع على يدى عدل فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثورى يصح الرهن إذا جعلاه على يدى عدل ويكون مضموناً على المرتهن وهو قول الحسن وعطاء والشعبي وقال ابن أبى ليلي وابن شبرمة والأوزاعي لا يجوز حتى يقبضه المرتهن وقال مالك إذا جملاه على يدى عدل فضياعه من الراهن وقال الشافعي في رهن شقص السيف إن قبضه أن يحول حتى يضعه الراهن والمرتهن على يدى عدل أو على يدى الشريك قال أبو بكر قوله عز وجل | فرهان مقبوضة | يقتضي جوازه إذا قبضه العدل إذ ليس فيه فصل بين قبض المرتهن والعدل وعمومه يقتضي جواز قبضكل واحدمنهما وأيضآ فإن العدل وكبل للرتهن في القبض فكان القبض بمنزلة الوكالة في الهبة وسائر المقبوضات بوكالةمن له القبض فيها ﴿ فَإِنْ قَيْلُ لُو كَانَ الْعَدُلُ وَكَيْلًا لِلْمُرْتَهِنَ لَكَانَ لِهُ أَنْ نَقْبَضُهُ مَنْهُ وِلِمَا كَانَ العدل أن يمنعه إياه ، قيل له هذا لايخرجه عنأن يكون وكيلا وقابضاً له وإن لم يكن له حق القبض من قبل أن الراهن لم يرض بيده و إنمار ضي بيد وكيله ألا ترى أن الوكيل بالشرى هو قابض للسلعة للموكل وله أن يحبسها بالثمن ولو هلك قبل الحبس هلك من مال الموكل وليس جو ازحبس الوكيل الرهن عن المرتهن علماً لنفي الوكالة وكو نه قابضاً له ويدل على أن يد العدل يد المرتهن وأنه وكيله في القبض أن للمرتهن متي شاء أن يفسخ هذا الرهن ويبطل يد العدل ويرده إلى الراهن وليس للراهن إبطال يد العدل فدل ذلك

على أن العدل وكيل للمرتهن ۽ فإن قيل لو جعلا المبيع على يدى عدل لم يخرج عن ضمان البيع ولم يصح أن يكون العدل وكيلا للمشترى في قبضه كذلك المرتهن ، قبل له الفرق بينهما أنَّ العدَّل في البيع لوصار وكيلا للشترى لخرج عن ضمان البائعوفي خروجه من ضمان بائعه سقوط حقه منه ألا ترى أنه لو أجاز قبضه بطلحقه ولم يكن له استرجاعه لأن المبيع ليسله إلا قبض و احد فتى وجد سقط حق البائع و لم يكن له أن يرده إلى يده وكذلك إذا أو دعه إياه فلذلك لم يكن العدل وكيلا للشترى لأنه لوصار وكيلا له اصار قابضاً له قبض بيع ولم يكن المشترى ممنوعا منه فكان لا معنى لقبض العدل بل يكون المشترى كأنه قبضه والبائع ليم يرض بذلك فلم يجز إثباته ولم يصح أن يكون العدل وكبلا للمشترى ومن جهة أخرى أنه لوقبضه للمشترى لتم البيع فيه وفى تمام البيع سقوط حق البائع فيه فلا معنى لبقائه في يدى العدل بل يجب أن بأُخذه المشتري والبائع لم يرض بذلك وليس كذلك الرهن لأن كون العدل وكيلا للسرتهن لايو جب إبطال حق الراهن ألا ترى أن حق الراهن باق بعد قبض المرتهن فكذلك بعد قبض العدل فلا فرق بين قبض العدل وقبض المرتهن وفارق العدل فى الشرى لامتناع كونه وكيلا للمشترى إذ كان يصير في معنى قبض المشترى في خروجه من ضمان البائع ودخوله في ضمانه وفي معنى تمام البيع فيه وسقوط حق البائع منه والبائع لم يرض بذلك ولا يجوز أن يكون عدلا للبائع من قبل أن حق الحبس موجب له بالعقد فلا يسقط ذلك أو يرضى بتسليمه إلى المشترى أو يقبض الثمن والله أعلم .

#### باب ضمان الرهن

قال الله تعالى [فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤ دالذى اؤتمن أمانته ] فعطف بذكر الأمانة على الرهن فذلك يدل على أن الرهن ليس بأمانة و إذا لم يكن أمانة كان وضمو نا إذ لو كان الرهن أمانة لما عطف عليه الأمانة لا أن الشيء لا يعطف على نفسه و إنما يعطف على غيره مه واختلف الفقهاء في حكم الرهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد و زفر وابن أبى ليلى والحسن بن صالح الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين وقال الثققى عن عثمان البتي ما كان من رهن ذهبا أو فضة أو ثياباً فهو مضمون يترادان الفضل وإن كان عقار أ أو حيوانا فهلك فهو من مال الراهن والمرتبز على حقه إلا أن يكون الراهن

اشترط الضمان فهو على شرطه وقال ابن وهب عن مالك إن عـلم هلاكه فهو من مال الراهن ولا ينقص من حق المرتهن شيء وإن لم يعلم هلاكه فهو من مال المرتهن وهو ضامن لقيمته يقال له صفه فإذا وصفه حلف على صفته و تسمية ماله فيه تمم يقومه أهل البصر بذلك فإنكان فيه فضل عما سمى فيه أخذه الراهن وإنكان أقل بمآسمي الراهن حلف على ماسمي وبطل عنه الفضل وإن أبي الراهن أن يحلف أعطى المرتهن مافضل بعد قيمة الرهنوروى عنه ابن القاسم مثل ذلك وقال فيه إذا شرط أن المرتهن مصدق فىضياعه وأن لاضمان عليه فيه فشرطه باطلوهو ضامن وقال الأوزاعي إذامات العبد الرهنفدينه باق لأن الرهن لايغلق ومعنى قوله لايغلق الرهن أنه لا يكون يما فيه إذا علم ولكن يترادان الفضل إذا لم يعلم هلاكه وقال الأوزاعي في قولهله غنمه وعليه غرمه قالُ فأما غنمه فإن كان فيه فضل رد إليه وأما غرمه فإن كان فيه نقصان وفاه إياه وقال الليث الرهن مما فيه إذا هلك ولم تقم بينة على مافيه إذا اختلفا في ثمنه فإن قامت البينة على مافيه ترادا الفضل وقال الشافعي هو أمانة لاضمان عليه فيه بحال إذا هلك سواءكان هلاكه ظاهراً أو خفياً \* قال أبو بكر قد اتفق السلف عن الصحابة والتابعين على ضمان الرهن لانعلم بينهم خلافاً فيه إلا أنهم اختلفوا فى كيفية ضمانه واختلفت الرواية عن على رضى الله عنه فيه فروى إسرائيل عن عبد الا على عن محمد بن على عن على قال إذا كان أكثر مما رهن فهلك فهو بما فيه لا أنه أمين في الفضل وإذا كان بأقل مما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل وروى عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر مثله وهو قول إبراهيم النخعى وروى الشعبي عن الحرث عن على في الرهن إذا هلك قال يتر ادان الفضل وروى قتادة عنخلاسبن عمرو عن على قال إذاكان فيه فضل فأصابته جائحة فهو بمافيه وإن لم تصبه جائحة وأتهم فإنه يرد الفضل فروى عن على هذه الروايات الثلاث وفى جميعها ضأنه إلا أنهم اختلفوا عنه فى كيفية الضمان على ماوصفنا وروى عن ابن عمر أنه يترادان الفضل وقال شريح والحسن وطاوس والشعبي وابن شبرمة أن الرهن بما فيه وقال شريح وإن كان خاتماً من حديد بمائة درهم فلما اتفق السلف على ضمانه وكان اختلافهم إنما هو في كيفية الضمانكان قول القائل إنه أمانة غير مضمون خارجاً عن قول الجميع وفي الخروج عن اختلافهم مخالفة لإجماعهم وذلك أنهم لما اتفقوا على ضمانه فذلك اتفاق منهم على

بطلان قول القائل بنني ضمانه ولا فرق بين اختلافهم فى كيفية ضمانه وبين اتفاقهم على وجه واحد فيه أن يكون قد حصل من اتفاقهم أنه مضمون فهذا اتفاق قاض بفسادةو ل من جعله أمانة وقد تقدم ذكر دلالة الآية على ضمانه ء ومما يدل عليه من جهة السنة حديث عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرساً فنفق في يده فقال رسول الله ﷺ للمرتهن ذهب حقك وفي لفظ آخر لاشيء لك فقوله للسرتهن ذهب حقك إخبار بسقوط دينه لأن حق المرتهن هو دينه ه وحدثناعبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحسن بن على الغنوى وعبد الوارث بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل بن أبي أمية الزارع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله عِنْ قَالَ الرهن بمافيه ، وحدثنا عبد الباقي قالحدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا المسيب أبن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال حدثنا علقمة بن مرتد عن محارب بن دثار قال قضى رسول الله يَرْتِيجُ أن الرهن بمافيه والمفهوم من ذلك ضمانه بما فيه من الدين ألا ترى إلى قول شريح الرهن بما فيه ولو خاتما من حديد وكذلك قول محارب ابن دثار إنما روى عن النبي عَلِيَّةٍ في خاتم رهن بدين فهاك أنه بما فيهو ظاهر ذلك يو حب أن يكون بما فيه قل الدين أو كُثر إلا أنه قد قامت الدلالة على أن مراده إذا كان الدين مثل الرهن أوأقل وأنه إذا كان الدين أكثررد الفضل ويدل على أنه مضمون اتفاق الجميع على أن المرتهن أحق به بعدالموت من سائر الغرما، حتى يباع فيستو في دينه منه فدل ذلك على أنه مقبوض للإستيفاء فقد وجب أن يكون مضموناً ضمان الإستيفاء لأنكل شيء مقبوض على وجه فإنما يكون هلاكه على الوجه الذي هو مقبوض به كالمغصوب متى هلك هلك على ضمان الغصب وكذلك المقبوض على بيع فاسد أو جائز إنما يهلك على الوجه الذي حصل قبضه عليه فلماكان الرهن مقبوضاً للإستيفاء بالدلالة التي ذكر ناوجب أن يكون هلاكه علىذلك الوجه فيكون مستوفياً بهلاكه لدينه الذي يصح عليه الإستيفاء فإذاكان الرهن أقل قيمة فغير جائز أن يجعل استيفاء العدة بما هو أقل منها و إذا كان أكثر منه لم يجز أن يستو في منه أكثر من مقدار دينه فيكون أميناً في الفضل ويدل على ضمانه اتفاق الجميع على بطلان الرهن بالأعيان نحو الودائع والمضاربة والشركة لا يصح الرهن بها لأنهلو هلك لم يكن مستوفياً للعين وصح بالديون المضمونة وفى هذا دليل على أن الرهن مضمون بالدين فيكون المرتهن مستوفياً له بهلاكه \* ويدل عليه أنا لم نجد فى الوصول حبساً لملك الغيرَ لحق لا يتعلق به ضمان ألا ترى أن المبيع مضمون على الْبائع حتى يسلمه إلى المشترى لماكان محبوساً بالثمن وكذلك الشيء المستأجر يكون محبوساً في يد مستأجره مضموناً بالمنافع استعمله أولم يستعمله ويلزمه بحبسه ضمان الأجرة التيهي بدل المنافع فثبت أن حبس ملك الغير لايخلو من تعلق ضمان • واحتج الشافعي لكونه أمانة بحديث ابن أبي ذؤيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسو لا الله على قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وَاللَّهُ قَالَ أَبُو بَكُرُ إِنَّمَا يُوصِلُه يحيى بن أَبْي أُنيسة وقوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد ابن المسيب كاروى مالك ويونس وابن أبي ذؤيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله عليه عليه على الرهن قال يونس بن زيد قال ابن شهاب وكان ابن المسيب يقول الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه فأخبر ابن شهاب أن هذا قول ابن المسيب لاعن النبي عَلَيْتُهُ وَلَوْكَانَ أَبِنَ المُسْيَبِ قَدْرُوى ذلك عَنَ النَّبِي عَرَائِيٌّ لِمَاقَالَ وَكَانَا بِنَ المُسْيَبِ يَقُولُ ذلك بل كان يغرمه إلى النبي يراتيج فاحتج الشافعي بقوله له غنمه وعليه غرمه بأنه قد أوجب لصاحب الرهن زيادته وجعل عليه نقصانه والدين بحاله ۽ قال أبو بكر فأماةو له لايغلق الرهن فإن إبراهيم النخعي وطاوسآ ذكرا جميعآ أنهم كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك بالمال إلى وقت كذًا وإلا فهو لك فقال النبي عَلِيَّ لا يغلق الرهن و تأوله على ذلك أيضاً مالك وسفيان وقال أبو عبيد لايجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع قد غلق الرهن إنما يقال غلق إذاا ستحقه المرتهن فذهب بهوهذا كانمن فعل أهل الجاهلية فأبطله النبي عَرَائِيْ بقوله لا يغلق الرهن وقال بعض أهل اللغة إنهم يقولون غلقالرهن إذا ذهب بغير شيء قال زهير:

> وفارقتك برهن لافكاك له يوم الوداع فأمسى رهنها غلقاً يعنى ذهبت بقلبه شيء ومنه قول الأعشى :

فهل يمنعنى ارتياد البلا دمن حذر الموت أن يأتين على رقيب له حافظ فقل فى امرى، غلق مرتهن

فقال في البيت الثاني فقل في امرى. غلق مرتهن يعني أنه يموت فيذهب بغير شيء كأن لم

يكن فيذا يدل على أن قوله لا يغلق الرهن ينصرف على وجهين أحدهما إنكان قائما بعينه لم يستحقه المرتهن بالدين عند مضى الأجل والثاني عند الهلاك لا يذهب بغير شي. وأما قوله له غنمه وعليه غرمه فقد بينا أنه من قول سعيد بن المسيب أدرجه في الحديث بعض الرواة وفصله بعضهم وبين أنه من قوله وليس عن النبي مُرَاتِيٍّ وأما ماتأوله الشافعي من أن له زيادته وعليه نقصانه فإنه تأويل خارج عن أقاويل الفقماء خطأ في اللغة وذلك لأن الغرم في أصل اللغة هو اللزوم قال الله تعالى | إن عذا بهاكان غراما ] يعني تابناً لازما والغريم الذي قد لزمه الدين ويسمى به أيضاً الذي له الدين لأن له اللزوم والمطالبة وقد كان النبي ﷺ يستعيذ بالله من المأثم والمغرم فقيل له في ذلك فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذَّب ووعد فأخلف فجعل الغرم هو لزوم المطالبة له من قبل الآدي وفي حديث قبيصة بن المخارق أن النبي برَّالِيِّهِ قال إن المسألة لا تحل إلا من ثلاث فقر مدقع أو غرم مفظع أو دم موجع وقال تعالى | إنما الصدقات للفقراء ــ إلى قوله ــ والغار مين ] وهم المدينون وقال تعالى [ إنا لمغرمون ] يعني ملزمون مطالبون بديو ننا فهذا أصل الغرم في أصل اللغة وحدثنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي في معنى الذرم قال أبو عمر أخطأ من قال إن هلاك المال ونقصانه يسمى غرما لأن الفقير الذي ذهب ماله لايسمىغريماً وإنما العريم من توجهت عليه المطالبة الآدى بدين وإذاكان كذلك فتأويل من تأوله وعليه غرمه أنه نقصانه خطأ وسعيد بن المسيب هو راوى الحديث وقد بينا أنه هو القاتل له غنمه وعليه غرمه ولم يتأوله على ما قاله الشافعي لا"ن من مذهبه ضمان الرهن وذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد في كتاب السبعة عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيدوعبيد الله بن عبيد الله وغيرهم أنهم قالوا الرهن بمافيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبى عَلِيَّةٍ وَقَدَ ثَبْتَ أَنْ مِنْ مَذْهِبِ سَعِيدٌ بِنَ المُسَيْبِ ضَمَانَ الرَّهِنَّ فَكَيْفَ بِحُوزَ أَنْ يَتَأُولُ مَتَأُولَ قُولُهُ وَعَلَيْهِ غُرِمُهُ عَلَى نَنَى الضَّمَانُ فَإِنْ كَانَ ذَلَكُ رَوًّا يَهُ عَنِ النِّي مِرَائِقَةٍ فَالْوَاجِبِ عَلَى مذهب الشافعي أن يقضي بتأويل الراوي على مراد النبي ﷺ لا ته زعم أن الراوي للحديث أعلم بتأويله فجعل قول عمروبن دينار في الشاهد واليمين أنه في الا موال حجة في أن لا يقضي في غير الا موال وقضي بقول ابن جريج في حديث القانبين أنه بقلال

هجرعلي مراد النبي علي وجعل مذهب ابن عمر في خيار المتبايعين مالم يفترقا إنه على النفرق بِالْأَبْدَانَ قَاضِياً عَلَى مَرَ ادْ النِّي مِرْاتِينَ فِي ذلك فلز مه على هذا أن يجعل قو ل سعيد بن المسيب قاضياً على مراد النبي عَلِيَّ إِنْ كَانَ أُولِهُ وعليه غرمه ثابتاً عنه وإنما معنى قوله له غنمه أن للراهن زيادته وعليه غرمه يعنى دينه الذي به الرهن وهو تفسير قوله ﷺ لا يغلق الرهن لا نهم كانوا يوجبون استحقاق ملك الرهن للمرتهن بمضى الا جل قبل انقضاء الدين فقال بَرْكِيِّ لا يغلق الرهن أي لا يستحقه المرتهن بمضى الأجل ثم فسره فقال لصاحبه يعنى للراهن غنمه يعنى زيادته فبين أن المرتهن لايستحق غيرعين الرهن لانماءه وزيادته وإن دينه باق عليه كماكان وهو معنى قوله وعليه غرمه كقوله وعليه دينه فإذاً ليس في الخبر دلالة على كون الرهن غير مضمون بل هو دال على أنه مضمون على ما بينا ۽ قال أبو بكر وقوله ﷺ لا يغلق الرهن إذا أراد به حال بقائه عند الفكاك وإبطال النبي ﷺ شرط استحقاق ملكه بمضى الأجل قد حوى معانى منها أن الرهن لا تفسده الشروط الفاسدة بليبطل الشرط ويجوز هو لإبطال النبي يرائخ شرطهم وإجازته الرهن ومنها أن الرهن لماكان شرط صحنه القبض كالهبة والصدقة ثم لم تفسده الشروط وجب أن يكون كذلك حكم ما لا يصح إلا بالقبض من الهبات والصدقات في أن الشروط لا تفسدها لاجتماعها في كون القبض شرطاً اصحتها وقد دل هذا الخبر أيضاً على أن عقو د التمليكات لاتعلق على الأخطار لأن شرطهم لملك الرهن بمضى المدة كان تمليكا معلقاً على خطروعلى مجىء وقت مستقبل فأبطل النبي عَلَيْتُ شرط التمليك على هذا الوجه فصار ذلك أصلا في سائر عقود التمليكات والبراءة في أمتناع تعلقها على الا خطار ولذلك قال أصحابنا فيمن قال إذا جاء غد فقد وهبت لك العبد أو قال قد بعتكه أنه باطل لا يقع به الملك وكذلك إذا قال إذا جاء غد فقد أبر أتك عما لى عليك من الدين كان ذلك باطلا و فارق ذلك عندهم العتاق والطلاق في جواز تعلقهما على الأخطار لأن لهما أصلا آخروهو أن الله تعالى قد أجاز الكتابة بقوله عليه وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً إوهوأن يقول كاتبتك على ألف درهم فإن أديت فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق وذلك عنق معلق على خطر وعلى مجيء حال مستقبلة وقال في شأن الطلاق [ فطلقوهن لعدتهن ] ولم يفرق بين إيقاعه في الحال وبين إضافته إلى وقت السنة ولماكان إيجاب هذا العقد أعنى العتقعلي مال والخلع يمال

مشروط للزوج يمنع الرجوع فيها أوجبه قبل قبول العبد والمرأة صار ذلك عتقاً معلقاً على شرط بمنزلة شروط الآيمان التي لا سبيل إلى الرجوع فيها وفي ذلك دليل على جواز تعلقهها على شروط وأوقات مستقبلة والمعنى في هذين أنهها لا يلحقهها الفسخ بعد وقوعهها وسائر العقود التي ذكر ناها من عقود التمليكات يلحقها الفسخ بعد وقوعها فلذلك لم يصح تغلقها على الأخطار ونظير دلالة قوله ﷺ لا يغلق الرهن على ماذكرنا ماروى عن النبي مُلِيِّةِ أَنَّهُ نَهِي عَن بِيعِ المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة وهذه بياعات كان أهل الجاهلية يتعاملون بها فكان أحدهم إذا لمس السلعة أوألتي الثوب إلى صاحبه أووضع عليه حصاة وجبالبيع فكان وقوع ألملك متعلقاً بغير الإيجاب والقبول بل بفعل آخر يفعله أحدهما فأبطله النبي يَرَائِينِ فدل ذلك على أن عقو د التمليكات لا تتعلق على الأخطار وإنما جعل أصحابنا الرهن مضموناً بأقل من قيمته و من الدين من قبل أنه لماكان مقبوضاً للاستيفاء وجب اعتبار ما يصم الاستيفاء به وغير جائز أن يستوفى من عدة أقل منها ولا أكثر فوجب أن يكون أميناً في الفضل وضامناً لما نقص الرهن عن الدين ومن جعله بما فيهقل أوكثر شبهة بالمبيع إذا هلك في يد البائع أنه يهلك بالثمن قل أوكثر والمعنى الجامع بينهما أنكل واحد محبوس بالدين وليس هذاكذلك عندنا لأن المبيع إنماكان مضموناً بالثمن قَل أُو كَثَرَ لأَن البيع ينتقض بهلاكه فسقط الثمن إذ غير جائز بقاء الثمن مع انتقاض البيع وأما الرهن فإنه يتم بهلاكه ولاينتقض وإنما يكون مستوفياً للدينبه فوجب اعتبارضهانه بما وصفنا فإن قيل إذا جاز أن يكون الفضل عن الدين أمانة فما أنكرت أن يكون جميعه أمانة وأن لا يكون حبسه بالدين للاستيفاء موجباً لضمانه لوجو دنا هذا المعنىفي الزيادة مع عدم الضمان فيها وكذلك ولد المرهو نة المولود بعد الرهن يكون محبوساً في يد المرتهن مع الائم ولو هلك هلك بغير شيء فيه و لم يكن كو نه محبوساً في يد المرتهن علة لكو نه مضمو ناً قيل له إن الزيادة على الدين من مقدار قيمة الرهن وولدالمرهو نة كلاهما تابع اللَّاصل غير جائز إفرادهما دون الآصل إذا أدخلا في العقد على وجه التبع وإذا كانّ كذلك لم يجز إفرادهما بحكم الضمان لامتناع إفرادهما بالعقد المتقدم قبل حدوث الولادة وليس حكم ما يدخل فى العقد على وجه التبع حكم ما يفرد به ألا ترى أن ولد أم الولد يدخل في حكم الأم ويثبت له حتى الإستيلاد على وجه التبع ولا يصح انفراده في الأصل

بهذا الحق لاعلى وجه التبع وكذلك ولد المكاتبة يدخل فى الكتابة وهو حمل مع استحالة إفراده بالعقد فى تلك الحال فكذلك ماذكرت من زيادة الرهن و ولد المرهو نة لما دخلا فى العقد على وجه التبع لم يلزم على ذلك أن يجعل حكمهما حكم الأصل ولا أن يلحقهما بمنزلة ما ابتدى العقد عليهما ويدل على ذلك أن رجلا لو أهدى بدنة فزدات فى بدنها أو ولدت أن عليه أن يهديها بزيادتها وولدها ولو ذهبت الزيادة وهلك الولد لم يلزمه بالهلاك شيء غير ماكان عليه وكذلك لوكان عليه بدنة وسط فأهدى بدنة خياراً لم يلزمه بالهلاك شيء غير ماكان عليه وكذلك لوكان بدل الزيادة ولداً ولدته كان فى هذه الزيادة وعاد إلى ماكان عليه فى ذمته وكذلك لوكان بدل الزيادة ولداً ولدته كان فى هذه المنزلة فكذلك ولد المرهو نة وزيادتها على قيمة الرهن هذا حكمهما فى بقاء حكمها ماداما قائمين وسقوط حكمهما إذا هلكا والله أعلى .

## ذكر اختلاف الفقهاء في الإنتفاع بالرهن

قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد والحسن بن زيادة و زفر لا يجوز المرتهن الإنتفاع بشيء من الرهن و لا الراهن أيضاً و قالو ا إذا آجر المرتهن الراهن بإذن الراهن أو آجره المرتهن الراهن بإذن المرتهن فقد خرج من الراهن و لا يعود و قال ابن أبى لبلى إذا آجره المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله والغلة للمرتهن قضاء من حقه و قال ابن القاسم عن مالك إذا خلى المرتهن بين الرهن و الراهن يكريه أو يسكنه أو يعيره لم يكن رهنا وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن لم يخرج هن الوهن و كذلك إذا أعاره المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله فإذا آجره المرتهن بإذن الراهن فالأجر لرب الأرض و لا يكون الكرى و هنا على حاله فإذا آجره المرتهن فإن اشتراطه فى البيع أن يرتهن و يأخذ حقه من الكرى فإن ما لكا أن يشترط المرتهن فإن اشتراطه فى البيع و تبرع به الراهن بعد البيع فلا بأس به و إن البيع و قع بهذا الشرط إلى أجل معلوم أو شرط فيه البائع بيعه الرهن ليأخذها من كان البيع و قع بهذا الشرط إلى أجل معلوم أو شرط فيه البائع بيعه الرهن ليأخذها من كان البيع و قع بهذا الشرط إلى أجل معلوم أو شرط فيه المائع بيعه الرهن ليأخذها من خله فإن ذلك جائز عند مالك فى الدور و الا أرض و كرهه فى الحيو ان وذكر المعافى عن الثورى أنه كره أن ينتقع من الرهن بشيء و لا يقر أفى المصحف المرهون وقال الا و زاعى غلة الرهن اصاحبه ينفق عليه منها و الفضل له فإن لم تكن له غلة وكان يستخدمه فطعامه غلة الرهن اصاحبه ينفق عليه منها و الفضل له فإن لم تكن له غلة وكان يستخدمه فطعامه عند منها و الفضل له فإن لم تكن له غلة وكان يستخدمه فطعامه بخدمة فإن لم يكن يستخدمه فنفقته على صاحبه وقال الحسن ابن صالح لا يستحل الرهن

ولاينتفع بهإلا أنيكون دارآ يخاف خرابهانيسكنها المرتهنلايريدالانتفاع بهاوإنمايريد إصلاحماً وقال ابن أبي ليلي إذا لبس المرتهن الخاتم للتجمل ضمن وإن لبسه ليحوزه فلاشيء عليه وقال الليث بن سعدلا بأس بأن يستعمل العبد الرهن بطعامه إذا كانت النفقة بقدر العمل فإن كان العمل أكثر أخذ فضل ذلك من المرتهن وقال المزنى عن الشافعي فيمار ويعن النبي ﷺ الرهن محلوب ومركوب أي من رهن ذات ظهرو در لم يمنع الرهن من ظهرها ودرها وللراهن أن يستخدم العبد ويركب الدابة ويحلب الدرويجز الصوف ويأوى بالليل إلى المرتهن أو الموضوع على يده ه قال أبو بكر لماقال الله تعالى [ فر هان مقبوضة ] فجعل القبض من صفات الرهن أوجب ذلك أن يكون استحقاق القبض موجباً لإبطال الرهن فإذا آجره أحدهما بإذن صاحبه خرج من الرهن لأن المستأجر قد استحق القبض الذي به يصح الرهن وليس ذلك كالعارية عندنا لأن العارية لاتوجب استحقاق القبض إذ للمعيرأن يرد العارية إلى يده متى شاء واحتج من أجاز أجازته والإنتفاع به بما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داودقال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكرياً عن أبي هريرة عن النبي مِيْنِيْرِ قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهو ناً والظهر يركب بنفقته إذاكان مرهو ناً وعلى الذي يركب ويحلب النفقة فذكر في هذا الحديث أن وجوب النفقة لركو ب-ظهره وشرب لبنه ومعلوم أن الراهن إنما يلزمه نفقته لملكه لا لركوبه ولبنه لأنه لو لم يكن مما يركب أو يحلب لزمته المفقة فهذا يدل على أن المراد به أن اللبن والظهر المرتهن بالنفقة التي ينفقها وقد بين ذلك هشيم في حديثه فإنه رواه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي يَرَاتِيجُ قال إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدريشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب فبين في هذا الخبرأن المرتهن هو الذي تلزمه النفقة ويكون له ظهره ولبنه وقال الشافعي إن نفقته على الراهن دون المرتهن فهذا الحديث حجة عليه لا له وقد روى الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا ينتفع من الرهن بشيء فقد ترك الشعبي ذلك وهو رواية عنأني هريرة فهذا يدل على أحد معنيين إِما أَنْ يَكُونَ الحَديثُ غَيرُ ثَابِتَ فِي الْأَصَلِ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ ثَابِتاً وَهُو مُنْسُوخٍ عنده وهو كذلك عندنا لأن مثله كان جائزاً قبل تحريم الربا فلما حرم الربا وردت الا شياء إلى مقاديرها صار ذلك منسوخا ألا ترى أنه جعلَ النفقة بدلًا من اللبنقل أوكثر وهو نظير

ماروی فی المصراة أنه پردها وپرد معما صاعا من تمر ولم یعتبر مقدار اللبن الذی أخذه وذ لكأ يضاً عندنا منسوخ بتحريم الربا وبدل على بطلان قول القائلين بإيجاب الركوب واللبن للرأهن إن الله تعالى جعل من صفات الرهن القبضكا جعل من صفات الشهادة العدالة بقوله [اثنان ذوا عدل منكم ] وقوله [بمن ترضون من الشهداء] ومعلوم أن زوال هذه الصفة عن الشهادة يمنع جو از الشهادة فكذلك لما جعل من صفات الرهن أن يكون هَقبوضاً بقوله [ فرهان مقبوضة | وجب إبطال الرهن لعدم هذهالصفة وهو استحقاق القبض فلو كانُ الراهن مستحقاً للقبض الذي به يصح الرهن لمنع ذلك من صحته بدياً لمقارنة ما يبطله ولو صح بدياً لوجب أن يبطل باستحقاق قبضه وجوب رده إلى يده وأيضاً لما اتفق الجميع على أن الراهن ممنوع من وطء الأمة المرهونة والوطء من منافعها وجب أن يكون ذلك حكم سائر المنافع في بطلان حق الراهن فيها ومن جهة أحرى أن الراهن إنما لم يستحق الوطء لأن المرتهن يستحق ثبوت يده عليها كذلك الإستخدام واختلف الفقهاء فيمن شرط ملك الرهن للمرتهن عند حلو ل الأجل فقال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد إذا رهنه رهناً وقال إن جئتك بالمال إلى شهرو إلا فهو بيع فالرهن جائز والشرط باطل وقال مالك الرهن فاسد وينقض فإن لم ينقض حتى حل الأجل فإنه لا يكون للرتهن بذلك الشرط وللمرتهن أن يحبسه بحقه وهو أحق بهمن سائر الغرماء فإن تغير في يده لم يرد ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل و هذا في السلع والحيوان وأمافى الدور والارضين فإنه يردهاإلىالراهن وإن تطاول إلاأن تنهدم الدآر أويبني فيها أو يغرس في الارض فهذا فوت ويغرم القيمة مثل البيع الفاسدوقال المعافى عن الثورى في الرجل يرهن صاحبه المتاع ويقول إنَّ لم آتك فهو للَّ قال لا يغلق ذلك الرَّ هن وقال الحسن بن صالح ليس قوله هذا بشيء وقال الربيع عن الشافعي لورهنه وشرط له إن لم يأته بالحق إلىكذا فالرهنله بيع فالرهزفاسد والرهناصاحبه الذي رهنه ه قال أبو بكر أتفقوا أنه لايملكه بمضي الاحجل واختلفوافي جوازالرهن وفسادهوقد بينافيها سلفأن قوله لا يغلق الرهن أنه لا يملك بالدين بمضى الأجل للشرط الذي شرطاه فإنما نفي الذي مَرَاقِتُهُ غلقه بذلك ولم ينف صحة الرهن الذي شرطاه فدل ذلك على جو ازالر هن و بطلان الشرط وهو أيضاً قياس العمرى التي أبطل النبي ﷺ فيها الشرط وأجاز الهبة والمعنى الجامع

بينهما أنكل واحد منهما لايصح بالعقد دون القبض واختلفوا أيضاً في مقدار الدين إذا اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد إذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين فالقول قول الراهن فى الدين مع يمينه وهو قول الحسن بن صالح والشافعي وإبراهيم النخعي وعثمان البتي وقال طاوس يصدق المرتهن إلى ثمن الرهن ويستحلف وكذلك قول الحسن وقتادة والحسكم وقال أياس بن معاوية قولا بين هذين القوالين قال إنكان للراهن بينة بدفعه الرهن فالقول قول الراهن وإن لم تكن له بينة فالقول قول المرتهن لأنه لو شاءجحده الراهن ومتى أقر بشيء وليست عليه بينة فالقول قولهوقال ابنوهب عن مالك إذا اختلفا في الدين والرهن قائم فإنكان الرهن قدر حق المرتهن أخذه المرتهن وكان أولى به ويحلفه إلا أن يشاءرب الرهن أن يعطيه حقه عليه ويأخذ رهنه وقال ابن القاسم عن مالك القول قول المرتهن فيها بينه و بين قيمة الرهن لا يصدق على أكثر من ذلك قال أبو بكر قال الله تعالى | وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً | فيه الدلالة على أن القول قُول الذي عليه الدين لأنه وعظه فى البخس وهو النقصان فيدل على أن القول قوله وأيضاً قول النبي يَرَاقِيَّةِ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه والمرتهن هو المدعى والراهن هو المدعى عليه فالقول قوله بقضية قوله ﷺ وأيضاً لو لم يكن رهن لـكان القول قول الذي عليه الدين في مقداره بالإتفاق كذلك إذاكان به رهن لا أن الرهن لايخرجه من أن يكون مدعى عليه ، قال أبو بكر وزعم بعض من يحتج لمالك أن قوله أشبه بظاهر القرآن لأنه قال [ فرهان مقبوضة ] فأقامُ الرهن مقام الشهادة ولم يأتمن الذي عليه الحق حين أخذمنه و ثيقة كالمرأتمنه على مبلغه إذا أشهد عليه الشهو د لا نالشهود والكتاب تنبيء عن مبلغ الحق فلم يصدق الراهن وقام الرهن مقام الشهو دإلى أن يبلغ قيمته فإذا جاوز قيمته فلا و ثيقة فيه والمرتهن مدع فيه والراهن مدعى عليه = قال أبو بكر وهذا من عجيب الحجاج وذلك أنه زعم أنه لما لم يأتمنه حتى أخذ الرهن قام الرهن مقام الشهادة وزعم مع ذلك أن ذلك موافق لظاهر القرآن وقد جعل الله تعالى القول قول الذي عليه الحق حين قال [ وليملل الذي عليه الحق ولينق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ] **جُ**مل القول قوله في الحال التيأمر فيما بالإشهاد والكتاب ولم يجعل عدم اثتمان الطالب

للمطلوبمانعاً من أن يكون القول قول المطلوب فكيف يكون ترك اثتمانه إياه بالتو ثق منه بالرهن مانعاً من قبول قول المطلوب وموجباً لتصديق الطالب على مايدعيه والذي ذكره مخالف لظاهر القرآن والعلة التي نصها لتصديق المرتهن في ترك ائتهانه منتقضة بنص الكتاب ثم دعواه موافقته لظاهر القرآن أعجب الأشياء وذلك لأن القرآن قد قضى ببطلان قوله حين جعل القول قول المطلوب في الحال التي لم يؤتمن فيها حتى استوثق منه الكتاب والإشهاد وهو فإنما زعم أنه لم يأتمنه حين أخذ الرهن وجب أن يكون القول قول الطالب ثم زعم أن قوله موافق لظاهر القرآن وبني عليه أنه لم يأتمنه وأن الرهن أو ثق كما أن الشهادة أو ثق فقام الرهن مقام الشهادة وليس ماذكره من المعني من ظاهر القرآن في شيء وأناكنا قد دللنا على أنه مخالف له وإنماهو قياس ورد لمسألة الرهن إلى مسألة الشهادة بعلة أنه لم يؤتمن في الحالين على الدين الذي عليه وهوقياس باطلمن وجوه أحدها أن ظاهر القراآن يرده وهو ماقدمناه والثاني أنه منتقض باتفاق الجميع على أن من له على رجل دين فأخذ منه كفيلا ثم اختلفو أ في مقداره كان القول قول المطلوب فيما يلزمه ولم يكن عدم الاثتمان بأخذه الكفيل موجباً لتصديق الطالب مع وجود علمته فيه فانتقضت علته بالكفالة والثالث أن المعنى الذي من أجله لم يصدق الطالب إذاقامت البينة أن شهادة الشهود مقبولة محكوم بتصديقهم فيها وهم قد شهدوا على إقراره بأكثر عا ذكره وبما ادعاه المدعى فصار كإقراره عند القاضي بالزيادة و لا دلالة في قيمة الرهن على أن الدين بمقداره لا "نه لاخلاف أنهجا "ز أن يرهن بالقليل الكثير و بالكثير القليل و لا تني. قيمة الرهن عن مقدار الدين ولا دلالة فيه عليه فكيف يكون الرهن بمنزلة الشهادة ويدل على فساد قياسه هذا أنهما لو اتفقا على أن الدين أقل من قيمة الرهن لم يوجب ذلك بطلان الرهن ولو أقر الطالب أن دينه أقل نما شهد به شهو ده بطلت شهادةً شهوده فهذه الوجوه كلها توجب بطلان ماذكره هذا المحتج.

وقوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة و من يكتمها فإنه آثم قلبه | قال أبو بكر قوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة | كلام مكتف بنفسه وإنكان معطوفا على ما تقدم ذكره من الا مر بالإشهاد عندالتبايع بقوله [ وأشهدوا إذا تبايعتم | فهو عموم في سائر الشهادات التي يلزم الشاهد إقامتها وأداؤها وهو نظير قوله تعالى [ وأقيموا الشهادة تله ] وقوله [ ياأ يها التي يلزم الشاهد إقامتها وأداؤها وهو نظير قوله تعالى إو أقيموا الشهادة لله ] وقوله [ ياأ يها التي يلزم الشاهد إقامتها وأداؤها وهو نظير قوله تعالى إلى المناهد إقامتها وأداؤها وهو نظير قوله تعالى إلى المناهد إلى ال

الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إفنهي الله تعالى الشاهد بهذه الآيات عن كتبان الشهادة التي تركها يؤدى إلى تضييع الحقوق وهو على مابيننا من إثبات الشهادة فى كتب الوثائق وأدائها بعد إثباتها فرض على الكفاية فإذا لم يكن من يشهد على الحق غير هذين الشاهدين فقد تعين عليهما فرض أدائها ويلحقهما إن تخلفا عنها الوعيدالمذكور في الآية وقدكان نهيه عن الكتمان مفيداً لوجوب أدائها ولكنه تمالى أكد الفرض فيها بقوله [ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ] وإنما أضاف الإثم إلى القلب وإنكان في الحقيقة الكاتم هو الآثم لأن المأثم فيه إنما يتعلق بعقد القلب ولأن كنمان الشهادة إنما هو عقد النية لترك أدائها باللسان فعقدالنية من أفعال القلب لا نصيب للجو ارح فيه وقد انتظم الكاتم للشهادة المأثم من وجهين أحدهما عزمه على أن لا يؤديها والثانى ترك أدائها باللسان وقوله [آثم قلبه | مجاز لا حقيقة وهو آكد في هذا الموضع من الحقيقة لو قال ومن يكتمها فإنه آثم وأبلغ منه وأدل على الوعيد من بديع البيان ولطيف الإعراب عن المعاني تعالى الله الحكيم قال أبو بكر وآية الدين بما فيه من ذكر الإحتياط بالكتاب والشهو د المرضيين والرهن تنبيه على موضع صلاح الدين والدنيا معه فأما في الدنيا فصلاح ذات البين ونني التنازع والاختلاف وفي انتنازع والاختلاف فساد ذات البين و ذهاب الدين والدنيا قال الله عز وجل [ و لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ] وذلك أن المطلوب إذا علم أن عليه ديناً وشهو دأوكتا باً ورهناً بما عليه وثيقة في يد الطالب قل الحلاف علمنا منه أن خلافه وبخسه لحق المطلوب لا ينفعه بل يظهر كذبه بشهادة الشهود عليه وفيه وثيقة واحتياط للطالب وفى ذلك صلاح لهما جميعا فى دينهما ودنياهما لأن في تركه بخس حق الطالب صلاح دينه و في جحو ده و بخسه ذهاب دينه إذا علم و جو به وكذلك الطالب إذا كانت له بينة وشهود أثبتوا ماله وإذا لم تكن له بينة وجحد الطالب حله ذلك على مقابلته بمثله والمبالغة في كيده حتى ربما لم يرض بمقدار حقه دون الإضرار به في أضعافه متى أمكنه وذلك متعالم من أحوال عامةُ الناس وهذا نظير ماحرمهالله تعالى على لسان نبيه عِلِيَّةٍ من البياعات المجهولة القـدر والآجال المجهولة والأمور التيكانت عليها الناس قبل مبعثه يزايج عاكان يؤدي إلى الإختلاف و فساد ذات البين و إيقاع العداوة والبغضاء ونحوه بماحرم الله تعالى من المبسر والقهار وشرب الحمر وما يسكر فبُوَّ دى إلى

العداوة والبغضا. والاختلاف والشحناء قال الله تعالى [إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاه في الخر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون فأخبر الله تعالى أنه إنما نهى عن هذه الأمور لنئي الاختلاف والعداوة ولما في ارتكابها من الصدعن ذكر الله وعن الصلاةِ ، فن تأدب بأدب الله وانتهى إلى أوامر، وانزجر بزواجره حاز صلاح الدين والدنيا قال الله تعالى [ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيما ولهديناهم صراطاً مستقيما ] وفي هذه الآيات التي أمر الله فيها بالكتاب والإشهاد على الدين والعقود والاحتياط فيها تارة بالشهادة و تارة بالرهن دلالة على و جوب حفظ المال والنهى عن تضييعه وهو نظير قوله تعالى [ رلا تؤ تو ا السفها، أمو الكم التي جعل الله لكم قياماً ] وقوله [ والذين إذا أنفقو الم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ] وقوله [ ولا تبذر تبذيراً ] الآية فهذه الآي دلالة على وجرب حفظ المال والهيءن تبذيره وتضييعهو قدروى نحو ذلك عن النبي عليه حدثنا بعض من لا أتهم في الرواية قال أخبرنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلِيُّ لا يحب الله إضاعة المال ولا قيل و لا قال وحدثنا من لا أتهم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسن الجعفي عن محمد أبنسوقة عنوراد قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أكتب إلى بشيء سمعته من رسول ألله مِرَاقِيْمُ ليس بينك و بينه أحد قال فأملي على وكتبت أنى سمعت رسول الله مُرَاقِيْمُ يقول إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث فأما الثلاث التي حرم فعقوق الأمهات ووأد البنات ولا وهات والثلاث التي نهي عنهن فقيل وقال وإلحاف السؤال وإضاعة المال قال تعالى [و إن تبدوا مانى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ] قال أبو بكر روى أنها منسوخة بقوله [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعما [حدثنا عبد الله من محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا ألحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله [وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ] قال نسخها قوله تعالى الا يكلف الله نفساً إلا وسعما ] وحدثنا عبد الله برمحمد قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبر نا عبدالرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول في قوله تعالى [ و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ]

قال قرأها ابن عمرو بكي وقال إنالمأخو ذون بما نحدث به أنفسنا فبكي حتى سمع نشيجه فقام رجل منعنده فأتى ابن عباس فذكر ذلك لهفقال يرحم الله ابن عمر لقد وجد منها المسلمون نحواً مما وجدحتي نزلت بعدها [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ]وروى عن الشعبي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال نسختها الآية التي تليها ألحما ماكسبت وعليها ما اكتسبت إوروى معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس [ و إن تبدو ا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ] أنها لم تنسخ لكن الله إذا جمع الخلق يوم القيامة يقول إنى أخبركم مما فى أنفسكم مما لم تطلُّع عليه ملائكتى فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم وهو قوله [ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ] قولهُ تعالى [ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم] من الشك والمفاق وروى عن الربيع بن أنس مثل ذلك وقال عمرو بن عبيدكان الحسن يقول هي محكمة لم تنسخ وروى عن مجاهد أنها محكمة في الشك واليقين ، قال أبو بكر لا يجوز أن تكون منسوَّخة لمعنيين أحدهما أن الأخبار لايجوز فيها النسخ لأن نسخ مخبرها يدل علىالبداء والله تعالى عالم بالعو اقب غير جائزعليه البداء والثاني أنه لا يجوز تكليف ماليس فيوسعها لأنه سفه وعبث والله تعالى يتعالى عن فعل العبث و إنما قول من روى عنه أنها منسوخة فإنه غلط من الراوى في اللفظ وَ إنما أراد بيان معناها وإزالة التوهمءن صرفه إلى غير وجهه وقد روى مقسم عن ابن عباس أنها نزلت في كتمان الشهادة وروى عن عكر مة مثله وروى عن غيرهما أنها في سائر الأشياء وهذا أولى لأنه عموم مكتف بنفسه فهوعام فى الشهادة وغيرها ومن نظائر ذلك فى المؤاخذة بكسب القلب قوله تعالى [ ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم ] وقال تعالى [ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهُم عذاب أليم ] وقالَ تعالى [ فى قلوبهم مرض ] أى شك م قان قيل روى عن النبي عليه أنه قال إن الله عفا لا متى عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلمو ا به أو يعملوا به ه قيل له هذا فيما يلزمه من الا حكام فالا يقع عتقه و لا طلاقه و لا بيعه و لا صدقته و لا هبته بالنية ما لم يتكلم به وما ذكر في الآية فَيها يؤاخذ به مما بين العبد وبين الله تمالى a وقدروى الحسن بن عُطية عن أبيه عن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى [ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ] فقال سر عملك وعلانيته يحاسبك به الله وليس من عبد مؤمن يسر في نفسه خيراً ليعمل

به فإن عمل به كتب له به عشر حسنات وإن هو لم يقدر يعمل به كتب له به حسنة من أجل أنه مؤمن وأن الله رضي بسرالمؤمنين وعلانيتهم وإنكان شرآ حدث به نفسه اطلعالله عليه أخبر به يوم تبلي السرائرفإن هولم يعمل به لم يؤ اخذه الله به حتى يعمل به فإنَّ هو عمل به تجاوز الله عنه كما قال [ أو لئك الذين ننقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم] وهذاعلى معنى قوله إن الله عفالاً متى عماحد ثب به أنفسها مالم يتكلمو ابه أو يعملوا به . قوله تعالى | لا يكلف الله نفساً [لاوسعما ] فيه نص على أن الله تعالى لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يطيقه ولوكلف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلفاً له ما ليس في وسعه ألا ترى قول القائل ليس في وسعى كيت وكيت بمنزلة قوله لا أقدر عليه ولاأطيقه بلالوسع دون الطاقة ولمتختلف الأمة فىأن الله لايجوز أن يكلفالزمن المشي والأعمى البصر والأقطع اليدين البطش لأنه لايقدر عليه ولايستطيع فعله ولا خلاف في ذلك بين الأمة وقد وردت السنة عن رسول الله برائج أن من لم يستطع الصلاة قائماً فغير مكلف للقيام فيها و من لم يستطعما قاعداً فغير مكلف للقعود بل يصليها على جنب يومي. إيماء لأنه غير قادر عليها إلا على هذا الوجه ونص التنزيل قد أسقط التكليف عمن لايقدر على الفحل ولايطيقه وزعم قوم جمال نسبت إلى الله فعل السفه والعبث فزعموا أن كل ما أمر به أحد من أهل التكليف أو نهى عنه فالمأمور به منه غير مقدور على فعله والمنهى عنه غير مقدور على تركه وقد أكذب الله قيلهم بما نص عليه من أنه لا يكلف الله نفساً إلاوسعها مع ماقد دلت عليه العقول من قبح تكليف ما لا يطاق وإن العالم بالقبيح المستغنى عن فعله لا يقع منه فعل القبيح وبما يتعلق بذلك من الاحكام سقوط الفرض عن المكلفين فيها لا تتسع له قو اهم لآن الوسع هو دون الطاقة وأنه ليس عليهم استفراغ المجهود في أداه الفرص نحو الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم ويؤديه إلى ضرر يلحقه فى جسمه وإن ليريخش الموت بفعله فليسعليه صومه لا ن الله لم يكلفه إلامايتسع لفعله ولا ببلغ به حال ألموت وكذلك المريض الذي يخشى ضرر الصوم وضرر استعبآل الماء لاً أن الله قد أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما اتسعت له قدرته وإمكانه دون ما يضيق عليه ويمنته وقال الله تعالى [ولوشاء الله لاعنتكم] وقال في صفة النبي عَلِيَّةٍ [عزيز عليه ماعنتم] فهذا حكم مستمر فى سأثر أوامر الله وزواجره ولزوم التكليف فيها على مايتسع له ويقدر

عليه قوله عز وجل [ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ]قال أبو بكر النسيان على وجمين أحدهما أنه قد يتعرض الإنسان للفعل الذي يقع معه النسيان فيحسن الاعتذار يه إذا وقعت منه جناية على وجه السهو والثانى أن يكون النسيان بمعنى ترك المأمور به لشبهة تدخل عليه أو سوء تأويل وإن لم يكن الفعل نفسه وافعاً على وجه السهو فيحسن أن يسأل الله مغفرة الا مشهور في الله الله على هذا الوجه والنسيان بمعنى النرك مشهور في اللغة قال الله تعالى [ نسوا الله فنسيهم ] يعنى تركوا أمر الله تعالى فلم يستحقوا ثوابه فأطلق اسم النسيان على الله تعالى على وجه مقابلة الاسم كقوله [وجزا. سيئة سيئة مثلها ﴿ وَقُولُهُ [ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ] قال أبو بكر النسيان الذي هو ضد الذكر فإن حكمه مرفوع فيما بين العبد وبين الله تعالى في استحقاق العقاب والتكليف فى مثله ساقط عنه والمؤاخَّذة به فى الآخرة غير جائزة لا أنه لا حكم له فبما يكلفه من العبادات فإن النبي عَلِيَّةٍ قد نص على لزوم حكم كثير منها مع النسيان وا تفقت الأمة أيضاً على حكمها من ذلك قوله برائج من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتلا عند ذلك [ و أقم الصلوة لذكرى ] فدل على أن مراد الله تعالى بقوله [ أقم الصلوة لذكرى إ فعل المنسية منها عند الذكر وقال ثعالى [ واذكر ربك إذا نسيت | وذلك عموم فى لزومة قضاءكل منسي عند ذكره ولاخلاف بين الفقهاء فيأن ناسي الصوم والزكاة وسائر الفروض بمنزلة ناسى الصلاة فى لزوم قضائها عند ذكرها وكذلك قال أصحابنا فى المتكلم فى الصلاة ناسياً أنه بمنزلة العامد لأن الأصل أن العامد والناسي في حكم الفروض سو او إنه لا تأثير للنسيان في إسقاط شيء منها إلا ما ورد به التوقيف ولا خلاف أن تارك الطهارة ناسياً كتاركهاعامداً في بطلان حكم صلاته وكذلك قالوا في الا كل في نهار شهر رمضان ناسباً إن القياس فيه إيجاب القضاء وإنهم إنما تركو القياس فيه للأثر ومعماذكرنا فإن الناسي مؤ د لفرضه على أى وجه فعله إذ لم يكلفه الله في تلك الحال غيره و إنما القضاء فرض آخر ألزمه الله تعالى بالدلائل التي ذكرنا فكان تأثير النسيان في سقوط المأثم فحسب فأما في لزوم فرض فلا وقول النبي ﷺ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان مقصور على المأثم أيضاً دون رفع الحكم ألا ترى أن الله تعالى قد نص على لزوم حكم قتل الخطأ في إيجاب الدية والكفارة فلذلك ذكر النبي ﷺ النسيان مع الخطأ وهو على هذا المعنى ، فإن قال قائل

من أصلكم إيجاب فرض التسمية على الذبيحة ولوتركها عامداً كانت مينة وإذا تركها ناسياً حلت وكأنت مذكاة ولم تجعلوها بمنزلة تارك الطهارة ناسياً حتى صلى فيكون مأموراً بإعادتها بالطهارة قطماً وكذلك الكلام في الصلاة ناسياً ، قيل له لما بينا من أنه لم يكلف في الحال غير ما فعل على وجه النسيان والذي لزمه بعد الذكر فرض مبتدأ آخر وكذلك نجيز في هذه القضية أن لا يكون مكلفاً في حال النسيان للتسمية فصحت الزكاة ولاتنأتي بعد الزكاة فيه ذبيحة أخرى فيكون مكلفاً لها كماكا كلف إعادة الصلاة والصوم ونحوه قوله تعالى [ لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ] هو مثل قوله تعالى [ ولا تكسبكل نفس [لاعليها] وقوله [وأن ليس للإنسان إلاما سعى وأن سعيه سوف يرى ] وفيه الدلالة على أن كل واحد من المكلفين فأحكام أفعاله متعلقة به دون غيره وإن أحداً لا يجوز تصرفه على غيره ولا يؤاخذ بجريرة سواه وكذلك قال النبي ﷺ لأبي رمثة حين رآه مع ابنه فقال هذا ابنك قال نعم قال إنك لاتجني عليه ولا يجني عليك وقال مِالِيِّجُ لا يؤ اخذ أحد بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه فهذا هو العدل الذي لا يجوز في العقول غيره وقوله تعالى [ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إيحتج به فى ننى الحجرو امتناع قصرف أحد من قاض أو غيره على سواه ببيع ماله أو منعه منه إلا ما قامت الدلالة على خصوصه ومحتج به في بطلان مذهب مالك بن أنس في أن من أدى دين غيره بغير أمره أن له أن يرجم به عليه لأن الله تعالى إنما جعل كسبه له وعليه ومنع لزومه غيره ، قوله عز وجل [ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ] قد قيل في معنى الإصر إنه الثقل وأصله فى اللغة يقال إنه العطف ومنه أواصر الرحم لأنها تعطفه عليه والواحد آصرة والمأصر يقال أنه حبل يمد على طريق أو نهر تحبس به المارة و يعطفون به عن النفو ذ ليؤخذ منهم العشور والمكس والمعنى فى قوله | لاتحمل علينا إصراً | يريدبه عهداً وهو الأمر الذى يثقل روى نحوه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وهو في معنى قوله تعالى إ و ما جعل عليكم في الدين من حرج ] يعني من ضيق وقوله [يريد الله بكم اليسر] الآية وقوله تعالى | مايريد ألله ليجعل عليكم من حرج | وقال النبي ﷺ جئتكم بالحنيفية السمحة وروى عنه أن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فقوله إ ولا تحمل علينا إصراً | يعني من ثقل الا مر والنهي [كما حملته على الذين من قبلنا ] وهو كقوله | ويضع عنهم إصرهم

والإغلال التي كانت عليهم ] وهذه الآية ونظائرها يحتج بها على نني الحرج والضيق والثقل في كل أمر اختلف الفقهاء فيه وسوغوا فيه الاجتهاد فالموجب للثقل والضيق والحرج محجوج بالآية نحو إيجاب النية في الطهارة وإيجاب الترتيب فيها وما جرى بجرى ذلك في نني الضيق والحرج يجوز لنا الاحتجاج بالظواهر التي ذكر ناها قوله تعالى إربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به ] قيل فيه وجهان أحدهما مايشتد ويثقل من التكليف كنحو ماكلف بنو إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم وجائز أن يعبر بما يثقل أنه لا يطيقه كقولك ما أطيق كلام فلانولا أقدر أن أراه ولا يراد به نني القدرة وإنما يريدون أنه يثقل عليه فيكون بمنزلة العاجز الذي لا يقدر على كلامه ورؤيته لبعده من قلبه وكراهته لرؤيته وكلامه وهوكما قال الماتعالى وكانوا لا يستطيعون سمعاً وقد كانت لهم أسماع صحيحة إلاأن المراد أنهم استثقلوا استماعه فأعرضوا عنه وكانوا بمنزلة من لم يسمع والوجه الثاني أن لا يحملنا من المعذاب ما لا نطيقة وجائز أن يكون المراد الا مرين جميعاً والله أعلم بالصواب .

## سورة آل عمران

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى إهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب معنى وأخر متشابهات إلى آخر القصة ، قال الشيخ أبو بكر قد بينا في صدر الكتاب معنى المحكم والمتشابه وأن كل واحد منهما ينقسم إلى معنيين أحدهما يصح وصف القرآن بجميعه والآخر إنما يختص به بعض القرآن دون بعض قال الله تعالى [ الركتاب أحكمت آياته وقال تعالى [ الرتاك آيات الكتاب الحكم ] فرصف جميع القرآن في هذه المواضع بالأحكام وقال تعالى [ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى ] فوصف جميعه بالاحكام وقال في موضع آخر [ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ] فوصف همنا بعضه بأنه محكم و بعضه متشابه والأحكام الخدي عم به الجميع هو الصواب والإتقان اللذان يفضل بهما القرآن كل قول وأما موضع الخصوص في قوله تعالى [ منه آيات محكات هن أم الكتاب ] فإن المراد به اللفظ الذي الخصوص في قوله تعالى [ منه آيات محكات هن أم الكتاب ] فإن المراد به اللفظ الذي لا اشتراك فيه ولا يحتمل عند سامعه إلا معنى واحداً وقد ذكر نا اختلاف الناس فيه الا أن هذا المعنى لا محالة قدا نتظمه لفظ الأحكام المذكور في هذه الآية وهو الذي جعل

إما للمتشابه الذي يرد إليه ويحمل معناه عليه وإما المتشابه الذي عم به جميع القرآن في قوله تعالى[كتاباً متشابهاً] فهو التهائلو نني الاختلافوالتضادعنه وأما المتشابة الخصوص به بعض القرآن فقد ذكرنا أقاويل السلف فيه وما روى عن ابن عباس أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ فهذا عندنا هو أحد أقسام المحكم والمتشابه لأنه لم ينف أن يكون للحكم والمتشابه وجوه غيرهما وجائز أن يسمى الناسخ محكما لأنه ثابت الحسكم والعرب تسمى البناء الوثيق محكما ويقولون في العقد الوثيق آلدي لا يمكن حله محكما فجائز أن يسمى الناسخ محكما إذكانت صفته الثبات والبقاء ويسمى الهنسوخ متشابهما من حيث أشبه في التلاَّوة المحـكم وخالفه في ثبوت الحـكم فيشتبه على التاليحكمه في ثبو ته ونسخه فمن هذا الوجه جائز أن يسمى المنسوخ متشابها وأما قول من قال إن المحكم هو الذي لم تشكرر ألفاظه والمتشابه هو الذي تشكرر ألفاظه فإن اشتباه هذا من جهة اشتباه وجهالحكمة فيه على السامع وهذاسائغ عام فيجيع مايشتبهفيه وجهالحكمة فيه على السامع إلى أن يتبينه ويتضح له وجهه فهذا مما يجوز فيه إطلاق اسم المتشابه ومالا يشتبه فيه وجه الحكمة على السامع فهو المحكم الذي لاتشابه فيه على قول هذا القائل فهذا أيضاً أحد وجوه المحكم والمتشابه وإطلاق الاسم فيه سائغ جائز وأما ماروى عن جابر ابن عبدالله أن المحكم ما يعلم تعبين تأويله والمتشابه مألا يعلم تأويله كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها ] وما جرى بجرى ذلك فإن إطلاق اسم المحكم والمتشابه سائغ فيه لأن ماعلم وقته ومعناه فلا تشابه فيه وقد أحكم بيانه ومالا يعلم تأويله ومعناه ووقته فهو مشتبه على سامعه فجائر أن يسمى بهذا الاسم فجميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ على ماروى فيه ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا لما تأوُّلوه عَلَيْه وما ذكرناه من قول من قال إن المحكم هو مالا يحتمل إلا معنى واحداً والمتشابه ما يحتمل معنيين فهو أحد الوجوه الذي ينتظمها هذاالاسم لأن المحكم من هذا القسم سمى محكما لأحكام دلالته وإيضاح معناه وإبانته والمتشابه منه سمى بذلك لأنه أشبه المحكم من وجه واحتمل معناه وأشبه غيره بما يخالف معناه معنى المحكم فسمى متشابها من هذا الوجه فلماكان المحكم والمتشابه يعتورهما ماذكرنا من المعانى احتجنا إلى معرفة المرادمنها بقوله تعالى إمنه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء

الغتنة وابتغاء تأويله] مع علمنا بما في مضمون هذه الآية وفحو اها من وجوب رد المتشابه إلى المحكم وحمله على معناه دون حمله على مايخالفه لقوله تعالى فى صفة المحكمات [ هن أم الكتاب ] والأم هي التي منها ابتداؤه وإليها مرجعه فسهاها أما فاقتضى ذلكُ بناه المتشابه عليها ورده إليها ثم أكد ذلك بقوله إ فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } فوصف متبع المتشابه من غير حمله له على معنى المحكم بالزيغ فى قلبـه وأعلمنا أنه مبتغ للفتنة وهي الكفر والضلال في هـذا الموضعكما قال تعالى [والفتنة أشد من القتل] يعني والله أعلم الكفر فأخبر أن متبع المتشابه وحامله على مخالفة المحكم فى قلبه زيغ يعنى الميـــــل عن الحق يستدعى غيره بالمتشابه إلى الضلال والكفر فثبتُ بذلك أنَّ المراد بالمتشابه المذكور في هذه الآية هو اللفظ المحتمل للعاني الذي يجب رده إلى الحركم وحمله على معناه ثم نظرنا بعد ذلك في المعانى التي تعتور هذا اللفظ و تتعاقب عليه مما قدمنا ذكره فى أقسام المتشابه عن القائلين بها على اختلافها مع احتمال اللفظ فوجدنا قول من قال بأنه الناسخ والمنسوخ فإنه إن كان تاريخهما معلوماً فلا اشتباه فيهما على من حصل له العلم بتاريخهما وعلم يقينا أن المنسوخ متروك الحكم وأن الباسخ ثابت الحكم فليس فيهما مايقع فيه اشتباه على السامع العالم بتاريخ الحكمين اللذين لا أحتمال فيهما لغير الناسخ وإن اشتبه على السامع منحيث أنه لم يعلم ألتاريخ فهذا ليس أحد اللفظين أولى بكونه محكما من الآخر ولا يكونا متشابها منه إذكل واحد منهما يحتمل أن يكون ناسخاً ويحتمل أن يكون منسوخا فهذا لا مدخل له في قو له تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ] وأماقول من قال إن المحكم مالم يشكرر لفظه والمتشابه ما تكرر لفظه فهذا أيضاً لا مدخل له فى هذه الآية لأنه لايحتاج إلى رده إلى المحكم وإنما يحتاج إلى تدبيره بعقله وحمله على مافى اللغة من تجويزه وأما قول منقال إن المحكم ما علم وقته و تعيينه والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله كأمر الساءة وصغائر الذنوب التي آيسنا الله من وقوع علمنا بها في الدنيا وإن هذا الضرب أيضاً مها خارج عن حكم هذه الآية لأنا لانصل إلى علم معنى المتشابه برده إلى المحكم فلم يبق من الوجوهالتي ذكرنا من أقسام المحكم والمتشابه بما يجب بناء أحدهما على الآخر وحمله على معناه إلا الوجه الآخير الذي قلنا وهو أن يكون المتشابه اللفظ المحتمل للمعاني فيجب حمله على المحكم الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك في لفظه من نظائر ماقدمنا في صدر الكتاب وبينا أنه ينقسم إلى وجمين من العقليات والسمعيات وليس يمتنع أن تـكون الوجو مالتي. ذكرناها عن السلف على اختلافها بتناولها الاسم علىماروى عنهم فيه لمابينا منوجوهها ويكون الوجه الذي يجب حمله على المحكم هو هذا الوجه الأخير لامتناع إمكان حمل سائروجوه المتشابه على المحكم على ماتقدم من بيانه ثم يكون قوله تعالى إوما يعلم تأويله إلا الله ] معناه تأويل جميع المتشابه حتى لايستوعب غيره علمها فنني إحاطة علمنا بجميع معانى المتشابهات من الآيات ولم ينف بذلك أن نعلم نحن بعضها بإقامته لنا الدلالة عليه كما قال تعالى [ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ] لأن في فحوى الآية ماقد دل على أنا نعلم بعض المتشابه برده إلى المحكم وحمله على معناه على ما بينا من ذلك ويستحيل أن تدل الآية على وجوب رده إلى المحكم وتدل أيضاً على أنا لانصل إلى علمه ومعرفته فإذاً ينبغي أن يكون قوله تعالى [ وما يعلم تأويله إلا الله ]غيرناف لوقوعالعلم ببعضالمتشابه فما لايجوز وقوع العلم لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر ومن الناس من يجوز ورود لفظ مجمل في حكم يقتضي البيان ولا يبينه أبدآ فيكون في حيز المتشابه الذي لانصل إلى العلم به ه وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله | وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ا فنهم من جعل تمام الكلام عند قوله تعالى [ والراسخون في العلم ] وجعل الواو التي في قوله [ والراسخون في العلم | للجمع كقول القائل لقيت زيداً وعمراً وما جرى بحراه ومنهم من جعل تمام الـكلام عند قوله [ وما يعلم تأويله إلا الله | وجعل الواو للإستقبال وابتداء خطاب غير متعلق بالأول فمن قال بالقول الأول جعل الراسخين في العلم عالمين ببعض المتشابه وغير عالمين بجميعه وقدروى نحوه عن عائشة والحسن وقال بجاهد فيها رواه ابن أبي نجيح في قوله تعالى إفأما الذين في قلو بهم زيغ \_ يعني شكاً \_ ابتفاء الفتنة ] الشبهات بما هلكو آ لكن الراسخون في العلم يعلمون تأويلة يقولون آمنا بهوروي عن ابن عباس ويقولون الراسخون في العلم وكذاك روى عن عمر بن عبد العزيز وقد روى عنا بن عباس أيضاً وما يعلم تأويله إلاالله والراسخون في العلم يعلمو ، قائلين آمنا به وعن الربيع بنأنس مثلهو الذي يقتضيه اللفظ على مافيه من الاحتمالِ أن يَكُون تقدير ه وما يعلم تأويلَه إلا الله يعني تأويل جميع المتشابه على مابينا والراسخون في العلم يعلمون

بعضه قائلين آمنا به كل من عندر بنا يعنى مانصب لهم من الدلالة عليه في بنائه على المحكم ورده إليه وما لم يجعل لهم سبيل إلى علمه من نحو ماوصفنا فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلمو االبعض قالوا آمنا بالجميع كلمن عندر بناوما أخفى عناعلم ماغاب عناعلمه إلالعلمه تعالى بمافيه من المصلحة لناو ماهو خيرلنا في دينناو دنيانا و ما أعلمناو ما يعلمناه إلا لمصلحتنا و نفعنا فيعترفون بصحة الجميع والتصديق بماعلموا منه وما لم يعلموه ، ومن الناس من يظن أنه لايجوزإلا أن يكون منتهى الكلام وتمامه عندةو له تعالى إو ما يعلم تأويله إلاالله | وأن الواو للإستقبال دون الجمع لأنها لوكانت للجمع لقال ويقولون آمنا به ويستأنف ذكر الواو لاستتناف الخبر وقال من ذهب إلى القول الأول هذا سائغ فى اللغة وقد وجــــد مثله فى القرآن و هو قوله تعالى فى بيان قسم الغي. [ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ـ إلى قوله تعالى ـ شديدالعُقاب ] ثم تلاه بالتفصيلو تسمية من يستحق هذا النيء فقال [ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً ـ إلى قوله تعالى ـ والذين جاؤا من بعدهم ] وهم لامحالة داخلون في استحقاق النيء كالأولين والواو فيه للجمع ثم قال تعالى إيقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذبن سبقونا بالإيمان ] ممناه قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا كذلك قوله تعالى إ والراسخون فى العلم يقولون إ معناه والراسخون فى العلم يعلمون تأويل ما نصب لهم الدَّلالة عليه من المنشابه قاتلين ربنا آمنا به فصاروا معطوفين على ما قبله داخلين فى حيزه وقد وجد مثله في الشعر قال يزيد بن مفرغ الحميري :

> وشریت برداً لیتنی من بعد بردکنت هامه فالریح تبسکی شجوه والبرق یلمع فی الغهامه

والمعنى والبرق يبكى شجوه لامعاً فى الغهامة وإذا كان ذلك سائغاً فى اللغة وجب حمله على موافقة دلالة الآية فى وجوب ردالمتشابه إلى المحكم فيعلم الراسخون فى العلم تأويله إذا استدلوا بالمحكم على معناه ومن جهة أخرى أن الواو لماكانت حقيقتها الجمع فالواجب حلمها على حقيقتها ومقتضاها ه و لا يجوز حملها على الابتداء إلا بدلالة ولا دلالة معنا توجب صرفها عن الحقيقة فوجب استعمالها على الجمع • فإن قيل إذا كان استعمال المحكم مقيداً بما فى العقل وقد يمكن كل مبطل أن يدعى ذلك لنفسه فيبطل فائدة الاحتجاج

بالمحكم ، قيل له إنما هو مقيد بما هو في تعارف العقول فيكون اللفظ مطابقاً لما تعارفه العقلاء من أهل اللغة ولا يحتاج في استعمال حكم العقل فيه إلى مقدمات بل يوقع العلم لسامعه بمعنى مراده على الوجه الذي هو ثابت في عقول العقلاء دون عادات فاسدة قد جروا عليها فماكان كذلك فهو المحكم الذىلا يحتمل معناهإلا مقتضى لفظه وحقيقته فأما العادات الفاسدة فلا اعتبار بها ، فإن قيل كيف وجه اتباع من في قلبه زيغ ماتشابه منه دون ما أحكم \* قيل له نحو ما روى الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت في وفد نجران لما حاجوا النبي مَلِيَّةِ في المسيح فقالوا أليس هوكلمة الله وروح منه فقال بلي فقالوا حسبنا فأنزل الله [ فأما الَّذين في قلو بهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ] ثم أنزل الله تعالى [ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فصر فو ا قوله كلمة الله إلى مايقولونه فىقدمه مع اللهور وحه صرفوه إلى أنه جزء منه قديم معه كروح الإنسان وإنما أراد الله تعالى بقو له كلمة أنه بشر به في كتاب الأنبياء المتقدمين فسماه كلمة من حيث قدم البشارة به وسماه روحه لأن الله تعالى خلقه من غير ذكر بل أمر جبريل عليه السلام فنفخ فى جيب مريم عليها السلام وأضافه إلى نفسه تعالى تشريفاً له كبيت الله وسماء الله وأرضه ونحو ذلك وقيل إنهسماه روحا كاسمى القرآن روحا بقوله تعالى [وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ] وإنما سهاه روحاً من حيثكان فيه حياة الناس في أمور دينهم فصرفأهل الزيغ ذلك إلى مذاهبهم الفاسدة وإلىما يعتقدونه منالكفر والصلالوقال قتادة أهل الزيغ المتبعون للمتشابه منه هم الحرورية والسبائية ، قوله تعالى إقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم | روى عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق أنه لما هلكت قريش يوم بدر جمع النبي ﷺ اليهو د بسوق قينقاع فدعاهم إلى الإسلام وحذرهم مثل مانزل بقريش من الإنتقام فأبوا وقالوا ألسنا كقريش الأغمار الذين لايعرفون القتال لئن حار بتنا لتعر فن أنا الناس فأنزل الله تعالى [ قل اللذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جمهم وبنس المهاد إوفى هذه الآية دلالة على صحة نبوة رسول الله ﷺ لما فيها من الأخبار عن غلبة المؤمنين المشركين فكان على ما أخبر به ولا يكون ذلك على الاتفاق مع كثرة ما أخبر به عن الغيوب في الأمور المستقبلة فوجد مخبره على ما أخبر به من غير خُلْف وذلك لا يكون إلا من عند الله تعالى العالم بالغيوب إذ ايس فى وسع أحد من

الحلق الأخبار بالأمور المستقبلة ثم يتفق مخبر أخباره على ما أخبر به من غير خلف لشيء منه ، وقوله تعالى [ قدكان لكم آية في فئنين النقتا فئة تقاتل في سبيل الله | الآية روى عن ابن مسعود والحسن أن ذلك خطاب للمؤ منين وإن المؤمنين هي الفئة الرائية للمشركين مثليهم رأى العين فرأوهم مثلى عدتهم وقدكانوا ثلاثة أمثالهم لأن المشركين كانوا نحوألف رجل والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر فقللهم الله تعالى ف أعين المسلمين لتقوية قلوبهم وقال آخرون قوله [قدكان لكم آية إمخاطبة للكفار الذين ابتدأ بذكرهم فى قوله [قل للذين كفرو استغلبون وتحشرون إلى جهنم إوقوله [قدكان لحكم آية معطوف عليه وتمام له والمعنى فيه إن الكافرين رأوا المؤمنين مثلهم وأراهمالله تمالى كذلك في رأى العين ليجنب قلوبهم ويرهبهم فيكون أقوى للمؤمنين عليهم وذلك أحد أبواب النصر للسلمين والخذلان للكافرين وفي هذه الآية الدلالة من وجهين على صحة نبوة النبي عليه أحدهما غلبة الفئة القليلة العدد والعدة للكثيرة العدد والعدة وذلك على خلاف مجرى العادة لما أمدهم الله به من الملائكة والثاني أن الله تمالي قدكان وعدهم إحدى الطائفتين وأخبر النبي يزليتم المسلمين قبل اللقاء بالظفر والغلبة وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وكانكما وعدالله وأخبر به النبي ﷺ م قوله تعالى | زين للناس حب الشهوات ] قال الحسن زينها الشيطان لأنه لا أحد أشدد ما لها من خالقها وقال بعضهم زينها الله بما جعل في الطباع من الممازعة إليها كما قال تعالى [ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها | وقال آخرون زين الله ما يحسن منه وزين الشيطان مايقبح منه ، و قوله تعالى | إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسطمن الناس ] الآية روى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال قلت يار سول الله أي الناس أشد عذا بأ يوم القيامة قال رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بمدروف ونهى عن منكر ثم قرأ رسول الله علي إلى ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذابُ أليم إثم قال يا أبا عبيدة قتلت بنو إسراتيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل وإثناعشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلك اليوم وهو الذى ذكر الله تعالى ، وفي هذه الآية جواز إنكارالمنكر مع خوف القتل وأنه منزلة شريفة

يستحق بهاالثواب الجزيل لأن الله مدح هؤلاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وروى أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي ﷺ أنه قال أفضل الجهادكاية حق عند سلطان جائر وفي بعض الروايات يقتل عليه وروى أبو حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي مِتَالِيَّةٍ أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتل قال عمرو بن عبيد لانعلم عملا من أعمال البر أفضل من القيام بالقسط يقتل عليه ، و إنما قال الله تعالى [ فبشرهم بعداب أليم ] و إن كان الأخبار عن أسلافهم من قبل أن المخاطبين من الكفار كانو اراضين بأفعالهم فأجملوا معهم في الأخبار بالوعيد لهم وهذا كقوله تعالى | قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل وقوله تعالى | الذين عَالُواْ إِنَّ اللهُ عَهِدُ إِلَيْنَا أَنْ لَا نُوْمِنَ لُرْسُولَ حَتَى يَأْتَيْنَا بِقُرْ بِأَنْ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فنسب القتل إلى المخاطبين لأنهم رضوا بأفعال أسلافهم وتولوهم عليها فكانوا مشاركين لهم في استحقاق العذاب كما شاركوهم في الرضا بقتل الأنبياء عليهم السلام ، قوله تعالى [ ألم تر إلى الذين أو تو ا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله | الآية روى عن ابن عباس أنه أراد اليهود حين دعوا إلى التوراة وهي كتاب الله وسائر الكتب التي فيها البشارة بالنبي ﷺ فدعاهم إلى الموافقة على ما في هذه الكتب من صحة نبو ته كما قال تعالى في آية أخرى [قُلُ فأتواً بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ] فتولى فريق من أهل الكتاب عن ذلك لعلمهم بما فيه من ذكر النبي مِرْاقِيْةٍ وصحةً نبوته ولولا أنهم علموا ذلك لما أعرضوا عند الدعاء إلى مافى كتبهم وفربق منهم آمنوا وصدقوا لعلمهم بصحة نبوته ولما عرفوه من التوراة وكتبالله من نعته وصفته ، وفي هذه الآية دلالة على صحة نبوة النبي مِرَاكِيٍّ لأنهم لولا أنهم كانوا عالمين بماادعاه ممافى كتبهم من نعته وصفته وصحة نبو ته لماأعرضو اعن ذلك بلكانو ايسارعون إلى الموافقة على مافى كتبهم حتى يتبينوا بطلان دعواه فلما أعرضوا ولم يجيبوا إلى مادعاهم إليه دل ذلك على أنهم كانو اعالمين بما فى كتبهم من ذلك و هو نظير ما تحدى الله تعالى به العرب من الإتيان عمل سورة من القرآن فأعرضواعن ذلك وعدلو اإلى القتال والمحاربة لعلمهم بالعجز عن الإتيان بمثلما وكما دعاهم إلى المباهلة في قوله تعالى [ فقل تعالوا ندع أ بناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ـ إلى قوله تعالى ـ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إ

وقال النبي ﷺ لوحضروا و باهلوا لأضرم الله تعالى عليهم الوادى ناراً ولم يرجعوا إلى أهل ولا ولد وهذه الأمور كلما من دلائل النبوة وصحة الرسالة وروى عن الحسن وقتادة إنما أراد بقوله تعالى [ يدعون إلى كتاب الله ] إلى القرآن لأن مافيه يوافق مافي التوراة في أصول الدين والشرع والصفات التي قد قدمت بها البشارة في الكتب المتقدمة والدعاء إلى كتاب الله تعالى في هذه الآية يحتمل معانى جائز أن يكون نبوة النبي برائيم على مابينا ويحتمل أن يكون أمر إبراهيم عليه السلام وأن دينه الإسلام ويحتمل أن يريد به بعض أحكام الشرع من حد أو غيره كاروى عن النبي ملي أنه ذهب إلى بعض مدارسهم فسألهم عن حد الزآني فذكروا الجلد والتحميم وكتموا الرجم حتى وقفهم النبي ﷺ على آيةً الرجم يحضرة عبد الله بن سلام وإذا كأنت هذه الوجوه محتملة لم يمتنع أن يكون الدعاء قد وقع إلى جميع ذلك وفيه الدلالة على أن من دعا خصمه إلى الحسكم لزمته إجابته لأنه دعاه إلى كتاب الله تعالى ونظيره أيضاً قوله تعالى [ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أقوله تعالى { قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء | قيل في قوله تعالى [مالك الملك] أنه صفة لا يستحقها إلاالله تعالى ومن أنه مالك كل ملك وقيل مالك أمر الدنيا والآخرة وقيل مالك العباد وما ملكوا وقال مجاهد أراد بالملك همنا النبوة ۽ وقوله [ تؤتى الملك من تشاء ] يحتمل وجمين أمر ملك الأموال والعبيدوذلك مما يجوز أن يؤتيه الله للسلم والكافر والآخر أمر التدبير وسياسة الأمة فهذا مخصوص به المسلم العدل دون الكافر ودون الفاسق وسياسة الأمة وتدبيرها متعلقة بأوامر الله تعالى ونواهيه وذلك لا يؤتمن الكافر عليه ولا الفاسق لا يجوز أن تجعل إلى من هذه صفته سياسة المؤمنين لقوله تعالى [لاينال عهدى الظالمين إ فإن قيل قال الله تعالى [ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك] فأخبر أنه آتى الكافر الملك قيل له يحتمل أن يريد به المال إن كان المراد إيتاء الكافر الملك وقد قيل إنه أراد به آتى إبراهيم الملك يعني النبوة وجواز الأمر والنهي في طريق الحـكمة وقوله تعالى [ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ] الآية فيه نهى عن اتخاذ الكافرين أولياء لآنه جزم الفعل فهو إذا نهى وليس بخبر قال ابن عباس نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية أن يلاطفوا ونظيرها من الآى قوله تعالى [ لا تتخذوا بطانة من

دو نكم لا يألو نكم خبالا ] وقال تعالى [ لاتجدةو ما يؤ منون بالله و اليوم الآخر يوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم [الآية وقال تعالى ] فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين | وقال تعالى [ فلا تقعدو امعهم حتى يخوضو ا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ] وقال تعالى | ولا تركنو ا إلى الذين ظلمو ا فتمسكم النار ] وقال تعالى | فأعرض عمن تولى عن ذكر ماولم يرد إلا الحياة الدنيا] وقال تعالى [ وأعرض عن الجاهلين ] وقال تعالى إ ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم | وقال تعالى [يا أيها الذين آمنو الاتتخذوا اليهود والنصارىأولياء بعضهم أولياء بعض ] وقال تعالى [ ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ] فنهى بعد النهى عن مجالستهم وملاطفتهم عن النظر إلى أمو الهم وأحو الهم في الدنيا روى أن النبي عِلَيْتُهُ مر بإبل لبني المصطلق وقد عبست بأبو الها من السمن فتقنع بثو به ومضى لقوله تعالى [ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجامنهم | وقال تعالى [ يا أيها الذين آمنو ا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أو لياء تلقون إليهم بالمودة ] وروى عن النبي عِلْقَةِ أنه قال أنا برىء من كل مسلم مع مُشرك فقيل لم يا رسول الله فقال لا تراءى ناراهما وقال أنا برى. من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين فهذه الآي والآثار دالة على أنه ينبغي أن يعامل الكفار بالغلظة والجفوة دون الملاطفة والملاينة مالم تكن حال يخاف فيها على تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه أوضرر آكبيراً يلحقه في نفسه فإنه إذا خاف ذلك جاز له إظهار الملاطفة والموالاة من غير صحة اعتقاد والولاء ينصرف على وجهين أحدهما من يلي أمور من يرتضي فعله بالنصرة والمعونة والحياطة وقد يسمى بذلك المعان المنصور قال الله تعالى [ الله ولى الذين آمنوا ] يعنى أنه يتولى نصرهم ومعونتهم والمؤمنون أولياءالله بمعنى أنهم معانون بنصرة الله قال الله تعالى | ألا إن أوليا. الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ] .

وقوله تعالى [إلا أن تتقوا منهم تقية | يعنى إن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غيراعتقاد لها وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ و عليه الجمهور من أهل العلم ه و قد حد ثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى قال حد ثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبر ناعبد الرزاق قال أخبر نا معمر عن قتادة فى قوله تعالى [لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين] قال لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافراً ولياً فى المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ] قال لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافراً ولياً فى المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أقال لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافراً ولياً فى المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أقال لا يحل المؤمن أن يتخذ كافراً ولياً فى

دينه وقوله تعالى [ إلا أن تتقوا منهم تقية ] إلا أن تكون بينه وبينه قرابة فيصله لذلك فجعل النقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عند التقية وهو نظير قوله تعالى [من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان | و إعطاء التقية في مثل ذلك إنما هور خصة من الله تعالى وليس بواجب بل ترك النقية أفضل قال أصحابنا فيمن أكره على الكفرفلم يفعل حتى قتل أنه أفضل بمن أظهر وقد أخذ المشركون خبيب بن عدى فلم يعط التقية حتى قدل فكان عند المسلمين أفضل من عمار بن ياسر حين أعطىالتقية وأظهر الكفر فسأل النبي لتلظيم عن ذلك فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئناً بالإيمان فقال عليه وإن عادوا فعد وكان ذلك على وجه الترخيص ﴿ وروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رَجلين من أصحاب النبي علي فقال لأحدهما أتشهد أن محمداً رسول الله قال نعم قال أتشهد أنى رسول الله قال نعم فَخَلاه ثم دعا بالآخر وقال أتشهد أن محمداً رسول الله قال نعم قال أتشهد أنى رسول الله قال إنى أصم قالها ثلاثاً فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رَّخصة الله فلا تبعة عليه ۽ وفي هذا دليل على أن إعطاء التقية رخصة وأن الأفضل ترك إظهارها وكذلك قالو اأصحابنا فى كل أمركان فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة في العدول عنه ألا ترى أن من بذل نفسه لجهاد العدو فقتل كان أفضل بمن انحاز وقد وصف الله أحوال الشهداء بعد القتل وجعلهم أحياء مرزوقين فكذلك بذل النفس في إظهار دين الله تعالى وترك إظهار الكفر أفضل من إعطاء التقية فيه ، وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولا ية للكافر على المسلم في شيء وإنه إذاكان له ابن صغير مسلم بإسلام أمه فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج ولا غيره ويدل على أن الذمى لا يعقل جناية المسلم وكذلك المسلم لا يعقل جنايته لا َّن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة قوله تعالى [ وأل إبراهيم وأل عمران | روى عن ابن عباس والحسن إن آل إبراهيم هم المؤمنون الذين على دينه وقال الحسن وآل عمران المسيح عليه السلام لأنه ابن مريم بنت عمران وقيل آل عمران هم آل إبراهيم كاقال ذرية بعضها من بعض وهم موسىوهارون ابنا عمران وجعل أصحابنا الآل وأهل البيت واحدآ فيمن يوصي لآل فلان إنه بمنزلة قوله لا مل بيت فلان فيكون لمن يجمعه وإياه الجد

الذي ينسبون إليه من قبل الآباء نحو قولهم آل النبي وَلَيْتُهِ وأهل بيته هما عبار تان عن معنى واحد قالوا إلا أن يكون من نسب إليه الآل هو بيت ينسب إليه مثل قو لنا آل العباس وآل على والمعنى فيه أو لاد العباس وأوُلاد على الذين ينسبون إليهما بالآباء . وهذا محمول على المتعارف المعتاد وقوله عز وجل [ ذرية بعضها من بعض ] روى عن الحسن وقتادة بعضها من بعضٌ في التناصر في الدين كما قال تعالى [ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض | يعنى في الإجتماع على الضلال | والمؤمنون بعضهم من بعض ] في الاجتماع على الهدى وقال بعضهم ذرية بعضها من بعض في التناسل لأن جميعهم ذرية آدم ثم ذرية نوح ثمذرية إبراهيم عليهم السلام ، قوله عز وجل [ إذ قالت امرأة عمر ان رب إنى نذرت لك ما في بطني محراراً ]روى عن الشعبي أنه قال مخلصاً للعبادة وقال مجاهد خادما للبيعة وقال محمد بن جعفر بن الزبير عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله تعالى والتحرير ينصرف على وجهين أحدهما العتق من الحرية والآخرتحرير الكتاب وهو إخلاصه من الفساد والإضطراب وقولها إنى نذرت لك ما في بطني محرراً إذا أرادت مخلصاً للعبادة أنها تنشئه علىذلك وتشغله بها دون غيرها وإذا أرادت بهأنها تجعله خادماللبيعة أوعتيقآ لطاعة الله تدالى فإن معانى جميع ذلك متقاربة كان نذراً من قبلها نذرته لله تعالى بقولها نذرت ثم قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم والنذر في مثل ذلك صحيح في شريعتنا أيضاً بأن ينذر الإنسان أن ينشيء ابنه الصغير على عبادة الله وطاعته وأن لا يشغله بغيرهما وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين وجميع ذلك نذور صحيحة لأن فى ذلك قربة إلىالله تعالى وقولها نذرت لك يدل على أنه يقتضي الإيجاب وأن من نذر لله تعالى قربة يلزمه الوفاء بها ويدل على أن النذور تتعلق على الأخطار وعلى أوقات مستقبلة لأنه معلوم أن قولها نذرت لك ما في بطني محرراً أرادت به بعد الولادة وبلوغ الوقت الذي يجوز في مثله أن يخلص لعبادة الله تعالى ويدل أيضاً على جو از النذر بالجيهول لأنها نذرته وهي لا تدرى ذَكَراً أم أنثى ويدل على أن للأم ضرباً من الولاية على الولد في تأديبه و تعليمه وإمساكه وتربيته لولا أنها تملك ذلك لما نذرته في ولدها ويدل أيضاً على أن للأم تسمية ولدها وتكون تسمية صحيحة وإن لم يسمه الأب لأنها قالت وإني سميتها مريم وأثبت الله تعالى لولدها هذا الاسم ، وقوله تعالى [ فتقبلها ربها بقبول حسن ] المراد به والله

أعلم رضيها للعبادة في النذرالذي نذرته بالإخلاص للعبادة في بيت المقدس ولم يقبل قبلها أنثى في هذا المعنى قوله تعالى [ وكفلها زكريا ] إذا قرىء بالتخفيف كان معناه أنه تضمن مؤنتها كما روى عن النبي ﷺ أنا وكافل اليتيم في الجنة كما تين وأشار بأصبعيه يعني به من يضمن مؤنة اليتيم وإذا قرى. بالتثقيل كان معناه أن الله تعالى كفله إياها وضمنه مؤنتها وأمره بالقيام بهاوالقراءتان صحيحتان بأن يكون الله تعالى كفله إياها فتكفل بها قوله تعالى [قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة | الحبة تمليك الشيء من غير ثمن ويقولون قد تواهبوا الأمربينهم وسمى الله تعالى ذلك هبة على وجه الججاز لأنه لم تكن هناك هبة على الحقيقة إذلم يكن تمليك شيء وقد كان الولد حرآ لايقع فيه تمليك ولكنه لما أراد أن بخلص له الولد على ما أراد من عبادة الله تعالى ووراثته النبوة والعلم أطلق عليه لفظ الهبة كمَّا سمى الله تعالى بذل النفس للجماد في الله شراء بقوله [ إن الله اشترى من المؤ منين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ] هو تعالى مالك الجميع من الأنفس والأموال قبل أن جاهدوا وبعده وسمى ذلك شراء لما وعدهم عليه من الثواب الجزيل وقد يقولالقاتل لى جناية فلان ولا تمليك فيه وإنما أراد إسقاط حكمها ء وقوله تعالى [ وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين ] يدل على أن غير الله تعالى يجوز أن يسمى بهذا الاسم لأن الله تعالى سمى محيى سيداً والسيد هو الذي تجب طاءته \* وقد روى عن النبي براتي أنه قال الأنصار حين أقبل سعد بن معاذ للحكم بينه و بين بنى قريظة قو موا إلى سيدكم وقال مالية للحسن إن ابني هذا سيد وقال لبني سلمة من سيدكم يابني سلمة قالوا الحر بن قيس على بخل فيه قال وأى داء أدوى من البخل ولكن سيدكم ألجعد الابيض عمرو بن الجوح فهذا كله يدل على أن من تجب طاعته يجوز أن يسمى سيداً وليس السيد هو المالك فحسب لأنه لوكان كذلك لجاز أن يقال سيد الدابة وسيد الثوبكما يقال سيد العبد ﴿ وقدروى أن وفد بني عامر قدمو ا على النبي براتيج فقالو ا أنت سيدنا و ذو الطول علينا فقال النبي براتيج السيد هو الله تكلموا بكلامكم ولا يستهو ينكم الشيطان ، وقد كان النبي بالتي أفضل السادة من بني آدم ولكنه رآهم متكلفين لهذا القول فأنكره عليهم كما قال أبغضكم إلى الثر ثارون المتشدقون المتفيهقون فكره لهم تكلف الكلام على وجه النصنع وقدروي عن النبي أنه قال لاتقولوا للمنافق سيداً فإنه إن يك سيداً فقد هلكتم فنهى أن يسمى المنافق سيداً لا نه لا تجب

طاعته فإن قيل قال الله تمالي [ ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا | فسموهم سادات وهم ضلال ه قبل له لأنهم أنزلوهم منزلة من تجب طاعته وإن لم يكن مستحقاً لها فكانوا عندهم وفي اعتقادهم ساداتهم كما قال تعالى | فما أغنت عنهم آلهتهم | ولم يكونوا آلهة والكنهم سموهم آلهة فأجرى الكلام على ماكان في زعمهم واعتقادهم ، قوله تعالى [قالرب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمن أ] يقال إنه طلب آية لُوقت الحمل ليعجل السرور به فأمسك على لسانه فلم يقدر أن يكلم الناس إلا بالإيماء يروى ذلك عن الحسن والربيع بن أنس وقتادة وقال في هذه الآية [ ثلاثة أيام ] وفي موضع آخر في سورة مريم في هذه القصة بعينها [ ثلاث ليال سوياً ] عبر تارة بذكر الأيام وتارة بذكر الليالي وفي هذا دليل على أن أحد العددين من الجميع عند الإطلاق يعقل به مقداره من الوقت الآخر فيعقل من ثلاثة أيام ثلاث ليالمعما ومن ثلاث ليال ثلاثة أيام ألا ترى أنه لما أراد التفرقة بينهما أفردكل واحد منهما بالذكر فقال [سبع لبال وثمانية أيام حسوماً ] لأنه لواقتصر على العدد الأول عقل مثله من الوقت الآخر قوله تعالى [ وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين | قيل في قوله [ اصطفاك] اختارك بالتفضيل على نساء العالمين في زمانهم يروى ذلك عن الحسن وابن جريج وقال غيرهما معناه أنه اختارك على نساء العالمين بحال جليلة منولادة المسيح وقال الحسن ومجاهد وطهرك من الكفر بالإيمان قال أبو بكر هذا سائغ كما جاز إطلاق اسم النجاسة على الكافر لأجل الكفر في قوله تعالى [إنما المشركون نجس] والمراد نجاسة الكفر فكذلك يكون وطهرك بطهارة الإيمان وروى عن النبي علي أن المؤمن ليس بنجس يعني به نجاسة الكفر وهو كقوله تعالى [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا] والمرادطهارة الإيمان والطاعات وقيل إن المراد وطهرك من سائرالأجناس منالحيض والنفاسوغيرهما وقداختلف فىوجه تطهيرالملائكة لمريموإن لم تكن نبية لأن الله تعالى قال [وما أرسلنا من قبلك إلا رجا لا نوحي إليهم] فقال قائل كان ذلك معجزة لزكر ياعليه السلام وقال آخرون على وجه إرهاص نبوة المسيح كال الشهب وإظلال الغيامة ونحو ذلك بماكان لنبينا ﷺ قبل المبعث قوله تعالى [ يامريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين] قال سعيد أخلصي لربك وقال قتادة أديمي الطاعة وقال

بجاهد أطيلي القيام في الصلاة وأصل القنوت الدوام على الشي.وأشبه هذه الوجوه بالحال الأمر بإطالة القيام في الصلاة وروى عن النبي رَائِقُ أنه قال أفضل الصلاة طو ل القنوت يعنى طول القيام ويدل عليه قوله عطفاً على ذلك واسجدى واركعي فأمرت بالقيام والركوع والسجودوهي أركان الصلاة ولذلك لم يكن هذا موضع سجدة عند سائر أهل العلم كسآئر مواضع السجود لأجل ذكر السجود فيها لأنه قد ذكر مَعُ السجود القيام والركوع فكان أمرآ بالصلاةوفى هذادلالة علىأن الواولانوجب الترتيب لأن الركوع مقدم على السجو د في المعنى و قدم السجود همنا في اللفظ ۽ قوله تعالى [ وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ] قال أبو بكر حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى [إذ يلقون أقلامهم ] قال تساهمو ا عَلَى مريم أيهم يكفلها فقرعهم زكريا ويقال إن الأقلام همنا القداح التي يتساهم عليها وأنهم ألقوها في جرية الماء فاستقبل قلم زكرياعليه السلام جرية الماء مصمداً وانحدرت أقلام الآخرين معجزة لزكريا عليه السلام فقرعهم يروى ذلك عن الربيع بن أنس فني هذا التأويل أنهم تساهمو اعليها حرصاً على كفالتها ﴿ ومن الناس من يقول إنهم تدافعوا كفالتها اشدة الأزمة والقحط في زمانها حتى وفق لحا زكريا خير الكفلاء والتأويل الأول أصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه كفلها زكريا وهذا يدل على أنه كان حريصاً على كفالتها مومن الناس من يحتج بذلك على جواز القرعة فى العبيد يعتقهم في مرضه ثم يموت و لا مال له غيرهم وليس هذا من عتق العبيد في شيء لأن الرضا بكفالة الواحد منهم بعينه جائز في مثله ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية وقد كان عنق الميت نافذاً في الجميع فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره كما لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه ، وإلقاء الأقلام يشبه القرعة في القسمة وفى تقديم الخصوم إلى الحاكم وهونظير ماروى عن النبي مِرْتِيْجُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ سفراً أقرع بين نسامه و ذلك لا أن التراضي على ماخر جت به القرعة جائز من غير قرعة وكذلك حكم كفالة مريم عليها السلام وغير جائز وقوع التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه . قوله تعالى [ إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكامة منه اسمه المسبح] البشارة هي خبر على وصف وهو في الا'صل لما يسر لظهور السرور في بشرة وجهه إَّذَا

بشر والبشرة هي ظاهر الجلد فأضافت الملائكة البشارة إلى الله تعالى وكان الله هو مبشرها وإن كانت الملائكة خاطبوها وكذلك قال أصحابنا فيمن قال إن بشرت فلانآ بقدوم فلان فعبدي حر فقدم وأرسل إليه رسولا يخبره بقدومه فقال له الرسول إن فلانا يقول لك قد قدم فلان أنه يحنث في يمينه لأن المرسل هو المبشر دون الرسول ولأجلماذكر نا من تضمن البشارة إحداث السرور قال أصحابنا إن المبشر هو المخبر الأول وأن الثانى ليس بمبشر لأنه لايحدث بخبره سرور وقد تطلق البشارة ويراد بها الخبر فحسب كقوله تعالى [فبشرهم بعذاب أليم] قوله تعالى [بكلمة منه] قد قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه كما خلقه الله تعالى من غير والدكما قال الله تعالى [خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون] فلما كان خلقه على هذا الوجه من غير و الد أطلق عليه اسم الكلمة مجازاً كما قال [ وكلمته ألقاها إلى مريم] والوجه الثاني أنه لما بشر به في الكتب القُديمة أطلق عليه الاسم والوجه الثالث إن الله يهدى به كما يهدى بكلمته ، قوله تعالى [ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءن ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم] الاحتجاج المتقـدم لهذه الآية على النصارى فى قو لهم إن المسيح هو ابن الله وهم وقد نجر ان وفيهم السيد والعاقب قالا للنبي يَرْائِينَ هل رأيت ولداً من غَير ذكر فأنزل الله تعالى [ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ] روى ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة وقال قبل ذلك فيها حكى عن المسيح [ و لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم - إلى قوله تعالى - إن الله ربي وربكم فاعبدوه] وهذا موجود في الإنجيل لأن فيه إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم والأب السيد فى تلك اللغة ألا تراه قال وأبى وأبيكم فعلمت أنه لم يرد به الأبوة المقنضية للبنوة فلما قامت الحجة عليهم بما عرفوه واعترفوا به وأبطل شبهتهم في قولهم أنه ولد من غير ذكر بأمر آدم عليه السلام دعاهم حينئذ إلى المباهلة فقال تعالى [ فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ] الآية فنقل رواة السير ونقلة الأثر لم يختلفو ا فيه أنالني يُراتِيم أخذ بيد الحسن والحسين وعلى وفاطمة رضى الله عنهم ثم دعا النصارى الذين حاجُّوه إلى المباهلة فأحجموا عنها وقال بعضهم لبعض إن باهلتموه اضطرم الوادى عليكم نارآ ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة ، وفي هذه الآيات دحض شبه النصاري فى أنه إله أو ابن الإله وفيه دلالة على صحة نبوة النبي ﷺ لولا أنهم عرفوا يقينا أنه

نبي ما الذي كان يمنعهم من المباهلة فلما أحجموا وامتنعوا عنها دلأنهم قد كانواعرفوا صحة نبوته بالدلائل المعجزات وبما وجدوا من نعته في كتب الأنبياء المتقدمين ۽ وفيه الدلالة على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله علي لأنه أخذ بيد الحسن والحسين حين أراد حضور المباهلة وقال تعالوا ندعأ بناءنا وأبناءكم ولم يكن هناك للنبي برائج بنون غيرهما وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال للحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وقال حين بال عليه أحدهما وهو صغير لاتزرموا ابني وهما من ذريته أيضاً كما جعل الله تعالى عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السلام بقوله تعالى [ ومن ذريته داود وسليمان ـ إلى قوله تعالى - وزكرياً ويحيى وعيسي ] وإنما نسبته إليه من جهة أمه لانه لا أب له ، ومن الناس من يقوُّل أن هذا مخصوص في الحسن والحسين رضي الله عنهما أن يسمياً ا بني النبي عَلَيْتُهُ دون غيرهما وقد روى فى ذلك خبر عن النبى يَمْلِكُمْ يَدْلُ عَلَى خَصُوصَ إَطْلَاقَ اسْمُ ذَلْكُ فهما دون غيرهما من الناس لا نه روى عنه أنه قال سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبى ونسبى وقال محمد فيمن أوصى لولد فلان ولم يكن له ولد اصلبه وله ولد ابن وولد ابنة أن الوصية لولد الإبن دون ولد الإبنة وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إن ولد الإبنة يدخلون فيه وهذا يدل على أن قو له تعالى وقول النبي عَلِيَّةٍ في ذلك مخصوص به الحسن والحسين في جو از نسبتهما على الإطلاق إلى النبي عَلِيٌّ دون غيره من الناس لما ورد فيه من الا ثر وأن غيرهما من الناس إنما ينسبون إلى الآباء وقومهم دون قوم الاً م ألاترى أنالهاشمي إذا استولد جاريةرومية أوحبشية أنابنه يكون هاشمياً منسو باً إلى قوم أبيه دون أمه وكذلك قال الشاعر:

بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الا باعد

فنسبة الحسن والحسين رضى الله عنهما إلى النبي على بالبنوة على الإطلاق مخصوص بهما لا يدخل فيه غيرهما هذا هو الظاهر المتعالم من كلام الناس فيمن سواهما لا نهم ينسبون إلى الآب وقومه دون قوم الأم » قوله تعالى [قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله] الآية ، قوله تعالى [كلمة سواء] يعنى والله أعلم كلمة عدل بيننا وبينكم نتساوى جميعاً فيها إذكنا جميعاً عباد الله ثم فسرها بقوله تعالى ] ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ] وهذه هي نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ] وهذه هي

الكلمة التي تشهد العقول بصحتها إذكان الناسكلهم عبيد الله لايستحق بعضهم على بعض العبادة ولايجب على أحد منهم طاعة غيره إلافياكان طاعة لله تعالى وقد شرط الله تعالى فى طاعة نبيه ﷺ ماكان منها معروفاً وإنكان الله تعالى قدعلم أنه لايأمر إلا بالمعروف لثلا يترخص أحد في إلزام غيره طاعة نفسه إلا بأمرالله تعالى كما قال الله تعالى مخاطباً لنبيه بِرَاتِيٍّ في قصة المبيايعات [ ولا يعصينك في معروف فبايعهن ] فشرط عليهن ترك عصيان النبي عِلَيْتُهِ في المعروف الذي يأمرهن به تأكيداً لئلا يلزم أحداً طاعة غيره إلا بأمر الله وماكان منه طاعة لله تعالى « وقوله تعالى [ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ] أي لا يتبعه في تحليل شيء ولاتحريمه إلا فيما حلله الله أو حرمه و هو نظير قوله تعالى [ اتَّخذو ا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم] وقد روى عبد السلام بن حرب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال أتيت النبي يَرْاقِيُّ وَفَ عَنْقِ صَلِّيبٍ مِن ذَهِبِ فَقَالَ أَلَقَ هَذَا الوَّنْ عَنْكُ ثُمْ قَرَأَ [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ] قلت يا رسول ماكنا نعبدهم قال أليس كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيحلو نه ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمو نه قال فتلك عبادتهم وإنما وصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوهم أرباباً لا نهم أنزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحلله ولايستحق أحد أن يطاع بمثله إلا الله تمالى الذي هو خالقهم والمكلفون كلهم متساوون في لزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه العبادة إليـه دون غيره ، قوله تعـالي [ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ] إلى قوله تمالى [ أفلا تعقلون ] روى عن ابن عباس والحسن والسدى أن أحبار اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند النبي مالله فتنازعوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهو د ماكان إلا يهودياً وقالت النصاري مأكان إلا نصرانياً فأبطل الله دعواهم بقوله تعالى [يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التورية والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون] فاليهودية والنصرانية حادثتان بعد إبراهيم فكيف يكون يهودياً أو أصرانياً ع وقد قبل إنهم سموا بذلك لأنهم من ولد يهو دا والنصارى سموا بذلك لا ن أ سلهم من ناصرة قرية بالشام ومعذلك فإن اليهو ديةملة محرفة عن ملة موسىعليه السلام والنصرانية ملة محرفة عن شريعة عيسي عليه السلام فلذلك قال تعالى [ وما أنزلت التورية والإنجيل

إلا من بعده ] فكيف يكون إبراهيم منسو بآ إلى ملة حادثة بعده ، فإن قيل فينبغى أن لا يكون حنيَّهَا مسلما لأن القرآن نزل بعده ه قيل له لماكان معنى الحنيف الدين المستقيم لأن الحنف في اللغة هو الإستقامة و الإسلام ههنا هو الطاعة لله تعالى و الانقياد لأمره وكل واحد من أهل الحق يصبح وصفه بذلك فقد علمنا بأن الأنبياء المتقدمين إبراهيم ومن قبله قد كانوا بهذه الصفة فلذلك جازأن يسمى إبراهيم حنيفاً مسلماً وإن كان القرآنُ نزل بعده لأن هذا الاسم ليس بمختص بنزول القرآن دون غيره بل يصح صفة جميع المؤ مسين به واليهودية والنصر أنية صفة حادثة لمن كان على ملة حرفها منتحلوها من شريعة التوراة والإنجيل فغير جائز أن ينسب إليها منكان قبلما وفى هذه الآيات دليل على وجوب المحاجة في الدين وإقامة الحجة على المبطلين كما احتجالته تعالى على أهل الكتاب من البهو د والنصارى فى أمر المسيح عليه السلام وأ بطل بها شبهتهم وشغبهم وقوله تعالى [ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيها لـكمُّ يه علم فلم تحاجون فيها ليس لـكم به علم ] أوضح دليل على صحةً الاحتجاج للحق لا نه لوكان الحجاجكله محظوراً لما فرق بين المحاجة بالعلم وبينها إذا كانت بغيرٌ علم » وقبل في قوله تعالى [حاججتم فيما لـكم به علم ] فيما وجدوه في كتبهم وأما ما ليس لهم به علم فهو شأن إبراهيم في قو لهم إنه كان يهو دياً أو نصرانياً قوله تعالى [ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ] معناه تأمنه على قنطار لا أن الباء وعلى تتعاقبان في هذا الموضع كقولك مررت بفلان ومررت عليه وقال الحسن فى القنطار هو ألف مثقال وماثناً مثقال وقال أبو نضرة مل. مسلك ثور ذهباً وقال بجاهد سبعون ألفاً وقال أبو صالح مائة رطل فوصف الله تعالى بعض أهل الكتاب بأداء الا مانة في هذا الموضع ويقال إنه أراد به النصاري ومن الناس من يحتج بذلك في قبول شهادة بعضهم على بعض لأن الشهادة ضرب من الأمانة كما أن بعض المسلمين لما كان مأمو ناً جازت شهادته فكذلك الكتابي من حيثكان منهم موصو فاً بالأمانة دل على جو ازقبولشهادته على الكفار ، فإن قيل فهذا يوجب جو ازقبول شهادتهم على المسلمين لَّانه وصفه بأداء الأمانة إلى السلمين إذا التمنو ه عليها ه قيل له كذلك يقتضي ظاهر الآية إلاأنا خصصناه بالاتفاق وأيضاً فإنما دلت على جواز شهادتهم للمسلمين لأن أداه أمانتهم حق لهم فأما جوازه عليهم فلا دلالة في الآية عليه ﴿ وقوله تُعالَى [ ومنهم من إن تأمنه

بدينار لا يؤده إليك إلا ما دامت عليه قائمًا ]قال مجاهد وقتادة إلا مادمت عليه قائمــــ بالتقاضي وقال السدى إلا ما دمت قائما على رأسه بالملازمة له واللفظ محتمل للأمرين من التقاضيو من الملازمة وهو عليهما جميعاً وقوله تعالى[إلا مادمت عليه قائما] بالملازمة أولى منه بالتقاضي من غير ملازمة ه وقد دلت الآية على أن للطالب ملازمة المطلوب بالدين ، وقوله تعالى [ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ] روى عن قتادة والسدى أن اليهو د قالت ايس علينا فيها أصبنا من أمو ال العرب سبيل لا تنهم مشركون وزعموا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم وقيل أنهم قالوا ذلك في سائر من يخالفهم في دينهم ويستحلون أموالهم لاثنهم يزعمون أن على الناس جميعاً اتباعهم وادعوا ذلك على الله أنه أنزلعليهم فأخبرالله تعالى عنكذبهم فىذلك بقوله تعالى[ويقولون علىاللهالكذب وهم يعلمون] أنه كذب قوله تعالى [إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا] وي الا عمش عن سفيان عن عبد الله قال والله على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فاجر فيها لتي الله وهو عليه غضبان وقال الا شعث بن قيس في نزلت كان بيني وبين رجل خصومة فخاصمته إلى رسول الله علي وقال ألك بينة قلت لا قال فيمينه قلت إذاً يحلف فذكر مثل قول عبدالله فنزلت [ إن الذين يشترون بعهدالله] الآية وروى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبي أمامة أن رسول الله علي قال من اقتطع حق مسلم بيمنه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإنكان شيئاً يسيراً يارسول الله قال وإنكان قضيباً من أراك وروى الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال سمعت النبي ﷺ يقول من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال أخيه لتي الله وهو عليه غضبان ه وظاهر الآية وهذه الآثار تدل على أنه لا يستحقُّ أحد بيمينه ما لا هو في الظاهر لغيره وكل من في يده شي.. يدعيه لنفسه فالظاهر أنه له حتى يستحقه غيره وقد منع ظاهر الآية والآثار التي ذكرنا أن يستحق بيمينه مالا هو لغيره في الظاهر ولولا يمينه لم يستحقه لا نه معلوم أنه لم يرد به مالا هو له عند الله دون ماهو عندنا في الظاهر إذ كانت الا ملاك لاتثبت عندنا إلا من طريق الظاهر دون الحقيقة \* وفي ذلك دليــل على بطلان قول القائلين برد اليمين لا نه يستحق بيمينه ماكان ملكا نغيره في الظاهر وفيه الدلالة على أن الا يمان ليست

موضوعة للإستحقاق وإنما موضوعها لإسقاط الخصومة وروى العوام بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أنه سمع ابن أبى أوفى يقول أقام رجل سلعة فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت بها تمناً لم يعط بها ليوقع فيها مسلما فنزلت [ إن الذين يشترون بعهد الله ] الآية وروى عن الحسن وعكرمة أنها نزلت في قوم من أحبار اليهو د كتبوا كتاباً بأيديهم ثم حلفوا أنه من عندالله ممن (دعوا أنه ليس علينا في الأميين سبيل قوله تعالى [و إن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب \_ إلى قوله تعالى \_ وماهو من عند الله ] يدل على أن المعاصي ليست من عندالله ولا من فعله لا نها لو كانت من فعله لكانت من عنده وقد نني الله نفياً عاما كون المعاصي من عنده ولوكانت من فعله لكانت من عنده من آكدالوجوه فكان لايجو زاطلاق النفي بأنه ليس من عنده فإن قيل فقد يقال إن الإيمان من عندالله ولا يقال إنه من عنده من كل الوجو ه كذلك الكفر و المعاصي قيل له لا " ن إطلاق النغي وجب العموم وليس كذلك إطلاق الإثبات ألاترى أنك لوقلت ماعند زيد طعام كان نفياً لقليلهوكثيره ولو قلت عنده طعام ماكان عمو ما في كون جميع الطعام عنده م قوله تعالى [ ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] قيل فى معنى البر همنا وجمان أحدهما الجنة وروى ذلك عن عمرو بن ميمون والسدى وقيل فيه البر بفعل الخير الذي يستحقون به ألاءجروالنفقة ههنا إخراج مايحبه فى سبيل الله منصدقة أوغيرها وروى يزيد بنهارون عن حميد عن أنس قال لما نزلت [ لن تنالو ا البرحتي تنفقو امما تحبون ، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً ] قال أبو طلحة يارسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله تعالى ولو استطعت أنأسره ماأعلنته فقال رسو لالله يملئ اجعله فى قرابتك أو فى أقر باتكوروى يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال خطرت هذه الآنة [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] فتذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئاً أحب إلى من جاريتي أميمة فقلت هي حرة لوجه الله فلولا أن أعود في شيء فعلته لله لنكحتها فأنكحتها نافعاً وهي أم ولده محدثنا عبدالله بن محمد أبن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وغيره أنها حين نزلت [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فحمل النبي ﷺ عليها أسامة بن

زيد فكان زيد أوجد في نفسه فلما رأى النبي برَّاليِّي ذلك منه قال أما الله تعالى فقد قبلها . وروى عن الحسن أنه قال هو الزكاة الواجبة ومافرض الله تعالى في الأموال & قال أبو بكر عتق ابن عمر للجارية على تأويل الآية على أنه رأى كل ما أخرج على وجه القربة إلى الله فهو من النفقة المراد بالآية ويدل على أن ذلك كان عنده عاماً في الفروض والنوافل وكذلك فعل أبى طلحة وزيد بن حارثة يدل على أنهم لم يروا ذلك مقصوراً على الفرض دون النفل ويكون حينتذ معنى قوله تعالى [ لن تنالوا البر ] على أنكم لن تنالوا البر الذي هو في أعلى منازل القرب حتى تنفقوا بما تحبون على وجه المبالغة في الترغيب فيه لأن. الإنفاق مما يحب يدل على صدق نيته كما قال تعالى [لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن. يناله التقوى منكم] وقد يجوز إطلاق مثله في اللغة وإن لم يرد به نني الأصل وإنما يريد به نني الكالكا قال الذي يُراتِي ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمر تان ولكن المسكين الذي لا يجد ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عليه فأطلق ذلك على وجه المبالغة في الوصف له بالمسكنة لاعلى نفي المسكنة عن غيره على الحقيقة ، قو له تعالى [كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ] قال أبو بكر هذا يوجب أن يكون جميع المأكولات قدكان مباحا لبني إسرائيل إلى أن حرم إسرائيل ماحرمه على نفسه \* وروى عن ابن عباس والحسن أنه أخذه وجع عرق النسا فحرم أحب الطعام إليه إن شفاه الله على وجه النذر وهو لحوم الإبل \* وقال قتادة حرم العروق \* وروى أن إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام نذر إن برىء من عرق النسا أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهو لحوم الإبل وألبانها ، وكانسبب نزول هذه الآية أن اليهود أنكروا تحليل النبي يَلِيُّ لحوم الإبل لأنهم لايرون النسخ جائزاً فأنزل الله هذه الآية وبين أنهاكانت مباحة لإبراهيم وولده إلى أن حرمها إسرائيل على نفسه وحاجهم بالتوارة فلم بجسروا على إحضارها لعلمهم بصدق ما أخبر أنه فيها وبين بذلك بطلان قولهم في أباء النسخ إذ ما جاز أن يكون مباحا في وقت ثم حظر جازت إباحته بعد حظره وفيه الدلالة على صحة نبوة النبي يتلقير لأنه يتلقيكان أمياً لأيقرأ الكتاب ولم يجالس أهل الكتاب فلم يعرف سرائر كتب الا نبياء المتقدمين إلا بإعلام الله إياه وهذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه صار محظوراً عليه وعلى بني إسرائيل يدل

عليــه قوله تعالى [كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ] فاستشى ذلك مما أحله تعالى لبني إسرائيل ثم حظره إسرائيل على نفسه فدل على أنه صار محظوراً عليهوعليهم ه فإن قيل كيف يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئاً وهو لا يعلم موقع المصلحة في الحظر والإباحة إذكان علم المصالح في العبادات لله تعالى وحده م قيل هذا جائز بأن يأذن الله لهفيه كايجوز الاجتهاد في الأحكام بإذن الله تعالى فيكون ما يؤدي إليه الاجتماد حكما لله تعالى وأيضاً فجائز للإنسان أن يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ويحرم جاريته بالعتق فكذلك جائز أن يأذن الله له في تحريم الطعام أما من جهة النص أو الاجتهاد وماحرمه إسرائيل على نفسه لايخلو من أن يكون تحريمه صدر عن اجتهاد منه في ذلك أو توقيفاً من الله له في إباحة التحريم له إن شاء وظاهر الآية يدل على أن تحريمه صدر عن اجتهاد منه في ذلك لإضافة الله تعالى التحريم إليه ولوكان ذلك عن توقيف لقال إلا ماحرم الله على بني إسرائيل فلما أضاف التحريم إليه دل ذلك على أنه كان جعل إليه إيجاب التحريم من طريق الاجتهاد ، وهذا يدل على أنه جائز أن يجعل للنبي عِرَاتِهِ الاجتهاد في الأحكام كما جاز لغيره والنبي عَرَاتِهُ أولى بذلك لفضل رأيه وعلمه بو جوه المقاييس واجتهاد الرأى وقد بينا ذلك في أصو لالفقه ، قال أبو بكر قد دلت الآية على أن تحريم إسرائيل لما حرمه من الطعام على نفسه قدكان واقعاً ولم يكن موجب لفظه شيئاً غير التحريم وهذا المعنى هو منسوخ بشريعة نبينا عليت وذلك لأن النبي برايج حرم مارية على نفسه وقيل أنه حرم العسل فلم يحرمهما الله تعالى عليه وجعل موجب لفظه كفارة يمين بقوله تعالى [ يا أيُّها النبي لم تُحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك \_ إلى قوله تعالى \_ قد فرض الله اكم تحلة أيمانكم إفجعل في النحريم كفارة يمين إذا استباح ماحرم بمنزلة الحلف أن لا يستبيحه وكذلك قال أصحابنا فيمن حرم على نفسه جارية أو شيئاً من ملكه أنه لايحرم عليه وله أن يستبيحه بعد التحريم وتلزمه كفارة يمين بمنزلة من حلف أن لا يأكل هذا الطعام إلا أنهم خالفوا بينه وبين اليمين من وجه وهو أن القائل والله لا أكلت هذا الطعام لايحنث إلا بأكل جميعه ولوقال قد حرمت دذاالطعاء على نفسي حنث بأكل جرء منه لأن الحالف لما حلف عليه بلفظ التحريم فقد قصد إلى الحنث بأكل الجوءمنه بمنزلة قولهوا لله لا آكل شيئاً منه لأن ماحرمه الله تعالى من الأشياء

فتحريمه شامل لقليله وكثيره وكذلك المحرم له علىنفسه عاقد لليمين علىكل جزء منه أن لاياً كل . قوله عزوجل [ إن أول بيت وضع للناس للذي بيكه مباركا و هدى للعالمين | قال مجاهد وقتادة لم يوضع قبله بيت على الأرض وروى عن على والحسن أنهما قالاهوأول بيت وضع للعبادة ه وقد اختلف في بكه فقال الزهري بكة المسجد ومكة الحرمكله وقال مجاهد بكة هي مكة ومن قال هذا القول يقول قد تبدل الباء مع الميم كقوله سبد رأسه وسمده إذا حلقه وقال أبو عبيدة بكة هي بطن مكة ه وقيل إن البُّك الزحم من قو لك بكه يبكهبكا إذازاحمه وتباكالناس بالموضعإذا ازدحموافيجوزأن يسمىبها ألبيت لازدحام الناسفيه للتبرك بالصلاة ويجوزأن يسمىبه ماحول البيت من المسجد لازدحام الناس فيه للطواف قوله تعالى وهدى للعالمين إيعني بياناً ودلالة على الله لما أظهر فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيره وهو أمن الوحش فيه حتى يجتمع الـكاب والظبي في الحرم فلا الكلب يهييج الظي و لا الظبي يتوحش منه وفي ذلك دلاله على تو حيد الله وقدر ته وهذا يدل على أن المراد بالبيت همنا البيت وما حوله من الحرم لا "ن ذلك موجود في جميع الحرم وقوله [ مباركا ] يعني أنه ثابت الخير والبركة لا أن البركة هي ثبوت الخير ونمو م وتزيده والبرك هو الثبوت يقال برك بركا وبروكا إذا ثيت على حاله هذه في الآية ترغيب فى الحج إلى البيت الحرام بما أخبر عنه من المصلحة فيه والبركة ونمو الحير وزيادته مع اللطف في الهداية إلى التوحيد والديانة قوله تعالى [فيه آيات بينات مقام إبراهيم] قال أبوبكر الآية في مقام إبراهيم عليه السلام أن قدميه دخلتا في حجر صلد بقدرة الله تعالى ليكون ذلك دلالة وآية على توحيد الله وعلى صحة نبوة إبراهيم عليه السلام ومن الآيات فيه ما ذكرنا من أمن الوحش وأنسه فيه مع السباع الضارية المتعادية وأمن الخائف في الجاهلية فيه ويتخطف الناس من حولهم وإمحاق الجمار على كثرة الرمى من لدن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا مع أن حصى الجمار إنما تنقل إلى موضع الرمى من غيره وامتناع الطير من العلو عليه وإنما يطير حوله لافوقه واستشفاء المريض منها به وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته وقد كانت العادة بذلك جارية ومن إهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا لإخرابة بالطير الا بابيل فهذه كلها من آيات الحرم سوى ما لانحصيه منها وفى جميع ذلك دليل على أن المراد بالبيت هنا الحرمكله لا "ن هذه الآيات موجودة في الحرم

# ومقام إبراهيم ليس في البيت إنما هو خارج البيت والله أعلم .

## باب الجانى يلجأ إلى الحرم أو يجنى فيه

قال الله تعالى [ ومن دخله كان آمناً ] قال أبو بكر لماكانت الآيات المذكورة عقيب قوله [إن أول بيت وضع للناس] موجودة في جميع الحرم ثم قال [ومن دخله كان آمناً ] وجب أن يكون مراده جميع الحرم وقوله [ومن دخله كان آمناً ] يقتضي أمنه على نفسه سواءكان جانياً قبل دخوله أو جنى بعد دخوله إلا أن الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها ومعلوم أن قوله [ومن دخله كان آمناً ] هو أمر وإنكان في صورة الحبركانه قال هو آمن في حكم الله تعالى وفيما أمر به كما نقول هذا مباح وهذا محظور والمراد به كذلك في حكم الله وما أمر به عباده وليس المراد أن مبيحاً يستبيحه ولا أن معتقداً للحظر يحظره وإنماهو بمنزلة قوله في المباح افعله على أن لا تبعة عليك فيه ولا ثواب وفي المحظور لا تفعله فإنك تستحق العقاب به وكذلك قوله تعالى [ومن دخله كان آمناً] هو أمر لنا بإيمانه وحظر دمه ألاترى إلى قوله تعالى [ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقا تلوكم فيه فإن قا تلوكم فاقتلوهم ] فأخبر بجو از وقوع القتل فيه وأمرنا بقتل المشركين فيه إذا قاتلونا ولوكان قوله تعالى [ ومن دخله كان آمناً ] خبراً لما جاز أن لا يوجد مخبره فثبت بذلك أن قوله تعالى [ ومن دخله كان آمناً ] هو أمر لنا بإيمانه ونهى لنا عن قتله ثم لا يخلوا ذلك من أن يكون أمرا لنابأن نؤمنه من الظلم والقتل الذي لايستحق أو أن تؤمنه من قتل قد استحقه بجنايته فلماكان حمله على الإيمان من قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسـقط فائدة تخصيص الحرم به لا°ن الحرم وغيره فى ذلك سواء إذا كان علينا إيمانكل أحد من ظلم يقع به من قبلنا أو من قبل غيرنا إذا أمكننا ذلك علمنا أن المراد الأمر بالإيمان من قبل مستحق فظاهره يقتضيأن نؤمنـه من المستحق من ذلك بجنايته في الحرم وفي غيره إلا أن الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل قال الله تعالى [ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيــه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ] ففرق بين الجانى في الحرم وبين الجانى في غيره إذا لجأ إليه وقد اختلف الفقهاء فيمن جني في غير الحرم ثم لاذ إليه فقال أبو حنيفة وأبويوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد إذا قتل فى غيرالحرم ثم دخل الحرم

لم يقتص منه ما دام فيه ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه وإن قتل في الحرم قتل وإن كانت جنايته فيها دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه وقال مالك و الشافعي يقتص منه في الحرم ذلك كله قال أبو بكر روى عن إبن عباس وابن عمروعبيد الله بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل قال ابن عباس ولكنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقتل وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه وروى قتادة عن الحسن أنه قال لا يمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام عليه قال وكان الحسن يقول آومن دخله كان آمناً ]كان هذا في الجاهلية لو أن رجلا جركل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم فأما الإسلام فلم يزده إلا شدة من أصاب الحد في غيره ثم لجأ إليه أقيم عليه الحد وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا إذا أصاب حداً في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم أخرج عن الحرم حتى يقام عليه وعن مجاهد مثله وهذا يحتمل أن يريد به أن يضطر إلى الخروج بترك مجالسته وإيوائه ومبايعته ومشاراته وقد روى ذلك عن عطاء مفسراً فجائز أن يكون ماروى عنه وعن الحسن في إخراجه من الحرم على هذا الوجه وقد ذكرنا دلالة قوله تعالى إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ] على مثل ما دل عليه قو له تعالى [ ومن دخله كان آمناً ] في موضعه وبينا وجه دلالة ذلك على أن دخول الحرم يحظر قتل من لجأ إليه إذا لم تمكن جنايته في الحرم وأما ما ذكرنا من قول السلف فيه يدل على أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل في غير الحرم ثم لجأ إليه لأن الحسنروي عنه فيه قو لان متضادان أحدهما رواية قتادة عنه أنه يقتل والآخر رواية هشام بن حسان في أنه لا يقتل في الحرم ولكنه يخرج منه فيقتل وقد بينا أنه يحتمل قوله يخرج فيقتل أنه يضيق عليه فى ترك المبايعة والمشارآة والأكل والشربحتي يضطر إلى الخروج فلم يحصل للحسن في هذا قول لتضاد الروايتين وبقي قول الآخرين من الصحابة والتابعين في منع القصاص في الحرم بجناية كانت منه في غير الحرم ولم يختلف السلف ومن بعــدهم من الفقهاء أنه إذا جني في الحرم كان مأخوذاً بجنايته يقام عليــه ما يستحقه من قتل أو غيره . فإن قيل قوله تعالى [كتب عليكم القصاص في القتلي ] وقوله [النفس بالنفس] وقوله [ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ] يوجب و ۲۰ ــ أحكام ني ،

عمومه القصاص في الحرم على من جني فيه أو في غيره قبل له قد دللنا على أن قوله | و من دخله كان آمناً ] قد اقتضى و قوع الأمن من القتل بجناية كانت منه في غيره و قوله [كتب عليكم القصاص | وسائر الآي الموجبة القصاص مرتب على ما ذكر نا من الأمن بدّخو ل الحرم ويكون ذلك مخصوصاً من آى القصاص وأيضاً فإن قوله تعالى [كتب عليكم القصاص ] وارد في إيجاب القصاص لا في حكم الحرم وقوله [ ومن دخله كان آمناً ] وارد في حكم الحرم ووقوع الأمن لمن لجأ إليه فيجرى كلواحد منهما على بابه ويستعمل فيها ورد فيه ولا يعترض بآى القصاص على حكم الحرم ﴿ وَمِنْ جَمِّهُ أَخْرَى أَنْ إَيْجَابُ القصاص لا محالة متقدم لإيجاب أمانه بالحرم لأنه لو لم يكن القصاص واجباً قبل ذلك استحال أن يقال هو آمن مما لم يجن و لم يستحق عليه فدل ذلك على أن الحكم بأمنه بدخو ل الحرم متأخر عن إيجاب القصاص ومن جهة الأثر حديث ابن عباس وأبي شريح الكمي أن النبي مَلِيَّةِ قال إن الله حرم مكة ولم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدى و إنما أحلت لى ساعة من نهار فظاهر ذلك يقتضى حظر قتل اللاجىء إليه والجانى فيه إلا أن الجانى فيه لا خلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبق حكم اللفظ في الجاني إذا لجأ إليه ، وروى حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يُلِيِّج أنه قال إن أعتى الناس على الله عزوجُل رجل قتل غير قاتله أوقتل في الحرم أوقتلُ بذُحَل الجاهلية وهذا أيضاً يحظر عمومه قتل كل منكان فيه فلا بخص منه شيء إلا بدلالة وأما ما دون النفس فإنه يؤخذ به لأنه لوكان عليه دين فلجأ إلى الحرم حبس به لقو له ﷺ لى الواجد يحل عرضه وعقوبته والحبس فى الدين عقوبة فجعل الحبس عقوبة وهو فيادون النفس فكل حق وجب فيها دون النفس أخذ به وإن لجأ إلى الحرم قياساً على الحبس فى الدين ۽ وأيضاً لا خلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ بما بجب عليه فيها دون النفس وكذلك لا خلاف أن الجاني في الحرم مأخو ذبحنايته في النفس وما دو نها ولاخلاف أيضاً أنه إذا جني في غير الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا لم يجب قتله فى الحرم أنه لا يبايع ولا يشارى ولا يؤوى حتى يخرج ولما ثبت عندنا أنه لا يقتل وجب استعبال الحكم الآخر فيه في ترك مشاراته ومبايعته وإيوائه فهذه الوجوه كلها لاخلاف فيها وإنما الخلاف فيمن جنى فى غيرا لحرم ثم لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فهو محمول على ما حصل عليه الاتفاق ه

وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله ﷺ لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميمة وهذا يدل على أن القاتل إذا دخل الحرم لم يؤو ولم يجالس ولم يبايع ولم يشار ولم يطعم ولم يسق حتى يخرج لقوله مِرْكِيِّةٍ لا يسكنها سَافك دم ه وحدثنا عبد البَّاقي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا داو دبن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال إذا دخل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يؤو واتبعه طالبه يقول له اتق الله فى دم فلان واخرج من الحرم ، ونظير قوله تعالى [ومن دخله كان آمناً ] قوله عز وجل [ أو لم يروا أنا جملنا حرما آمناً ويتخطف الناس من حولهم ] وقوله [أو لو نمكن لهم حرما آمناً] وقوله | وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ] فهذه الآى متقاربة المعانى في الدلالة على حظر قتل من لجأ إليه وإنكان مستحقاً للقتلُّ قبل دخوله ولما عبر تارة بذكر البيت وتارة بذكر الحرم دل على أن الحرم في حكم البيت في باب الأمن ومنع قتل من لجأ إليه ولما لم يختلفوا أنه لا يقتل من لجأ إلى البيت لأن الله تمالى وصفه بالأمن فيه و جب مثله في الحرم فيمن لجأ إليه م فإن قيل من قتل في البيت لم يقتل فيه ومن قتل في الحرم قتل فيه فليس الحرم كالبيت ه قيل له لما جعل الله حكم الحرم حكم البيت فيماعظم من حرمته وعبر تارة بذكر البيت و تارة بذكر الحرم افتضي ذلك التسوية بينهما إلا فيما قام دليل تخصيصه وقد قامت الدلالة في حظرالقتل في البيت فحصصناه وبق حكم الحرم على ما اقتضاه ظاهر القرآن من إيجاب التسوية بينهما والله تعالى أعلم .

### باب فرض الحج

قال الله تعالى [ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عال أبو بكر هذا ظاهر في إيجاب فرض الحج على شريطة و جو دالسبيل إليه و الذي يقتضيه من حكم السبيل إن كل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك إذكانت استطاعة السبيل إليه هي إمكان الوصول إليه كقوله تعالى [ فهل إلى خروج من سبيل ] يعنى من وصول إوهل إلى مرد من سبيل ] يعنى من وصول إوهل إلى مرد من سبيل ] يعنى من وصول إلى وجو د من سبيل ] يعنى من وصول وقد جعل النبي عربي من شرط استطاعة السبيل إليه وجود الزاد والراحلة وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على عن النبي عربي أنه قال من ملك

زاداً وراحلة يبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أنالله تعالى يقول في كتابه [ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ] وروى إبراهيم أبن يزيد الجوزي عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال سئل رسول الله يراتي عن قوله عز وجل [ وقه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ] قال السبيل إلى الحج الزاد والراحلة وروى يونس عن الحسن لمانزلت الهذه الآية [ولله على الناس حج البيت] الآية قال رجل يارسول الله ماالسبيل قال زاد وراحلة وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال السبيل الزاد والراحلة ولم يحل بينه وبينه أحد وقال سعيدبن جبيرهو الزادوالراحلة قال أبو بكر فوجو دالزاد والراحلة من السبيل الذي ذكر هالله تعالى ومن شرائط وجوب. الحج وليست الإستطاعة مقصورة على ذلك لأن المريض الخائف والشيخ الذي لايثبت على الراحلة والزمني وكل من تعذر عليه الوصول إليه فهو غير مستطبع السبيل إلى الحج و إن كان و اجداً للزاد والراحلة فدل ذلك على أن النبي يَرْلِكُمْ لم يردبقو له الإستطاعة الزاد والراحلة إن ذلك جميع شرائط الإستطاعة وإنما أفاد ذلك بطلان قول من يقول إن من أمكنه المشي إلى بيت الله ولم يجد زاداً وراحلة فعليه الحج فبين ﷺ أن لزوم فرض الحبج مخصوص بالركوب دون المشي وأنمن لايمكنه الوصول إليه إلا بالمشي الذي يشق ويعسر فلا حج عليه ، فإن قيل فينبغي أن لا يلزم فرض الحج إلا منكان بينه و بين مكة مسافة ساعة إذا لم يجدزاداً وراحلة وأمكنه المشي ه قبل له إذا لم يلحقه في المشي مشقة شديدة فهذا أيسر أمر من الواجد للزاد والراحلة إذا بعد وطنه من مكة ومعلوم أن. شرط الزاد والراحلة إنما هو لأن لايشق عليـه ويناله ما يضره من المشي فإذاكانُ من أهل مكة وما قرب منها بمن لا يشق عليه المشى في ساعة من نهار فهذا مستطيع للسبيل بلا مشقة وإذاكان لا يصل إلى البيت إلا بالمشقة الشديدة فهو الذي خفف الله عنه ولم يلزمه الفرض إلا على الشرط المذكور ببيان النبي ﷺ قال الله تعالى [ وما جعل عليكم في الدين من حرج | يعني من ضبق وعندنا أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الحبج لما روى عن النبي عَرِيْنَ أنهقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا مع ذي محرم أو زوج وروى عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال خطب الذي يُرتيج فقال لاتسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم فقال رجل يارسول الله إنى

قد اكتبت في غزوة كذا وقد أرادت امرأتي أن تحج فقال رسول الله يَهِالِيِّ احبج مع امرأتك \* وهذا يدل على أن قوله لاتسافر امرأة إلاومعها ذو محرم قد أنتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه أحدها أن السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج ولم ينكر النبي مِرَاقِيٍّ ذلك عليه فدل على أن مراده مِرَاقِيٍّ عام في الحج وغيره من الأسفار والثاني قوله حج مع امرأتك وفي ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج في قوله لاتسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم والثالث أمره إياه بترك الغزو للحج مع امرأته ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو وهو فرض للنطوع وفي هذا دليل أيضاً على أنَّ حج المرأة كان فرضاً ولم يكن تطوعاً لأنه لوكان تطوعاً لما أمَّره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة ، ومن وجه آخر وهو أن النبي بالله لم يسئله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل و في ذلك دليل على تساوى حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة منشرائط الإستطاعة ولاخلاف أنمن شرطاستطاعتها أن لا تكون معتدة لقوله تعالى [ لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بِفَاحِشَةً ] فَلَمَا كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبِرًا فِي ٱلْإِسْتَطَاعَةً وَجُبِ أَنْ يَكُونَ نَهِيهِ لَلْمِ أَةَ أَن تَسَافُر بِغَيْر محرم معتبراً فيها ۽ ومن شرائطه ماذكرنا من إمكان ثبوته على الراحلة وذلك لما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عبادة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعَى عن الزهرى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت الني عَلِيْتُ في حجة الوداع فقالت يارسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجى عن أبيك فأجاز يرَائِج للسرأة أن تحج عن أبيها ولم يلزم الرجل الحج بنفسه فثبت بذلك أن من شرط الإستطاعة إمكان الوصول إلى الحج وهؤلاء وإن لم يلزمهم الحج بأنفسهم إذا كانوا واجدين للزاد والراحلة فإن عليهم أن يحجو اغيرهم عنهم أعني المريض والزمن والمرأة إذا حضرتهم الوفاة فعليهم أن يوصو ابالحج وذلكأن وجو دمايمكن بهالوصول إلى الحج في ملكهم يلزمهم فرض الحج في أمو الهم إذالم يمكنهم فعله بأنفسهم لا "ن فرض الحج يتعلق بمعنيين أحدهما بوجود آلزاد والراحلة وإمكان فعله بنفسه فعلى منكانت هذه صفته الخروج والمعنى الآخر أن يتعذر فعله بنفسه لمرض أوكبر سن أو زمانة أو

لا نها امرأة لامحرم لها ولا زوج يخرج معها فهؤلاء يلزمهم الحبج بأموالهم عندالا ياس والعجز عن فعله بأنفسهم فإذا أحج المريض أو المرأة عن أنفسهما ثم لم يبرأ المريض ولم تجد المرأة محرما حتى ماتاً أُجز أهماً وإن برىء المريض ووجدت المرأة محرما لم يجزهما وقول الخنعمية للنبي ﷺ إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة وأمر النبي ﷺ إياها بالحج عنه يدل على أن فرض الحج قدلزمه في ماله وإن لم يثبت على الراحلة لا نها أخبرته أن فريضة الله تعالى أدركته وهو شيخ كبير فلم ينكر النبي يَرَاقِعُ قُو لِهَا ذلك فهذا يدل على أن فرض الحج قد لزمه فى ماله وأمر النبي يَرَاقِعُ إياها بفعل آلحج الذي أخبرت أنه قد لزمه يدل على لزومه أيضاً ۽ وقد اختلف في حج الفقير فقال أصحابنا والشافعي لاحج عليه وإن حج أجزأه من حجة الإسلام وحكى عن مالك أنعليه الحج إذا أمكنه المشى وروى عن ابن الزبير والحسن أن الاستطاعة ما تبلغه كاثنا ماكان وقولَ النبي بَرْكِيِّ أن الإستطاعة الزاد والراحلة يدل على أن لاحج عليه فإن هو وصل إلى البيت مشياً فقد صار بحصوله هناك مستطيعاً بمنزلة أهل مكه لا نه معلوم أن شرط الزاد والراحلة إنما هو لمن بعــد من مكه فإذا حصل هناك فقد استغنى عن الزاد والراحلة للوصول إليه فيلزمه الحج حينتذ فإذا فعله كان فاعلا فرضاً ﴿ وَاخْتَلْفُ فَى الْعَبْدُ إذا حج هل يجزيه من حجة الإسلام فقال أصحابنا لايجزيه وقال الشافعي بجزيه والدليل على صحة قولنا ماحد ثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا مسلم أبن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن على قال قال رسول الله ﷺ من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهو دياً أو نصرانياً وذلك أن الله تعالى يقول [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإن الله غنى عن العالمين ] فأخبر النبي مُلكِّم أن شرط لزوم الحجملك الزادو الراحلة والعبد لا يملك شيئاً فليس هو إذاً من أهل الخطاب بالحج وسائر الأخبار المروية عن النبي علي في الإستطاعة أنها الزاد والراحلة هي على ملكهما على ما بين في حديث على رضي الله عنه وأيضاً فمعلوم من مراد النبي ﷺ في شرطه الزاد والراحلة أن يكون ملكا للمستطيع وأنه لنم يرد به زاداً وراحلة في ملك غيره وإذا كان العبد لايملك بحال لم يكن من أهل الخطاب بالحج فلم يجزه حجه ، فإن قيل ليس الفقير من أهل الخطاب بالحج لعدم ملك الزاد والراحلة ولو حبج جاز حجه كذلك العبد ه قيل له إن الفقير من أهل الخطاب لأنه عن يملك والعبد عن لايملك وإنما سقط الفرض عن الفقير لأنه غير واجد لا لأنه ليس ممن يملك فإذا وصل إلى مكة فقد استغنى عن الزاد والراحلة وصار بمنزلة سائر الواجدين الواصلين إليها بالزادو الراحلة والعبد إنما سقط عنه الخطاب به لا لأنه لا يجد لكن لا "نه لا يملك و إن ملك فلم يدخل في خطاب الحج فلذلك لم يجزه وصار من هذا الوجه بمنزلة الصغير الذي لم يخاطب بالحج لا لا نه لايحد ولكنه ليس من أهل الخطاب بالحج لا أن من شرط الخطاب به أن يكون عن يملك كما أن منشرطه أن يكون ممن يصح خطَّابه به وأيضاً فإن العبد لا يملك منافعه وللمولَّى منعه من الحج بالإتفاق ومنافع العبد هي ملك للمولى فإذا فعل بها الحج صار كمج فعله المولى فلا يجزيه من حجة الإسلام ويدل عليه أن العبد لا يملك منافعه أن المولى هو المستحق لإبدالها إذا صارت مالا وأن له أن يستخدمه ويمنعه من الحج فإذا أذن لهفيه صارمعيراً له ملك المنافع فهي متلفة على ملك المولى فلا يجزىء العبد و ليس كذلك الفقير لا "نه يملك منافع نفسه وإذا فعل بها الحج أجزأه لا نه قد صار من أهل الإستطاعة فإن قيل للمولى منع العبد من الجمعة وليس العبد من أهل الخطاب بها وليس عليه فرضها ولو حضرها وصَّلاها أجزأته فملاكان الحبج كذلك . قبل له إن فرض الظهر قائم على العبد ليس للمو لي منعه منها فمتى فعل الجمعة فقد أُسقط بها فرض الظهر الذي كان العبد يملك فعله من غير إذن المو لى فصار كفاعل الظهر فلذلك أجزأه ولم يكن على العبد فر ض آخر يملك فعله فأسقط بفعل الحبج حتى نحكم بجوازه ونجعله في حكم ماهو مالكه فلذلك اختلفا وقدروي عن النبي ﷺ في حج العبد ماحد ثنا عبد الباقي بن قائع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما قال قَالَ رسول الله ﷺ لو أن صبياً حج عشر حجج ثم بلغ لـكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا ولو أن مملوكا حبج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال قال

رسول الله عليه أيما صبى حج ثم أدرك الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثمهاجر فعليه أن يحبحجة أخرى وأيما عبدحجتم أعتق فعليه أن يحبحجة أخرى فأوجب النبي مِرَائِتُهُ عَلَى العبدآن يحج حجة أخرى ولم يعتد له بالحجة التي فعلها في حال الرق وجعله بمنزلة الصبي \* فإن قيل فقد قال مثله في الأعرابي وهو معذلك يجزيه الحجة المفعولة قبل الهجرة ، قيل له كذلك كان حكم الأعرابي في حال ماكانت الهجرة فرضاً لأنه يمتنع أن يقول ذلك بعد نسخ فرض الهجرة فلما قال يَرْتِينَ لاهجرة بعد الفتح نسخ الحركم المتعلق به من وجوب إعادة الحج بعد الهجرة إذ لاهجرة هناك واجبة وقد روى نحوقو لنافى حج العبدعن ابن عباس والحسن وعطاء ه قال أبو بكرو الذي يقتضيه ظاهر قوله تعالى إولله على ألناس حج البيت إحجة واحدة إذ ليس فيه مايوجب تكراراً فمتى فعل الحج فقد قضى عهدة الآية وقد أكد ذلك النبي ﷺ بما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شببة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان قال أبو دواد هو الدؤلي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ قال يار سول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة فقال بل مرة واحدة فمن زاد فتطُّوع ه قوله تعالى [ ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ﴿ رُوِّي وَكُمِّعِ عن فطر بن خليفة عن نفيع أبي داود قال سأل رجل النبي برائي عن هذه الآية [ومن كفر] قال هو إن حج لا يرجو ثوابه وإن حبس لا يخاف عقابه وروى مجاهد من قوله مثله وقال الحسن من كفر بالحج وقد دلت هذه الآية على بطلان مذهب أهل الجبر لا أن الله تعالى جعل من وجد زاداً وراحلة مستطيعاً للحج قبل فعله ومن مذهب هؤلاء أن من لم يفعل الحج لم يكن مستطيعاً له قط فو اجب على مذهبهم أن يكون معذوراً غير ملزم إذا لم يحج إذكان الله تعالى إنما ألزم الحج من استطاع وهو لم يكن مستطيعاً قط إذ لم يحج فنى نص التنزيل واتفاق الائمة على لزوم فرض الحج لمن كان وصفه ماذكرتا من صحة البدن ووجود الزاد والراحلة مايوجب بطلان قولهم ، قوله تعالى [قل ياأهل الك.تاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغو نها عوجا وأنتُم شهدا. ﴿ قَالَّ زَيْدُ بِنَ أَسَلَّمُ نُزِّلْتَ في قوم من الهودكانوا يغرون الاوس والخزرج بذكرهم الحروب التيكانت بينهم حتى ينسلخوا من الدين بالعصبية وحمية الجاهلية وعنالحسن أنها نزلت في اليهودوالنصاري جميعاً فى كتمانهم صفته فى كتبهم ۽ فإن قيل قد سمى الله الكفار شهدا. وليسو احجة على غيرهم فلا يصح لـكم الإحتجاج بقوله [ لتكونوا شهدا. على الناس ] في صحة إجماع الأمة و ثبوت حجته ه قيل له أنه جل وعلا لم يقل في أهل الكتاب وأنتم شهداء على غيركم وقال هناك إلتكونوا شهداء على الناس كما قال [ويكون الرسول عليكم شهيدآ] فأوجب ذلك تصديقُهم وصحة إجماعهم وقال في هذه الآية [ وأنتم شهداء ] ومعناه غير معنى قوله [شهداء على الناس] وقدقيل في معناه وجهان أحدهما وأنتم شهداء إنكم عالمون ببطلان . قولكم في صدكم عن دين الله تعالى وذلك في أهل الكتاب منهم والثاني أن يريد بقوله [ شهداً ] عقلاً كما قال الله تعالى [ أو ألق السمع وهو شهيد ] يعنى وهو عاقل لأنه يشهد الدليل الذي يميز به الحق من الباطل ، قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ] روى عن عبد الله والحسن وقتادة في قوله [ حق تقاته ] هو أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وقيل أن معناه اتقاء جميع معاصيه وقد آختلف في نسخه فروى عن ابن عباس وطاوس أنها محكمة غير منسوخة وعن قتادة والربيع بن أنس والسدى أنها منسوخة بقوله تعمالي [ فاتقوا الله ما استطعتم ] فقال بعض أهل العلم لا يجوز أن تكون منسوخة لأن معناه اتقاء جميع معاصيه وعلى جميع المكلفين اتقاء جميع المعاصى ولوكان منسوخا لكان فيه إباحة بعض المعاصى وذلك لايجوز وقيل إنه جائز أن يكون منسوخا بأن يكون معنى قوله [حق تقاته] القيام بحقوق الله تعالى في حال الخوف والأمن وترك التقية فيهائم نسخ ذلك فى حال التقية والإكرا مويكون قوله تعالى [ مااستطعتم ] فيما لاتخافو ن فيه على أنفسكم يريد فيما لا يكون فيه احتمال الضربوالقتل لأنه قد يطلق نني الإستطاعة فيها يشق على الإنسان فعله كما قال تعالى [وكانوا لايستطعون سمعاً | ومراده مشقة ذلك عليهم قوله تعالى | واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ] روى عن النبي عِنْكُ في معنى الحبل همنا أنه القرآن وكذلك روى عن عبد الله وقتادة والسدى وقيل أن المراد به دين الله وقيل بعهد الله لأنه سبب النجاة كالحبل الذي يتمسك به للنجاة من غرق أو نحوه ويسمى الأمان الحبل لأنه سبب النجاة وذلك في قوله تعالى [ إلا بحبل من الله وحبل من الناس] يعني به الأمان إلاأن قوله [ واعتصمو ا بحبل الله جميعاً ] هو أمراً بالاجتماع ونهى عن الفرقة وأكده بقوله [ولا تفرقوا | معناه

التفرق عن دين الله الذي أمروا جميعاً بلزومه والإجتماع عليــه وروى نحو ذلك عن عبد الله وقتادة وقال الحسن ولا تفرقوا عن رسول الله عِلْيَّةٍ وقد يحتج به فريقان من الناس أحدهما نفاة القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث مثل النظام وأمثاله من الرافضة والآخر من يقول بالقياس والاجتهاد يقولمع ذلك أن الحق واحد من أقاويل المختلفين في مسائل|الاجتهاد ويخطى، من لم يصب الحقُّ عنده لقو له تعالى [ولا تفرَّقُوا] فغير جائز أن يكون التفرق والاختلاف ديناً لله تعالى مع نهى الله تعالى عنه وليس هذا عندناكما قالوا لأن أحكام الشرع فى الأصل على أنحاءمنها مالا يجوز الخلاف فيه وهو الذى دلت العقول على حظره فيكل حال أو على إيجابه فيكل حال فأما ماجاز أن يكون تارة واجباً وتارة محظوراً وتارةمباحا فإنا لاختلاف فيذلك سائغ يجوز ورودالعبادة به كاختلاف حكم الطاهر والحائض فى الصوم والصلاة واختلاف حكم المقيم والمسافر فى القصر والإتمام وما جرى مجرى ذلك فمن حيث جاز ورود النص باختلاف أحكام الناس فيه فيكون بعضهم متعبداً مخلاف ماتعبد به الآخر لم يمتنع تسويغ الاجتهاد فيها يؤدى إلى الخلاف الذي يجوز ورود الص بمثله ولوكان جميع الآختلاف مذمو ما لوجب أن لايجوزورود الاختلاف في أحكام الشرع من طريق النص والتوقيف فما جاز مثله في النص جاز في الاجتهاد قد يختلف المجتهدان فى نفقات الزوجات وقيم المختلفات وأروش كثير من الجنايات فلا يلحق واحداً منهما لوم ولا تعنيف وهذا حكم مسائل الاجتهاد ولوكان هذا الضرب من الاختلاف مذمو مالكان للصحابة في ذلك الحظ الأوفر ولما وجدناهم مختلفين في أحكام الحوادثوهم مع ذلك متواصلون يسوغكل واحد منهم لصاحبه مخالفته من غير لوم ولا تعنيف فقد حصل منهم الإتفاق على تسويغ هذا الضرب من الاختلاف وقد حكم الله تعالى بصحة إجماعه، و ثبوت حجته في مواضع كثيرة من كتابهوروي عزالنبي بِهِ أَنه قال اختلاف أمتى رحمة وقال لاتجتمع أمتى على ضلال فثبت بذلك أن الله تعالى لم ينهنا بقوله [ و لا تفر قوا عن هذا الضرب من الاختلاف وأن النهي منصرف إلى أحد وجهين إمافى النصوص أوفيها قد أقيم عليه دليل عقلي أو سمعى لايحتمل إلامعني واحدآ وفي فحوى الآية ما يدل على أن المرادهو الاختلافوالتفرق في أصول الدين لا في فروعه وما يجوز ورود العبارة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالى [ واذكروا نعمة الله عليكم ٍ إذ

كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ] يعنى بالإسلام وفى ذلك دليل على أن التفرق المذموم المنهى عنه فى الآية هو فى أصول الدين والإسلام لا فى فروعه والله أعلم .

### باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال الله تعالى [ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ] قال أبو بكرَّ قد حوت هذه الآية معنيين أحدهما وجوب الْامر بالمعروف والنهي عن المنكر والآخر أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره لقوله تعالى [ ولتكن منكم أمة ] وحقيقته تقتصي البعض دون البعض فدل على أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين ومن الناس من يقول هو فرض على كل أحد في نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج الخصوص في قوله [ ولتكن منكم أمة ] مجازاً كقوله تعالى [ يغفر لكم من ذنو بكم ] ومعناه ذنو بكم والذي يدل على صحة هذا القول أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجهاد وغسل الموتى و تكفينهم والصلاة عليهم ودفتهم ولولا أنه فرض على الكفاية لما سقط عن الآخرين بقيام بعضهم به وقد ذكر الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع أخرمن كتابه فقال عز وجل كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمررن بالمعروف وتنهون عن المنكر إوقال فيما حكىعن لقمان [ يا بني أقم الصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ وقال تعالى ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدمهما على الأخرى فقاتلوا الني تبغى حتى تنيء إلى أمرالله ] وقال عزوجل | لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داو د وعيسي ابن مريم ذلك بما حصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلو ملبئس ماكانوا يفعلون إفهذه الآي ونظائرها مقتضيه لإيجاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهي على منازل أو لها تغبيره باليد إذا أمكن فإن لم يمكن وكان في نفيه خاتفاً على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه فإن تعذر ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبه كاحدثنا عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس قالحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داو د الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت. السنة كانت الخطبة بعد الصلاة قال ترك ذلك يا أبو فلان قال شعبة وكان لحاناً فقام أبو

سعيد الخدري فقال من هذا المتكلم فقد قضى ماعليه قال لنا رسول الله برايج من رأى منكم منكراً فلينكره بيده فإن لم يستطع فلينكره بلسانه فإن لم يستطع فلينكره بقلبه وذاك أضعف الإيمان وحدثنا محدبن بكر البصرى قالحدثنا أبو داود قال حدثنا محدبن العلاء قال حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن إسهاعيل بنرجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله عِلَيْج يقول من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان فأخبر النبي يؤليج أن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان ودل على أنه إذا لم يستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه ثم إذا لم يمكنه ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه وحدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثناً يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داو دقال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن جرير البجلي عن أبيه أن النبي علي قال مامن قوم يعمل بينهم بالمعاصي هم أكثر و أعزيمن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله منه بعقاب وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن على بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عِلِيَّةِ إن أول ما دخل النقص على بني إسراڤيلكان الرجل يلتى الرجل فيقول ياهذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذَلَكَ أَنْ يَكُونَ أَكْيِلُهُ وَشَرَيْبِهِ وَقَعَيْدُهُ فَلَمَّا فَعَلُواْ ذَلَكَ ضَرَّبِ اللَّهُ تَعَالَى قُلُوب بعضهم ببعض ثم قال العن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داو دو عيسي ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون \_ إلى قوله \_ فاسقون إثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق إطرأ وتقصرنه على الحق خَصِراً قال أبو داو دحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمروبن مرة عن سالم عن أبى عبيدة عن ابن مسمود عن النبي بالله بنحوه وزاد فيه أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم فأخبر النبي ﷺ أن من شرط النهي عن المنكر أن ينكره ثم لايجالس المقيم على المعصية ولايؤ اكله ولا يشاربه وكانماذكره النبي ﷺ من ذلك بياناً لقوله تعالى [ترىكثيراً منهم بتولون الذين كفروا] فكانوا بمؤاكلتهم إياهم وبجالستهم لهم تاركين للنهي عن المنكر لقوله تعالى [كانوا

لا يتناهون عن منكر فعلوه ] مع ما أخبر النبي ﷺ من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك لم ينفعه مع مجالسته ومؤاكلته ومشاربته إياه ، وقد روى عن الني عليَّةٍ في ذلك أيضاً ما حدثناً محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبر نا خالد عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله تعالى و أثنى عليه يا أيها الناس إنكم تَقَرَوْنَ هَذَهِ الْآيَةِ وَتَضَعُونُهَا فَي غَيْرِ مُوضَعَهَا [ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضْرَكُمْ مَنْ ضُلَّ إِذَا اهتديتم أو أنا سمعنا النبي مراتج يقول إن الناس إذار أوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب وحدثنا محمد بن بكرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا نعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية [عليكم أنفسكم فقال أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله ﷺ فقال بل اثتمر وا بالمعروف وتناهوا عن المنكرحتي إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى منبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبرالصبر فيه كقبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله قال وزادني غيره قال يارسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم وفي هذه الاخبار دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهماحالان حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله و إزالته باليد تكون على وجوه منها أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف وأن يأتى على نفس فاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ ماله أو قصد الزنا بامرأة أونحو ذلك وعلم أنه لاينتهي إن أنكره بالقول أوقاتله بما دون السلاح فعليه أن يقتله لقوله علي من رأى منكراً فليغيره بيده فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضاً عليه وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيدهو دفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يحزله الإقدام على قتله وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إلابأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله وقد ذكر ابن رستم عن محمد في رجل غصب متاعرجل وسعك قتله حتى تستنقذ المتاع وترده إلىصاحبه وكذلك قال أبوحنيفة

فى السارق إذا أخذ المتاع وسعك أن تتبه حتى تقتله إن لم يرد المتاع قال محمد وقال أبو حنيفة في اللص الذي ينقب البيوت يسعك قتله وقال في رجل يريد قلَّع سنك قال فاكأن تقتله إذا كنت في موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذي ذكر ناميدل عليه قوله تعالى [فقاتلوا التي تبغي حتى تنيء إلى أمرالله إفامر بقتالهم ولم يرفعه عنهم إلا بعدالني الى أمر الله تعالى وترك ماهم عليه من البغى والمنكر وقول النبي ﷺ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده يوجب ذلك أيضاً لأنه قد أمر بتغييره بيده على أي وجه أمكن ذلك فإذا لم يمكنه تغييره إلا بالقتل فعليه قتله حتى يزيله وكذلك قلنا في أصحاب الضرائب والمكوس التي يأخذونها من أمتعة الناس أن دماءهم مباحة وواجب على المسلمين قتلهم ولكل واحدمن الناس أن يقتل من قدر عليه منهم من غير إندار منه لهو لاالتقدم إليهم بالقول لأنه معلوم من إلهم أنهم غير قابلين إذا كانوا مقدمين على ذلك مع العلم بحظره ومتى أنذرهم من يريدُ أَلَا نَكَارَ عَلَيْهِمُ امْتَنْعُوا مِنْهُ حَيْ لا يُمَكِّن تَغْيِيرُ مَاهُمْ عَلَيْهُ مِنَ المنكر فجائز قتل من كان منهم مقيما على ذلك وجائز مع ذلك نركهم لمن خاف إن أقدم عليهم بالقتل أن يقتل إلا أن عليه اجتنابهم والغلظة عليهم بما أمكن وهجرانهم وكذلك حكم سائر منكان مقيما على شيء من المعاصي المو بقات مصراً عليها مجاهراً بها فحكمه حكم من ذكرنا في وجوب النكير عليهم بما أمكن و تغيير ماهم عليه بيده وإن لم يستطع فلينكره بلسانه وذلك إذا رجا أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه فإن لم يرج ذلك وقد غلب في ظنه أنهم غير قابلين منه مع علمهم بأنه منكر عليهم وسعه السكوت عنهم يعد أن يجانبهم ويظهر هجرانهم لأنالنبي بَرَلِيَّةٍ قال فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه وقوله عِلِيَّةٍ فإن لم يستطع قد فهم منه أنهم إذا لم يزولوا عن المنكر فعليه إنكاره بقلبه سو اكان فى تقية أو لم بكن لأن قوله إنالم يستطع معناه أنه لا يمكنه إزالته بالقول فأباحله السكوت فى هذه الحال وقد روى عن أبن مسعو د فى قوله تعالى [ عليكم أنفسكم لايضركم من صَل إذا اهتديتم مر بالمعروف وانه عن المنكر ما قبل منك فإذا لم يقبلُ منك فعليك نفسك وحديث أبى ثعلبة الخشني أيضاً الذي قدمناه يدل على ذلك لانه قال ﷺ اثنمروا بالمعروف وتناهواعن المنكرحتى إذار أيتشحأ مطاعاوهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام يعنى والله أعلم إذا لم يقبلوا ذلك

واتبعوا أهواءهم وآراءهم فأنت في سعةمن تركهم وعليكنفسك ودع أمر العوام وأباح ترك النكير بالقول فيمن هذه حاله وروى عن عكرمة أن ابن عباسقال لهقدأعياني أنَّ أعلم مافعل بمن أمسك عن الوعظ من أصحاب السبت فقلت لهأنا أعرفك ذلك إقرأالآية الثانية قوله تعالى [أنجينا الذين ينهون عن السوم قال فقال لىأصبت وكسانى حلة فاستدلُّ ابن عباس بذلك على أن الله أهلك من عمل السوء ومن لم ينه عنه فجعل الممسكين عن إنكار المنكر بمنزلة فاعليه في العذاب وهذا عندنا على أنهم كانوا راضين بأعمالهم غير منكرين لها بقلوبهم وقد نسب الله تعالى قتل الأنبياء المتقدمين إلى من كان في عصر النبي بَرَائِيَّةِ من اليهو د الذين كانوا متو الين لأسلافهم القاتلين لأنبيائهم بقوله [ قد جامكم رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم فلم قتلتموهم ] وبقوله [ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إِنْ كِنتُم مُو مَنين ] فأضاف القتل إليهم وإن لم يباشروه ولم يقتلوه إذ كانو ا راضين بأفعال القاتلين فكذلك ألحق الله تعالى من لم ينه عن السوء من أصحاب السبت بفاعليه إذ كانو ا به رأضين ولهم عليه متوالين فإذاكان منكرآ للمنكر بقلبه ولا يستطيع تغييره على غيره فهو غير داخل في وعيد فاعليه بل هو بمن قال الله تعالى [عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ] وحدثنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أحمد بن عطية الكو في وقال حدثناً الحماني قال سُمَّعت ابن المبارك يقول لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكي حتى ظننا أنه سيموت فخلوت به فقالكان والله رجلاً عاقلاً ولقدكنت أخاف عليه هذا الأمر قلت وكيفكان سببه قالكان يقدم ويسألي وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع وكنت ربما قدمت إليه الشيء فيسألني عنه ولا يرضاه ولا يذوقه وربمارضيه فأكله فسألنى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن اتفقنا على أنه فريضة مزالله تعالى فقال لى مد يدك حتى أبايعك فاظلمت الدنيا بيني وبينه فقلت ولم قال دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت عليه وقلتله إنقام بهرجل وحده قتل ولم يصلح للناسرأمر ولكن إن وجدعليه أعوانا صالحين ورجلا يرأس عليهم مأمونا على دين الله لايحول قال وكان يقتضي ذلك كلما قدم على تقاضي الغريم الملحكلما قدم على تقاضاني فأقول له هذا أمر لا يصلح بو احدما أطاقته الانبيا. حتى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة اليست كسائر الفرائض لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده وهذا متى أمر به الرجل وحده

أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه وإذا تتل الرجل لم يحترى. غيره أن يعرض نفسه و لـكنه ينتظر فقد قالت الملائكة [ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلون إثم خرج إلى مروحيث كان أبو مسلم فكلمه بكلام غليظ فأخذه فاجتمع عليه فقهاه أهل خراسان وعبادهم حتى أطلقوه ثم عاوده فزجره تم عاوده ثم قال ماأجد شيئاً أقوم بهلله تعالى أفضل من جمادك ولأجاهدنك بلسانى ليس لى قوة بيدى ولكن يرانى الله وأنا أبغضك فيه فقتله ۽ قال أبو بكر لما ثبت بما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النبي ﷺ وجوب فرض الأمر بالمدروف والنهى عن المنكر وبينا أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباةين وجب أن لا يختلف فى لزوم فرضه البر والفاجر لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لايسقط عنه فروضاً غيره ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات فكذلك من لميفعل سائر المعروف ولم ينته عن سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر غير ساقط عنه وقد روى طلحة ابن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال اجتمع نفر من أصحاب النبي والله فقالوا يا رسول الله أرأيت إن عملنا بالمعروف حتى لا يبقى من المعروف شي. إلا عملناه وانتهينا عن المنكر حتى لم يبق شيئاً من المنكر إلا انتهيناعنه أيسعنا أن لانأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر قالُ مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهو عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله فأجرى النبي ﷺ فرض الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر مجرى سأثر الفروض فى لزوم القيام به مع النقصير فى بعض الواجبات ، ولم يدفع أحد من علما. الامة وفقمائها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك إلا قوم من الحشو وجمال أصحاب الحديث فإنهم أنكروا قتال الفثة البآغية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح وسموا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فتنة إذااحتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية مع ماقد سمعو ا فيه من قول الله تعالى [ فقاتلوا التي تبغي حتى تغيء إلى أمر الله ﴿ وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره ﴿ وزعموا مع ذلك أن السلطان لاينكرعليه الظلم والجور وقتل النفس التىحرم الله وإنما ينكرعلي غير السلطان بالقول أو باليد بعير سلاح فصاروا شراً على الآمة من أعدائها المخالفين لها لأنهم أقعدوا الناس

عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على السلطان الظلم والجور حتى أدى ذلك إلى تغلب الفجاربل المجوس وأعداءالإسلام حتىذهبت الثغوروشاع الظلموخربت البلادوذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذهب الثنوية والحرمية والمزدكية والذى جلب ذلك كله عليهم ترك الأمر بالمعروف والنهيءن المنكروالإنكار على السلطان الجاثروالله المستعان ه و قد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو دقال حدثنا محمد بن عباد الواسطى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائل قال حدثنا محمدبن جحادة عن عطية العوفى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله يراتي أفضل الجهادكلمة عدل عند سلطان جائر أو أميرجائر ۽ وحدثنا محمد بن عمرقال أخبرني أحمد بن محمد بن عمر و بن مصعب المروزي قال سمعت أبا عمارة قال سمعت الحسن بن رشيد يقول سمعت أبا حنيفة يقول أنا حدثت إبراهيم الصائغ عن عكر مة عن ابن عباس قال النبي عَلَيْ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ٥ قوله تعالى [ وما الله بريد ظلماً للعباد ] قد اقتضى ذلك نفي إرادة الظلم من كلوجه فلا يريد هو أن يظلمهم ولا يُريد أيضاً ظلم بعضهم لبعض لا نهما سواء في منزلة القبح ولو جاز أن يريد ظلم بعضهم لجاز أن يريد ظلمه لهم ألا ترى أنه لافرق في العقول بين من أراد ظلم نفسه لغير ، و بين من أراد ظلم إنسان لغير ه وأنهما سواء فى القبح فكذلك ينبغى أن تكون إرادته للظلم منتفية منه ومن غيره ـ قوله عزوجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قيل في معنى قوله [كنتم ] وجوه روى عن الحسن أنه يعنى فيها تقدمت البشارة والخبر به من ذكر الا مم فىالكُنتُب المنقدمة قال الحسن نحن آخر هاو أكر مها على الله ، وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي عراق يقول في قوله تعالى [كتم خير أمة أخرجت للناس ] قال أنتم تتمنون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى فكان معناه كنتم خير أمة أخبر الله بها أنبياءه فيما أنزل إليهم من كتبه وقيل إن دخولكان وخروجها بمنزلة إلا بمقدار دخولها لتأكيد وقوع الاثمر لامحالة إذهو بمنزلة ماقد كان في الحقيقة كما قال تعالى [وكان الله غفور أرحيها ، وكان الله عليها حكيما إوالمعنى الحقبق وقوع ذلك ه وقيل كنتم خير أمة بمعنى حدثتم خير أمة فيكون خير أمَّة بمعنى , ۲۱ ــ أحكام ني ،

الحال وقيل كنتم خير أمة في اللوح المحفوظ وقيل كنتم منذ أنتم ليدل أنهم كذلك من أول أمرهم ه وفى هذه الآية دلالة على صحة إجماع الامةمن وجوه أحدها كنتم خير أمة ولا يستحقون من الله صفة مدح إلاوهم قائمون بحق الله تعالى غيرضا لين والثاني إخباره بأنهم يأمرون بالمعروف فيها أمروابه فهو أمرانة تعالى لآن المعروف هو أمرانة والثالث أنهم ينكرون المنكر والمنكر هو مانهي الله عنه ولا يستحقون هذه الصفةإلاوهم للهرضي خثبت بذلك أن ما أنكرته الأمةفهو منكروما أمرتبه فهومعروف وهوحكم الله تعالى وفى ذلك مايمنعوقوع إجماعهم على ضلال ويوجبأن مايحصل عليه إجماعهم هوحكمالله تعالى قوله تعالى [لن يضروكم إلا أذى الآية فيه الدلالة على صحة نبوة النبي علي لا أذى الآية فيه الدلالة على صحة نبوة النبي علي لا أذى عن اليهو دالذين كانوا أعداه المؤمنينوهم حوالىالمدينــة بنو النضير وقريظة وبنو قينقاع ويهود خيبر فأخبر الله تعالى أنهم لايضرونهم إلا أذى من جهة القولوأنهم متى قاتلوهم ولوا الأدبار فكمانكما أخبر وذلك من علم الغيب ، قوله تعالى | ضربت عليهم الذلة أينها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس |وهو يعنى به اليهو دالمتقدم ذكرهمفيه الدلالة على صحة نبوة النبي عليه لا نهو لا. اليهو دصاروا كذلك من الذلة والمسكنة إلاأن بجعل المسلمون لهم عهد الله وذمته لا أن الحبل في هذا الموضع هو العهدو الا مان ﴿ قُولُهُ تَعَالَى إ ليسو اسو أم من أهل الكنتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إقال ابر عباس وقتادة وابن جريج لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة معه قالت اليهو د ما آمن بمحمد إلا شرار نا فأنزل الله تعالى هذه الآية ، قال الحسن قوله | قائمة | يعني عادلة وقال ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس ثابتة على أمر الله تعالى وقال السدى قائمة بطاعة الله تعالى وقوله [ وهم يسجدون ] قيل فيه أنهاالسجو د المعروف في الصلاة وقال بعضهم معناه يصلون لا أن القرآءة لا تكون في السجو دولا في الركوع فجعلوا الواو حالا وهو قول الفراءو قال الا ولون الواو همنا للعطف كأنه قال يتلون آيّات الله آناء الليل وهم مع ذلك يسجدون قوله تعالى [ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ]صفة لهؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب لا أنهم آمنوا بالله ورسوله ودعوا الناس إلى تصديق النبي برائج والإنكار على من خالفه فكانوا ممن قال الله تعالى [كنتم خير أمة أخرجت للناس | في الآية المتقدمة وقد بينا مادل عليــه القرآن من وجوب

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن قيل فهل تجب إزالة المنكر من طريق اعتقاد المذاهب الفاسدة على وجه التأويلكما وجب في سائر المناكير من الأفعال ، قيل له هذا على وجهين فمن كان منهم داعياً إلى مقالته فيضل النّاس بشبهته فإنه تجب إزالته عن ذلك بما أمكن ومن كان منهم معتقداً ذلك فى نفسه غير داع إليها فإنما يدعى إلى الحق بإقامة الدلالة على صحة قول الحق و تبين فساد شبهته مالم يخرج على أهل الحق بسفيه ويكون له أصحاب يمتنع مهم عن الإمام فإن خرج داعياً إلى مقالته مقاتلا عليها فهذا الباغي الذي أمر الله تعالى بقتاله حتى ينيء إلى أمر الله تعالى ۽ وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه كان قائماً على المنبر بالكوفة يخطب فقالت الخوارج من ناحية المسجد لا حكم إلا لله فقطع خطبته وقال كلمة حق يراد بها باطل أما أن لهم عندنا ثلاثاً أن لانمنعهم حقهم من الني. ماكانت أيديهم مع أيدينا ولا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا فأخبر أنه لايجب قتالهم حتى يقاتلونا وكان ابتدأهم على كرم الله وجهه بالدعاء حين نزلوا حروراء وحاجهم حتى رجع بعضهم وذلك أصل فى سائر المتأولين من أهل المداهب الفاسدة أنهم مالم يخرجوا داعين إلى مذاهبهم لم يقاتلوا وأقروا على ماهم عليه مالم بكن ذلك المذهب كفراً فإنه غير جائز إفرار أحد من الكفار على كفره إلا بجزية ولبس يجوز إقرار من كفر بالتأويل على الجزية لأنه بمنزلة المرتد ، لإعطائه بدياً جملة التوحيدوالإيمان بالرسول فمتي نقض ذلك بالتفصيل صارمر تدأه ومن الناسمن يجعلهم بمنزلةأ هلاالكتاب كذلككان يقولأبو الحسن فتجوز عندهمنا كحتهم ولايجوز للمسلمين أن يزوجوهم وتؤكل ذبائحهم لأنهم منتحلون بحكم القرآن وإن لم يكونو ا مستمسكين به كاأن من انتجل النصرانية أواليهو دية فحكمه حكمهم وإن لم يكن مستمسكا بسائر شرائعهم وقال تعالى إ ومن يتولهم منكم فإنه منهم , وقال محمد فى الزيادات لو أن رجلا دخل فى بعض الأهواء التي يكفر أهلماكان في وصاياه بمنزلة المسلمين يجرزمنها ما يجوزمن وصايا المسلمين ويبطل منها مايبطل من وصاياهم وهذا يدل على موافقة المذهب الذي يذهب إليه أبو الحسن في بعض الوجوه و من الناس من يجعلهم بمنزلة المنافقين الذين كانو ا في زمن النبي سَرَقِيْم فأقروا على نفاقهم مع علم الله تعالى بكفرهم و نفاقهم و من الناس من يجعلهم كأهل الذمة وَمَن أَبِي ذلك ففرق بينهما بأن المنافقين لو وقفنا على نفاقهم لم نقرهم عليه ولم نقبل

منهم إلا الإسلام أوالسيف وأهل الذمة إنما أقروا بالجزية وغير جائز أخذ الجزية من الكفار المتأولين المنتحلين للإسلام ولا يجوز أن يقروا بغير جزية فحكمهم فى ذلك متى وقفنا على مذهب واحد منهم اعتقاد الكفر لم يجز إقراره عليه وأجرى عليه أحكام المرتدين ولا يقتصر فى إجرائه حكم الكفار على إطلاق لفظ عسى أن يكون غلطه فيه دون الاعتقاد دون أن يبين عن ضميره فيعرب لنا عن اعتقاده بما يو جب تكفيره فحينئذ يجوز عليه أحكام المرتدين من الاستتابة فإن تاب وإلا قتل والله أعلم.

#### باب الاستعانة بأهل الذمة

قال الله تعالى [ يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ] الآية قال أبو بكر بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره ويثق بهم فى أمره فنهى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤ منين وأن يستعينوا بهم في خوص أمورهم وأخبر عن ضمائر هؤلاء الكفار للمؤمنين فقال [ لا يألونكم خبالا] يعنى لا يقصرون فيما يجدون السبيل إليه من إفساد أموركم لا أن الخبال هو الفساد ثم قال [ودوا ما عنتم إ قال السدى ودوا ضلالكم عن دينكم وقال ابن جريج ودوا أن تعنتوا في دينكم فتحملوا على المشقة فيه لا أن أصل العنت المشقة فكأنه أخبر عن محبتهم لما يشق عليـكم وقال الله تعالى [ ولو شاءالله لا عنتكم ] وفي هذه الآية دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العالات و الكتبة وقدروى عن عمر أنه بلغه أن أباموسي استكتب رجلا من أهل الذمة فكتب إليه يعنفه وتلا [ يا أيها الذين آمنو ا لاتتخذوا بطانة من دونكم ] أي لا تردوهم إلى العز بعد أن أذلهم الله تعالَى وروى أبوحيان التيمي عن فرقد لم نر رجَّلا أحفظ منه ولا أخط منه بقلم فإن رأيت أن نتخذه كاتباً قال قد اتخذت[ذأ بطانة من دون المؤمنين \* وروى هلال الطائى عن وسق الرومى قال كنت مملوكا لعمر فكان يقول لى أَسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فإنه لاينبغي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم فأبيت فقال لا إكراه في الدين فلما حضرته الوفاة أعتقني فقال اذهب حيث شئت وقوله تعالى إلا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة إقبل فى معنى [أضعافا مضاعفة | وجهان أحدهما المضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل ولكل

أجل قسط من الزيادة على المال والثانى مايضاعفون به أموالهم وفي هذا دلالة على أن المخصوص بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه لأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون ذكر تحريم الربا أضعافا مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فلماكان الربا محظوراً بهذه الصفة وبعدمها دل ذلك على فساد قو لهم فى ذلك ويلزمهم فى ذلك أن تكون هذه الدلالة منسوخة بقوله تعالى [وحرم الربا] إذا لم يبق لها حكم في الاستعمال وقوله تعالى [ وجنة عرضها السموات والأرض ] قيل كعرض السموات والأرض وقال في آية أخرى إو جنة عرضها كعرض السماء والأرض كوكا قال ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدةً ] أي إلا كبعث نفس واحدة ويقال إنما خصُّ العرضُ بالذكر دون الطول لا نه يدل على أن الطول أعظم ولو ذكر الطول لم يقم مقامه في الدلالة على العظم و هذا يحتج به في قول النبي علية ذكاة الجنين ذكاة أمه معناه كذكاة أمه وقوله تعالى أو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس قال ابن عباس [ في السراء والضراء | في العسر واليسر يعني في قلته وكثرته وقيل في حال السرور والغم لا يقطعه شيء من ذلك عن إنفاقه في وجوه البر فمدح المنفقين في هاتين الحالتين ثم عطف عليه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فمدح من كظم غيظه وعفا عمن اجترم إليه وقال عمر بن الخطاب من خاف الله لم يشف غيظه و من ا تغي الله لم يصنع ما يريد ولو لا يوم القيامة لكان غير ما ترون وكظم الغيظ و العفو مندوب إليهما موعود بالثواب عليهما من الله تعالى قوله تعالى [ وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاً فيه حض على الجماد من حيث لا يموت أحد فيه إلا بإذن الله تعالى وفيه التسلية عما يلحق النفس بموت النبي مَرَاقِينَ لانه بإذن الله تعالى لانه قد تقدم ذكر موت النبي عَرَاقِيْهِ في قوله [ ومامحمد إلا رسول قد خلت من قبلهالرسل ] الآية ﴿ وقوله تعالى | ومن يرد ثواب الدنيا تؤته منها ] قبل فيــه من عمل للدنيا وفر حظه المقسوم له فيها من غير أن يكون له حظ فى الآخرةروى ذلك عن ابن إسحاق وقيل إن معناه منأراد بجماده ثواب الدنيالم يحرم حظه من الغنيمة وقيل من تقرب إلى الله بعمل النوا فل وليس هو بمن يستحق الجنة بكفره أو بما يحبط عمله جوزي بها فيالدنيا من غير أن يكون له حظ في الآخرة وهو نظيرقوله تعالى إمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لهجهنم

يصلاها مذموماً مدحوراً ، قوله تعالى [ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ] قال ابن عباس والحسن علماء وفقها وقال مجاهد وقتادة جموع كثيرة م وقوله تعالى [ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وماضعفو اوما استكانوا إفإنه قيل في الوهن بأنه انكسار الجسد ونحوه والضعف نقصان القوة وقيل فى الإستكانة أنها إظهار الضعف وقيل فيه أنه الخضوع فبين تعالى أنهم لم بهنوا بالحوف ولا ضعفوا لنقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع وقال ابن إسحاق فما وهنوا بقتل نبيهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن دينهم وفي هذه الآية الترغيب في الجهاد في سبيل الله والحض على سلوك طريق العلماء من صحابة الآنبيا. والأمر بالاقتداء بهم في الصبر على الجماد ، وقوله تمالى [و ماكان قولهم إلا أن قالو اربنا اغفر لنا ذنو بنا | الآية فيه حكاية دعاء الربيين من أتباع الانبياء المتقدمين وتعليم لنالان نقو لهمثل قولهم عند حضور القتال فينبغي للمسلمين أن يدعوا بمثله عند معاينة العدولا أن الله تعالى حكى ذلك عنهم على وجه المدح لهم والرضا بقو لهم لنفعل مثل فعلهم ونستحق من المدح كاستحقاقهم قوله تعالى [ فآ تاهم الله أو اب الدنياو حسن ثواب الآخرة ] قال قتادة والربيع بن أنس وابن جريج ثواب الدنيا الذي أوتوه هو النصر على عدوهم حتى قهروهم وظفروا بهم وثواب الآخرة الجنة وهذا دليل على أنه يجوز اجتماع الدنيا والآخرة لواحد روى عن على رضي الله عنه أنه قال من عمل لدنياه أضر بآخرته ومن عمل لآخرته أضر بدنياه وقد يجمعهما الله تعالى لا قوام قوله تعمالي إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ] فيه دليلَ على بطلان التقليد لا "ن الله تعالى حكم ببطلان قو لهم إذ لم يكن معهم برهان عليه والسلطان همنا هو البرهان ويقال إن أصل السلطان القُوة فسلطان الملك قو ته والسلطان الحجة لقو تها على قمع الباطل وقهر المبطل بها والتسليط على الشيء التقو بة عليه مع الإغراء به وفيه الدلالة على صحة نبوة النبي عَلِيَّ لما أحمر به من إلقاء الرعب في قلوب المشركين فكانكما أخبر به وقال النبي يتليج نصرت بالرعبحتي أن العدو ايرعب مني وهو على مسيرة شهرقوله تعالى [ولقد صدقكم الله وعده إذتحسونهم بإذنه |فيه إخبار بتقدم وعد الله تعالى لهم بالنصر على عدوهم ما لم يتنازعوا ويختلفو افكان كما أخبربه يوم أحد ظهروا على عدوهم وهزموهم وقتلوا منهم وقدكان النبي يتلق أمرالرماة بالمقام في موضع

وأن لايبرحوا فعصوا وخلوا مواضعهم حين رأوا هزيمة المشركين وظنوا أنه لم يبق لهم باقية واختلفوا وتنازعوا فحمل عليهم خالد بن الوليد من ورائهم فقتلوا من المسلمين من قتلوا بتركهم أمر رسول الله ﷺ وعصيانهم ، وفي ذلك دليل على صحة نبوة النبي بتاتيج لأنهم وجدوا موعودالله كما وعدقبل العصيان فلما عصوا وكليرا إلى أنفسهم وفيه دليل على أن النصر من الله في جهاد العدومضمون باتباع أمره والاجتهاد في طاعته وعلى هذا جرت عادة الله تعالى للمسلمين في نصرهم على أعدائهم وقد كان المسلمون من الصدر الأول إنما يقاتلون المشركين بالدين ويرجون النصرعليهم وغلبتهم به لا بكثرة العدد ولذلك قال الله تعمالي [ إن الذين تولوا منكم يوم التتي الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا فأخبر أن هزيمتهم إنماكانت لتركهم أمر رسول الله علي في الإخلال بمراكزهم التي رتبوا فيها ﴿ وقال تعالى [منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ا وإنما أتوا من قبل من كان يريد الدنيا منهم قال عبدالله بن مسعود ماظننت أن أحداً ممن قاتل مع النبي ﷺ يريد الدنيا حتى أنزل الله تعالى [ منكم من يريد الدنيا ] وعلى هذا المعنى كأن الله قد فرض على العشرين أن لإيفروا من ماثتين بقوله تعالى [إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائنين ] لأنه في ابتداء الإسلام كانوا معالنبي برات مخلصين لنية الجهاد لله تعالى ولم يكن فيهم من يريد الدنيا وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا رجالة قليلي العدة والسسلاح وعدوهم ألف فرسان ورجالة بالسلاح الشاك فنحهم الله أكتافهم ونصرهم عليهم حتى قتلوا كيفشاؤا وأسرواكيف شاؤاثم لما خالطهم بعد ذلك من لم يكن له مثل بصائرهم وخلوص ضمائرهم خفف الله تعالى عن الجميع فقال [ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثنين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله } ومعلوم أنه لم يرد ضعف قوى الأبدان ولا عدم السلاح لأن قوى أبدانهم كانت باقية وعددهم أكثر وسلاحهم أوفر وإنما أرادبه أنه خالطهم من ليس له قوة البصيرة مثل ما للأولين فالمراد بالضعف همنا ضعف النية و أجرى الجميع بجرى واحداً في التخفيف إذا لم يكن من المصلحة تمييز ذوى البصائر منهم بأعيانهم وأسمائهم من أهل ضعف اليقين وقلة البصيرة ولذلك قال أصحاب النبي يتلقج في يوم البامة حين أنهزم الناس أخلصونا أخلصونا يعنون المهاجرين والأنصار م قوله

تعالى [ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ] قال طلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وقتادة والربيع بن أنسكان ذُلْك يوم أحد بعد هزيمة من المهزم من المسلمين وتوعدهم المشركون بالرجوع فكان من ثبت من المسلمين تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى الامنة على المؤ منين فناموا دون المنافقين الذين أرعبهم الخوف لسو. الظن قال أصحاب النبي عليَّةٍ فنمنا حتى اصطفقت الحجف من النعاس ولم يصب المنافقين ذلك بل أهمتهن أنفسهم فقال بعض أصحاب النبي عليه سمعت وأنا بين الناثم واليقظان معتب بن قشير وناساً من المنافقين يقولون هل لنا من الآمرمن شيء وهذا من لطف الله تعالى للمؤمنين وإظهار أعلام النبوة في مثل تلك الحال التي العدو فبها مطل عليهم وقد انهزم عنهم كثير من أعوانهم وقد قتلوا من قتلوا من المسلمين فينامون وهم مو اجهون العدو في الوقت الذي يطير فيه النعاس عمن شاهده بمن لا يقاتل فكيف بمن حضر القتال والعـدو قد أشرعوا فيهم الأسنة وشهروا سيوفهم لقتلهم واستيصالهم ، وفي ذلك أعظم الدلائل وأكبر الحجج في صحة نبوة النبي علي من وجوه أحدها وقوع الا منة مع استعلاء العدو من غير مدد أتاهم ولا نـكاية في العدو ولا انصرافهم عنهم ولا قلة عددُهم فينزل الله تعالى على قلوبهم الا منة وذلك في أهل الإيمان واليقين خاصة والثانى وقوع النعاس عليهم فى مثل تلك الحال التي يطير في مثلما النعاس عمن شاهدها بعد الإنصراف والرجوع فكيف في حال المشاهدة وقصد العدو نحوهم لاستيصالهم وقتلهم والثالث تمييز المؤمنين من المنافقين حتى خص المؤمنين بتلك الا منة والنعاس دون المنافقين فكان المؤمنون في غاية الا من والطمأنينة والمنافقون فى غاية الهلع والخوف والقلق والاضطراب فسبحان الله العزيز العليم الذي لا يضيع أجر المحسنين ، قوله تعالى إفيها رحمة من الله لنت لهم إقبل إن ماهمنا صلة معناه فبرحمة من الله روى ذلك عن قتادة كما قال إعما قليل ليصبحن نادمين ] وقوله تعالى إ فيما نقضهم ميثاقهم أوا تفق أهل اللغة على ذلك وقالوا معناها التأكيدوحسن النظم كما قال الا عشى : (١) أذهى ما إليك أدركني الحلم عداني عن هيجكم أشفاقي

<sup>(</sup> ١ ) ( قوله فاذهبي ما إليك ) يقال أذهب إليك معناه اشتغل بنفسك وأقبل عايمًا ومافى الكلام زائدة كما ذكره المصنف ( لمصححه ) .

وفي ذلك دليل على بطلان قول من نني أن يكون في القرآن مجاز لأن ذكر ما ههذا مجاز وإسقاطها لايغير المدني قوله تعالى إولوكنت فظأ غليظ القلب لاتفضوا منحو لك] مدل على وجوب استعمال اللين والرفقُ وترك الفظاظة والغلظة في الدعاء إلى الله تعالى كما قال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن | وقوله تعالى لمُوسَى وهارون [ فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى ] قوله تعالى [ وشاورهم في الأمر] اختلف الناس في معني أمر الله تعالى إياه بالمشاورة مع استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرأى من الصحابة فقال قتادة والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق إنما أمره بها تطييباً لنفوسهم ورفعاً من أقدارهم إذكانو اممن يوثق بقوله ويرجع إلى رأية قال سفيان أبن عيينة أمره بالمشاورة لتقتدى به أمته فيها ولا تراها منقصة كما مدحهم الله تعالى بأن أمرهم شورى بينهم وقال الحسن والضحاك جمع لهم بذلك الأمرين جميعاً في المشاورة لبكون لإجلال الصحابة ولتقتدى الامة به في المشاورة وقال بعض أهل العلم إنما أمره بالمشاورة فيها لم ينص له فيه على شيء بعينه فمن القائلين بذلك من يقول إنما هو في أمور الدنيا خاصة وهم الذين يأبون أن يكون النبي ﷺ يقول شيئاً من أمور الدين من طريق الاجتهاد وإنما هوفى أمور الدنيا خاصة فجائز أن يكون النبي ﷺ يستعين بآر ائهم فى ذلك ويتنبه بها على أشياء من وجوه التدبير ما جائز أن يفعلها لولًا المشاورة واستشارة آراء الصحابة وقد أشار الحباب بن المنذر يوم بدر على النبي براتيج بالنزول على الماء فقبل وأشار منه عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا فقبل منهم وخرق الصحيفة في أشياء من نحو هذا من أمور الدنيا وقال آخرون كان مأموراً بمشاورتهم في أمور الدين والحوادث التي لا توقيف فيها عن الله تعالى و فى أمور الدنيا أيضاً مما طريقه الرأى وغالب الظن وقد شاورهم يوم بدر في الأساري وكان ذلك من أمور الدين وكان عَلِيَّ إذا شاورهم فأظهروا آراءهم ارتأى معهم وعمل بما أداه إليه اجتهاده وكان في ذلك ضروب من الفوائد أحدها إعلام الناس أن ما لا نص فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكمه الاجتهاد وغالب الظ والثاني إشعارهم بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أهل الاجتهاد وجائزا تباع أرائهم إذر فعهم الله إلى المنزلة التي يشاورهم النبي بيائية ويرضى اجتهادهم ويحريهم لموافقة النصوص من

أحكام الله تعالى والثالث أن باطن ضمائرهم مرضى عند الله تعالى لولا ذلك لم يأمره بمشاورتهم فدل ذلك على يقينهم وصحة إبمانهم وعلى منزلتهم مع ذلك من العلم وعلى تسويغ الاجتهاد في أحكام الحوادث التي لا نصوص فيها لتقتدى به الأمة بعده عليَّةٍ في مثله وغير جائزأن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم ورفع أفدارهم ولتقتدى الاً مَهُ بِهِ فِي مثله لا نَهُ لُو كَانَ مَعْلُومًا عَنْدُهُمْ أَنْهُمْ إِذَا اسْتَفْرُغُوا مُجْمُودُهُمْ فَي اسْتَنَّاطُ ماشاوروا فیه وصواب الرأی نیما شلواعنه ثم لم یکن ذلك معمولاعلیه ولا متلتی منه بالقبول بوجه لم يكن فىذلك تطييب نفوسهم ولأرفع لأقدارهم بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول عليها فهذا تأويل ساقط لا معنى له فكيف يسوغُ تأويل من تأوله لتقتدي به الأمة مع علم الأمة عند هذا القائل بأن هذه المشورة لم تفد شيئاً ولم يعمل بشيء أشاروا به فإنكان على الا مة الاقتدا. به فيها فواجب على الأ مة أيضاً أنْ يكون تشاورهم فيها بينهم على هذا السبيل وأن لاتنتج المشورة رأيا صحيحاً ولا قولا معمولا لأن مشاورتهم عند القائلين بهذه المقالة كانت على هذا الوجه فإن كانت مشورة الأمة فيمابينها تنتجرأيا صحيحاً وقو لامعمو لاعليه فليس في ذلك اقتداء بالصحابة عند مشاورة النبي عَلِيَّةٍ إيَّاهم وإذ قد بطل هذا فلابد من أن تكون لمشاورته إياهم فائدة تستفاد بها وأن يكون للنبي ﷺ معهم ضرب من الارتئاء والاجتهاد فجائز حبنئذ أن توافق آراؤهم رأى النبي ميالية وجائز أن يوافق رأى بعضهم رأيه وجائز أن يخالف رأى جميعهم فيعمل ﷺ حينئذ برأيه ويكون فيه دلالة علىأنهم لم يكونوا معنقين في اجتهادهم بل كانوا مأجورين فيه لفعلهم ما أمروا به ويكون عليهم حينتذ ترك آراتهم واتباع رأى النبي عَلِيُّ ولابد من أن تكون مشاورة النبي عَلِيِّ إياهم فيما لا نص فيه إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات ولايقول لهم مار أيكم في الظهر والعصروالزكاة وصيام رمضان ولما لم يخص الله تعالى أمرالدين من أمور الدنيا في أمره عليه بالمشاورة وجبأن يكون ذلك فُيهُما جميعاً ولا نه معلوم أن مشاورة النبي ﷺ في أمَّر الدنيا إنماكانت تكون في محاربة الكفار ومكايدة العدو وإن لم يكن للنبي برائج تدبيره فى أمر دنياه ومعاشه يحتاج فيه إلى مشاورة غيره لاقتصاره ﷺ من الدنيا على القوت والكفاف الذي لا فضل فيه وإذا كانت مشاورته لهم فى محاربة العدو ومكايدة الحروب فإن ذلك من أمر الدين ولا

فرق بين اجتماد الرأى فيه و بينه فى أحكام سائر الحوادث التى لانصوص فيها وفى ذلك دليل على صحة القول باجتهاد الرأى في أحكام الحوادث وعلى أن كل مجتهد مصيب وعلى أن النبي عِلَيْتِهِ قد كان يجتهد رأيه فيما لانص فيه ، ويدل على أنه قد كان يجتهد رأيه معهم و يعمل بما يخلب في رأيه فيها لانص فيه قوله تعالى في نسق ذكر المشاورة | فإذا عزمت فتوكل على الله | ولوكان فيما شاور فيه شيء منصوص قد ور دالتو قيف به من الله لكانت العزيمة فيه متقدمة للمشاورة إذكان وردالنص موجباً اصحة العزيمة قبل المشاورة وفي ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة وأنه لم يكن فيها نص قبلها ﴾ قوله تعالى [ وماكان لنبي أن يغل ] قرى. [ يغل ] برفع الياء ومعناه يخان وخص النبي يراقح بذلك وإنكانت خبانة سائرالناس محظورة تعظيما لأمر خيانته على خيانة غيره كما قال تعالى [ فاجتنبو ا الرجس من الأوثان واجتنبو ا قول الزور ] و إن كان الرجس كله محظوراً ونحنُّ مأمورون باجتنابهوروي هذاالتأويل عن الحسن وقال ابن عباس وسعيد ابن جبير فى قوله تعالى [ يغل] برفع الياء أن معناه يخون فينسب إلى الحيانة وقال نزلت في قطيفة حمرا. فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي مِرَائِيم أخذها فأنزل الله هذه الآية \* ومن قرأ [يغل] ينصب الياء معناه يخون والغلول الخيانة في الجمله إلاأنه قدصار الإطلاق فيها يفيد الخيانة في المغنم ، وقد عظم النبي يُؤلِّجُهِ أمر الغلول حتى أجرا، مجرى الكبائروروي قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثو بان مولى رسول الله عَرْبُيْ أَن رسول الله عِلَيْ كَان يقول من فارق الروح جسده وهو برى. من ثلاث دخل الجنة الكبر والغلول والدين ء وروى عبد الله بن عمر أن رجلاكان على عهد رسول الله. مُرْتِيِّ يقال له كركرة فمات فقال النبي مِرْتِيِّ هو في النار فذهبو اينظرون فو جدوا عليه كساءأو عباءة قدغلماوقال النبي يرتي أدوأ الخيطوالمخيط فإنه عارونار وشناريو مالقيامة والآخبار فى أمر تغليظ الغلول كثيرة عن النبي يماليٍّ ، وقد روى فى إباحة أكل الطعام وأخذ علف الدواب عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين أخبار مستفيضة قال عمد الله بن أبي أوفى أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل منا يأتي فيأخذ منه ما يكفيه ثم ينصرف وعن سلمان أنه أصاب يوم المداين أرغفة حواري وجبناً وسكيناً فجعل يقطع من الجبنة ويقول كلوا يسم الله وقد روى رويفع بن ثابت الانصاري عن النبي براتي أنه قال لا يحل لا حديث من

بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يحل لأمرى. يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه .وهذا محمول على الحال التي يكون فيها مستغنياً عنه فأما إذا احتاج إليه فلا بأس به عند الفقهاء وقدروي عن البراء بن مالكأنه ضرب رجلا من المشركين يوم اليهامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به ء قوله تعالى [ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ] قال السدى وابن جريج في قوله | أو ادفعوا | إن معناه بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا وقال أبو عون الأنصارى معناه ورا بطو ابالقيام على الخيل إن لم تقاتلوا ، قال أبو بكر وفي هذا دلالة على أن فرض الحضور لازم لمنكان في حضوره نفع فى تكثير السواد والدفع وفىالقيام على الخيل إذا احتيج|ليهم وقوله تعالى [بقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم ] قيل فيه وجهان أحدهما تأكيد لكون القول منهم إذ قد يضاف الفعل إلى غيرفاعله إذاكان راضياً به على وجه المجازكما قال تعالى [وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها ﴿ وَإِنَّا قَتَلَ غَيْرُهُمْ وَرَضُوا بِهُ وَقُولُهُ تَعَالَى [ فَلَمْ تَقْتُلُونَ أَنبيا. الله من قبل ] ونحو ذلك والثانى أنه فرق بذكر الأفواه بين قول اللسان وقول الكتاب ، وقوله تعالى [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون] زعم قوم أن المرادأنهم يكونون أحياء في الجنة قالوا لأنه لو جاز أن ترد عليهم أرواحهم بعد الموت لجاز القول بالرجعة ومذهب أهل التناسخ ه قال أبو بكر وقال الجمهور إن الله تعالى يحييهم بعد الموت فينيلهم من النعيم بقدر استحقاقهم إلى أن يفنيهم الله تعالى عند فنا. الخلق ثم يعيدهم في الآخرة ويدخلهم الجنة لا نه أخبر أنهم أحياً وذلك يقتضي أنهم أحياء في هذا الوقت ولا أن تأويل من تأوله على أنهم أحياء في الجنة يؤدى إلى إبطال فأئدته لا "ن أحداً من المسلمين لايشك أنهم سيكو نون أحياء مع سائر أهل الجنة إذ الجنة لا يكون فيها ميت ويدل عليه أيضاً وصفه تعالى لهم بأنهم فرحون على الحال بقوله تعالى [ فرحين بما آتاهم الله من فضله ] ويدل عليه قوله تعالى [ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ] وهم في الآخرة قد لحقوا بهم وروى ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال ١١ أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طبور خضر تحت العرش ترد أنهار الجنة و تأكل من ثمار ها و تأوى إلى قناديل

معلقة تحت العرش وهو مذهب الحسن وعمرو بن عبيد وأبى حذيفة وواصل بن عطا. وليس ذلك من مذهب أصحاب التناسخ فى شيء لأن المنكر فى ذلك رجوعهم إلى دار الدنيا في خلق مختلفة وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنه أماتهم ثم أحياهم في قوله [ ألم تر إلى الذين خرجو امن ديار هموهم ألوف حذر الموت فقال لهم ألله مو تو اثم أحياهم وأخبر أن إحياء الموتى معجزة لعيسي عليه السلام فكذلك يحييهم بعد الموت ويجعلهم حيث يشاه ه وقوله تعالى [عندرجهم يرزقون معناه حيث لايقدر لهم أحد على ضر ولانفع إلا ربهم عز وجل وليس يعني به قرب المسافة لأنالله تعالى لا يجوز عليه القرب والبعد بالمسافة إذ هو من صفة الا جسام وقيل عند ربهم من حيث يعلمهم هو دون الناس . قوله تعالى [ الذين قال لهم الناس إن الناس قد أجمعوا لـكم ] الآية ﴿ روى عن ابن عباس وقتادة وأبن إسحاق إن الذين قالواكانوا ركباً وبينهم أبو سفيان ليحبسوهم عند منصرفهم من أحد ناا أرادوا الرجوع إليهم وقال السدى هو أعرابي ضمن له جعلا على ذلك فأطلق الله تعالى اسم الناس على آلو احدُ على قول من تأوله على أنه كان رجلا و احداً فهذا على أنه أطلق لفظ العموم وأراد به الخصوص ، قال أبو بكر لماكان الناس اسما للجنس وكان من المعلوم أن الناسكايم لم يقولوا ذلك تناول ذلك أقلهم وهو الواحد منهم لا أنه لفظ الجنس وعلى هذا قال أصحابنا فيمن قال إنكامت الناس فعبدي حر أنه على كلام الواحد منهم لا "نه لفظ الجنس ومعلوم أنه لم يردبه استغراق الجنس فيتناو ل الواحد منهم وقوله تعالى ﴿ فَاحْشُوهُمْ فَرَادُهُمْ إِيمَاناً ﴾ فيه أخبار بزيادة يقينهم عند زيادة الخوف والمحنة إذ لم يبقوا على الحال الا ولى بل ازدادوا عند ذلك يقينا وبصيرة في دينهم وهوكما قال. تعالى في الا محراب [ولما رأى المؤ منون الا حراب قالو اهذاما وعدنا الله ورسو له وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليما ] فازدادواعند معاينة العدو إيماناً وتسليما لا من الله تعالى والصبر على جمادهم و فى ذلك أتَّم ثناء على الصحابة رضى الله عنهم وأكمل فضيلة وفيه تعليم لنا أن نقتدى بهم و نرجع إلى أمر الله والصبر عليه والاتكال عليه وأن نقول حسبنا الله وندم الوكيل وأنا متى فعلنا ذلك أعقبنا ذلك من الله النصر والتأييد وصرف كيد العدو وشرهم مع حيازة رضوان الله وثوابه بقوله تعالى [ فانقلبو ا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوار صوان الله] وقوله تعالى [ ولا يحسبن الذين يبخلون

بما آتاهم الله من فضله \_ إلى قوله \_ سيطوقون مابخلوا به ] قال السدى بخلوا أن ينفقوا في سبيل الله وأن يؤدوا الزكاة وقال ابن عباس هو في أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس وهو بالزكاة أولى كقوله [والذين يكنزون الذهب والفضة \_ إلى قوله \_ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ] وقوله تعالى [سيطوقون ما بخلوا به] يدل على ذلك أيضاً ه وروى سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أب هريرة قال قال رسول يدل على ذلك أيضاً ه وروى سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أب هريرة قال قال رسول الله يؤلي ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى بها جبينه وجهته حتى يحكم الله بين عباده وقال مسروق يجعل الحق الذي منعه حية فيطوقها فيقول مالى ومالك فتقول الحية أنا مالك وقال عبد الله يطوق ثعباناً في عنقه له أسنان فيقول أناملك الذي بخلت به .

قوله تعالى [وإذ أخذالله ميثاق الذين أو بو الكتاب لتبيننه للناس] قد تقدم نظيرها في سورة البقرة وقد روى في ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى أن المراد به اليهود وقال غيرهم المراد به اليهود والنصارى وقال الحسن وقتادة المراد به كل من أوتى علماً فكتمه قال أبوهريرة لولا آية من كتاب الله تعالى ما حدثتكم به ثم تلاقوله [وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو تو ا الكتاب ] فيعود الضمير في قوله [لتبيننه] في قول الأولين على النبي يَرَافِيَةٍ لا نهم كتموا صفته وأمره وفي قول الآخرين على الكتاب فيدخل فيه بيان أمر الذي يَرَافِيةٍ وسائر ما في كتب الله عز وجل.

قوله تعالى [إن فى خلق السمو ات والا رض واختلاف الليل والنهار لآيات لا ولى الا الباب] الآيات التى فيهامن جهات أحدها تعاقب الا عراض المتضادة عليها مع استحالة وجودها عارية منها والا عراض محدثة وما لم يسبق المحدث فهو محدث وقد دلت أيضاً على أن خالق الا جسام لايشبهها لا ن الفاعل لايشبه فعله وفيها الدلالة على أن خالقها قادر لا يعجزه شيء إذ كان خالقها وخالق الا عراض المضمنة بها وهو قادر على أضدادها إذ ليس بقادر يستحيل منه الفعل ويدل على أن فاعلما قديم لم يزل لا ن صحة وجودها متعلقة بصانع قديم لولا ذلك لاحتاج الفاعل إلى فاعل آخر إلى مالا نهاية له ويدل على أن صانعها عالم من حيث استحال وجود الفعل المتقن المحيكم إلا من عالم به قبل أن يفعله ويدل على أن حكيم عدل لا نه مستخن عن فعل القبيح عالم بقبحه فلا تنكون أفعاله إلا

عدلاوصواباً ويدل على أنه لايشبها لأنه لوأشبها لم يخل من أن يشبها من جميع الوجوه أو من بعضها فإن أشبها من جميع الوجوه فهو محدث مثلها وإن أشبها من بعض الوجوه فواجب أن يكون محدثاً من ذلك الوجه لأن حكم المشبهين واحد من حيث اشتبها فوجب أن يتساويا في حكم الحدوث من ذلك الوجه ويدل وقو ف السموات والأرض من غير عمد أن بمسكم الايشبها لاستحالة وقو فها من غير عمد من جسم مثلها إلى غير ذلك من الدلاثل المضمنة بها و دلالة الليل والنهار على الله تعالى أن الليل والنهار محدثان لوجو دكل واحد منهما بعد أن لم يكن موجوداً ومعلوم أن الأجسام لا تقدر على إيجادها ولا على الزيادة والنقصان فيها وقد اقتضيا محدثاً من حيث كانا محدثين لاستحالة وجود حادث لامحدث لامحدث له فوجب أن محدثهما ليس بحسم ولا مشبه للأجسام لوجهين أحدهما أن الأجسام لا تقدر على إحداث مثلها والثانى المسبه للجسم يجرى عليه ما يحرى عليه من حكم الحدوث فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى محدث ثم كذلك يحتاج الثانى إلى الثالث إلى مالا نهاية له وذلك فاعل فلا بد من إثبات صافع قديم لا يشبه الأجسام والله أعلى .

#### باب فضل الرباط في سبيل الله تعالى

قال الله تعالى إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ] قال الحسن وقتادة وابن جربج والضحاك اصبروا على طاعة الله وصابروا على دينكم وصابروا أعداء الله ورابطوا في سبيل الله وقال محمد بن كعب القرظى اصبروا على الجهاد وصابروا و عدى إياكم ورابطوا أعداءكم وقال زيد بن أسلم اصبروا على الجهاد وصابروا العدو مرابطوا الخيل عليه وقال أبو مسلمة بن عبد الرحن ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة مه وقد روى عن الذي يترقيم أنه قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقال تعالى [ و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ] وروى سليمان عن الذي يترقيم قال رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر و من قيامه و من مات فيه و في فتنة القبر و نماله عمله إلى يوم القيامة وروى عثمان عن الذي يتراقيم قال حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهار ها والله الموفق .

#### سورة النساء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى [واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام] قال الحسن ومجاهد وإبراهيم هو قول القاتل أسألك بالله و بالرحم وقال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك ا تقو ا الأرحام أن تقطعو ها وفى الآية دلالة على جو از المسألة بالله تعالى وقد روى ليث عن بجاهدعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من سأل بالله فأعطوه وروى معاوية بنسويد ابن مقرن عن البراء بن عازب قال أمر نارسول الله يراق بسبع منها إبرار القسم وهذا يدل على مثل ما دل عليه قوله يَرْاقِيِّ من سألكم بالله فأعطوه ، وأما قوله [ والا رحام إ ففيه تعظيم لحق الرحم و تأكيد للنهيءن قطعها قال الله تعالى في موضع آخر [فهلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم] فقرن قطع الرحم إلى الفساد في الْأَرْضُ وقال تعالى | لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ] قيل في آلال أنه القربي وقال تعالى [ وبالوالدين إحساناً وبذي القربي واليتامي والمساكين والجار ذي القربي ] وقد روى عن النبي عَلِيَّةٍ فى تعظيم حرمة الرحم ما يو اطىء ماورد به التنزيل روى سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن عبد الرحن بنعوف قال قال رسول الله مِنْ يَقُولُ الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسها من اسمى فمن وصلها وصلته و من قطعها بتنه وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا بشربن موسى قال حدثنا خالى حيان ابن بشر قال حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال حدثني ناصح عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الذي عِلين أنه قال مامن شيء أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل عصى الله به أعجل عقو بة من البغى والنمين الفاجرة وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صالح المرى قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عَيْنِيُّ إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما فى العمرويدفع بهما ميتة السوء ويدفع الله بهما المحذور والمكروه وحدثنا عبد الباقى،قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عو ف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله بِهِلِيِّ يقول أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح قال الحميدى الكاشح العدو ورواه أيضاً

سفيان عن الزهرى عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام عن النبي الله قال أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح \* وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سليمان بن عامر عن النبي يَزَانِيُّ قَالَ الصدقة على المسلمين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان لأنها صدقة وصلة قال أبو بكر فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بها وجعل النبي يتاليج الصدقة على ذي الرحم اثنتين صدفة وصلة وأخبر باستحقاق الثواب لا جل الرحم سوى ما يستحقه بالصدقة فدل على أن الهية لذى الرحم المحرم لا يصمع الرجوع فيها ولا فسخما أياً كان الواهب أو غيره لانها قد جرت بحرى الصدقة في أنّ موضوعها القربة واستحقاق انثواب بهاكالصدقة لماكان موضوعها القربة وطلب الثواب لم يصح الرجوع فيها كذلك الهبة لذي الرحم المحرم ولا يصح للأب بهذه الدلالة الرجوع فيها وهبه للإبن كما لا يجوز لغيره من ذوى الرحم المحرم آذكانت بمنزلة الصدقة إلا أن يكون الآبُ محتاجا فيجوز له أخذه كسائر أموال الإبن ، فإن قيل لم يفرق الكتاب والسنة فيها أوجبه من صلة الرحم بين ذي الرحم المحرم وغيره فالواجب أن لا يرجع فيها وهبه لسائر ذوى أرحامه وإنَّ لم يكن ذا رحم محرم كإبن العم والأباعد منأرحامه قيل له لو اعتبرناكل من بينه و بينه نسب لوجب أن يشترك فيه بنوآدم عليه السلام كلهم لأنهم ذووا أنسابه ويجمعهم نوح النبي عليه السلام وقبله آدم عليه السلام وهذا فاسد فوجب أن يكون الرحم الذي يتعلق به هذا الحكم هو ما يمنع عقد النكاح بينهما إذا كان أحدهما رجلا والآخر امرأة لأن ماعدا ذلك لا يتعلق به حكم وهو بمنزلة الاجنبيين وقد روى زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بمنى وهو يقول أمك وأباك وأختـك وأخاك ثم أدناك فأدناك ، فذكر ذوى ألرحم الححرم في ذلك فدل على صحة ما ذكرنا وهو مأمور مع ذلك بمن بعد رحمه أن يصله وليس في تأكيد من قربكما يأمر بالإحسان إلى الجار ولا يتعلق بذلك حكم في التحريم ولافي منع الرجوع في الحبة فكذلك ذوو رحمه الذين ايسو ا بمحرم فهو مندوب إلى الإحسان إليهم ولكنه لما لم يتعلق به حكم التحريم كانوا بمنزلة الا جنبيين والله أعلم بالصواب .

<sup>«</sup> ۲۲ – احکامن **،** 

# باب دفع أموال الأيتام إليهم بأعيانها ومنعه الوصى من استهلاكها

قال الله تعالى [ وآتوا اليتامي أمو الهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ] روى عن الحسن أنه قال لما نزلت هذه الآية في أمو ال اليتامي كرهوا أن يخالطوهم وجعل ولى اليتيم يعزل مال اليثيم عن ماله فشكو ا ذلك إلى الني علية فأنزل الله | ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير و إن تخالطوهم فإخو انكم ] قال أبو بكر وأظن ذلك غلطا من الراوى لأن المرآد بهذه الآية إيتاءهم أموالهم بعدالبلوغ إذ لاخلاف بين أهل العلم أن اليتيم لايجب إعطاؤه مَالِهُ قَبِلُ البِلُوغُ وَإِنَّا عُلَطَ الرَّاوِي بَآيَةً أُخرى وهو ما حدثنا مُحَدِّبِن بَكُرُ قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جريرعن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله تعالى [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ـ و ـ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ] الآية أنطلق منكان عنــده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله بتلايم فأنزل الله تعالى [ويسئلونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ] فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم فهذا هو الصحيح في ذلك ، وأما قوله تعالى [ وآنوا اليتامي أموالهم ] فليس من هذا في شيء لأنه معلوم أنه لم يرد به إبتاءهم أموالحم في حال اليتم وإنما يجب الدفع إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد وأطلق اسم الأيتام عليهم لقرب عهدهُم باليتم كما سمى مُقارنة انقضاء العدة بلوغ الآجل في قوله تعالى [ فإذا بلغن أجلهن فأمسكو هن بمعروف ] والمعنى مقاربة البلوغ ويدلُّ على ذلك قوله تعالى فى نسق الآية [ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ] والإشهاد عليه لا يصح قبل البلوغ فعلم أنه أراد بعد البلوغ وسماهم يتأمى لأحد معنيين إما لقرب عهدهم بالبلوغ أو لانفرادهم عن آبائهم مع أن العادة في أمثالهم ضعفهم عن التصرف لأنفسهم والقيام بتدبير أمورهم على المكال حسب تصرف المتحنكين الذين قد جربوا الأمور واستحكمت آراؤهم وقدروى يزيدبن هرمن أننجدة كتب إلى ابن عباس يسئله عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه إذا أونس منه الرشد انقطع عنه يتمه وفي بعض الْأَلْفَاظُ إِنَّ الرَّجِلَ لِيقْبَضَ عَلَى لَحْيَتُهُ وَلَمْ يَنْقَطَعُ عَنْهُ يَتْمُهُ بَعْدُ فَأُخْبِرَ ابن عباس أن اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يستحكم رأيه ولم يؤنس منهرشده فجعل بقاء ضعفالرأى

موجباً لبقاء اسم اليتيم عليه واسم اليتيم قد يقع على المنفرد عن أبيه وعلى المرأة المنفردة عن زوجها قال النبي عِنْقِيْتِ تستأمر اليتيمة فى نفسها وهى لا تستأمر إلاوهى بالغة وقال الشاعر :

إن القبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامي

إلا أنه معلوم أنه إذا صار شيخاً أوكهلا لا يسمى يتيها وإنكان ضعيف العقل ماقص الرأى فلابد من اعتبار قرب العهد بالصغر والمرأة الكبيرة المسنة تسمى يتيمة من جهة انفرادها عن زوج والرجل الكبير المسن لا يسمى بتيما من جهة انفراده عن أبيه وإنما كانكذلك لا أن الا ب يلي على الصغير ويدبر أمره ويحوطه فيكنفه فسمى الصغيريتما لانفراده عن أبيه الذي هذه حاله فما دام على حال الضعف و نقصان الرأى يسمى يتيها بعد البلوغ وأما المرأة فإنما سميت يتيمة لإنفرادها عن الزوج الذي هي في حباله وكنفه فهى وإن كبرت فهذا الاسم لازم لها لأن وجود الزوج لها في هذه الحال بمنزلة الاثب للصغير في أنه هو الذي يلي حفظها وحياطتها فإذا انفردت عمن هـذه حاله معما سميت يتبمة كما سمى الصغيريتيما لانفراده عمن يدبر أمره ويكنفه ويحفظه ألاثري إلى قوله تعالى [ الرجال قوامون على النساء ] كما قال [ وأن تقوموا لليتامي بالقسط | فجعل الرجل قيما على امرأته كما جعل ولى البتيم قيما عليه وقد روى على بن أبي طالب وجابر بن عبد الله عن النبي بَرَاقِيم أنه قال لا يتم بعد حلم وهذا هو الحقيقة في البتيم وبعد البلوغ يسمى يتيها بجازاً لما وصفنا وما ذكر نا من دلالة اسم اليتيم على الضعيف على ما روى عن ابن عباس يدل على صحة قول أصحابنا فيمن أوصى ليتامى بني فلان وهم لا يحصون أنها جائزة للفقراء من اليتامي لأن اسم اليتيم يدل على ذلك ه ويدل عليه ما حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن في قوله عز وجل [ ولا تؤ تو ا السّفهاء أمو الكم التي جعل الله لكم قياما <sub>|</sub> قال السفهاء إبنك السفيه وامرأتك السفيهة قال وقوله [قياما |قيام عيشك وقد ذكر أن رسول الله ﷺ قال اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة فسمى اليتيم ضعيفاً ولم يشرط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال إليهم وظاهره يقتضي وجود دفعه إليهم بعد البلوغ أونس منه الرشد أو لم يؤنس إلا أنه قد شرطه في قوله تعالى احتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستمَ

منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم | فكان ذلك مستعملاعند أبى حنيفة مابينه وبينخمس وعشرين سنة فإذًا بلغها ولم يؤنس منه رشد وجب دفع المال إليه لقوله تعالى | وآتوا اليتامي أمو الهم ] فيستعمله بعد خمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره وفيها قبّل ذلك لايدفعه إلا مع أيناس الرشد لا تفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال إليه وهذا وجه شائع أمن قبل أن فيه استعمال كلُّ واحدة من الآيتين على مقتضى ظو اهرهما على فائدتهما ولو اعتبرنا إيناس الرشد على سائر الأحوال كان فيه إسقاط حكم الآية الا ُخرى رأساً وهو قوله تعالى [وآتوا اليتامي أموالهم ] من غير شرط لإيناس الرشد فيه لا أن الله تعالى أطلق إيجاب دفع المال من غير قرينة ومتى وردتآيتان إحداهما خاصةمضمنة بقرينة فيها تقتضيه من إيجاب الحكم والأخرى عامة غير مضمنة بقرينة وأمكننا استعمالهما على فائدتهما ولم يجز لنا الاقتصار بها على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الا ُخرى ولما ثبت بماذكر نا وجوب دفع المال إليه لقوله تعالى [وآتوا اليتامي أموالهم] وقال في نسق النلاوة [فإذا دفعتم إليهم أمّوالهم فأشهدوا عليهم] دُل ذلك على أنه جائز ألا قرار بالقبض إذكان قوله [ فأشهدوا عليهم ] قد تضمن جواز الإشهادعلي إقرارهم بقبضها وفي ذلك دلالة على نفي الحجروجو از التصرف لا "ن المحجور عليه لا يجوز إقراره ومن وجب الإشهاد عليه فهو جائز الإقرار ﴿ وَأَمَا قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تتبدلوا الخبيث بالطيب ] فإنه روى عن مجاهد وأبي صالح الحرام بالحلال أي لا تجمل بدل رزقك الحلال حراماً تتعجل بأن تستهلك مال اليتيم فتنفقه أو تتجر فيه لنفسك أو تحبسه وتعطيه غيره فيكون ما تأخذه من مال اليتيم خبيثاً حراماً وتعطيه مالك الحلال الذي رزقك الله تعالى و لكن آ توهم أمو الهم بأعيانها وهذا يدل على أن ولى اليتيم لايجو ز له أن يستقرض مال اليتيم من نفسه ولا يستبدله فيحبسه لنفسه ويعطيه غيره وليس فيه دلالة على أنه لا يجوز له التصرف فيه بالبيع والشرى لليتيم لا نه إنما حظرعليه أن يأخذه لنفسه و يعطى البتيم غيره و فيه الدلالة على أنه ليس له أن يشتري من مال البتيم لنفسه بمثل قيمته سواءلانه قد حظر عليه استبدال مال اليتيم لنفسه فهو عام في سائر وجوه الاستبدال إلاما قام دليله هو أن يكون ما يعطى اليتيم أكثر قيمة بما يأخذه على قول أبي حنيفة لقوله تعالى [ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن | وقال سعيد بن المسيب والزهرى والضحاك والسدى فى قوله [ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ] قال لاتجعلوا الزائف بدل الجيد والمهزول بدن السمين وأما قوله [ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ] فإنه روى عن مجاهد والسدى لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم مضيفين لها إلى أموالكم فنهوا عن خلطها بأموالهم على وجه الاستقراض لتصير ديناً فى ذمته فيجوز لهم أكلها وأكل أرباحها ه قوله تعالى [ إنه كان حو با كبيراً قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة إثما كبيراً وفى هذه الآية دلالة على وجوب تسليم أموال اليتاى بعد البلوغ وإيناس الرشد لميمراً وفى هذه الآية دلالة على وجوب تسليم أموال اليتاى بعد البلوغ عير مشروط فيه اليهم وإن لم يطالبوا بأدائها لآن الآمر بدفعها مطلق متوعد على تركه غير مشروط فيه مطالبة الآيتام بأدائها ويدل على أن من له عند غيره مال فأر اد دفعه إليه أنه مندوب على الإشهاد عليه لقوله تعالى [ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ] والله الموفق .

### باب تزويج الصغار

قال الله تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوانى اليتاى فانكحوا ماطاب لهم من النساء مثنى و ثلاث ورباع روى الزهرى عن عروة قال قلت لعائشة قوله تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوانى اليتاى الآية فقالت ياابن أختى هى اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن يسكحها بأدنى من صداقها فنهوا أن يسكحو هن إلا أن يقسطوا لهن وأمروا أن يسكحوا سواهن من النساء قالت عائشة ثم أن الناس استفتوا رسول الله يقتيكم فيهن وما الله يقتيكم فيهن وما الله يقتيكم فيهن وما يتل عليكم في الكتاب \_ إلى قوله تعالى \_ وترغبون أن تسكحوهن ] قالت والذى ذكر الله يتمالى أنه يتلي عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاى] وقوله في الآية الآخرى [وترغبون أن تسكحوهن] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المالوالجال فنهوا أن يسكحو امن رغبو افي ما لهاو جمالها من يتاى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال أبو بكرور وى عن ابن عباس نحو تأويل عائشة في قوله تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاى وروى عن سعيد بن جبير والضحاك والربيع تأويل غير هذا وهو ماحد ثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حد ثنا الحسن بن والربيع تأويل غير هذا وهو ماحد ثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حد ثنا الحسن بن جبير في قوله تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاى فانكحوا ماطاب لهم من النساء جبير في قوله تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاى فانكحوا ماطاب لهم من النساء جبير في قوله تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاى فانكحوا ماطاب لهم من النساء عن سعيد بن حبير في قوله تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاى فانكحوا ماطاب لهم من النساء

يقول ماأحل لكم من النساء مثنى و ثلاثور باعوخافوا فىالنساء مثلالدىخفتم فىاليتامى ألا تقسطوا فيهن وروى عن مجاهد وإن خفتم ألا تقسطوا فحرجتم من أكل أموالهم وكذلك فتحرجوا من الزنا فانكحوا النساء نكاحاطيبآ مثنى وثلاثور باع وروى فيهقو ل ثالث وهو ماروى شعبة عن سماك عن عكرمة قالكان الرجل من قريش تكون عنده النسوة ويكون عنده الآيتام فيذهب ماله فيميل على مال الآيتام فنزلت [وإن خفتم ألا تقسطوافي اليتامي] الآية وقداختلف الفقهاء في تزويج غير الاثب والجد الصغيرين فقال أبو حنيفة لكل من كان من أهل الميراث من القربات أن يزوج الا قرب فالا قرب فإن كان المزوج الا"ب أو الجد فلاخيار لهم بعد البلوغ وإنكان غيرهما فلهم الخيار بعدالبلوغ وقال أبو يوسف ومحمد لا يزوج الصغيرين إلا العصبات الا ُقرب فالا ُقرب قال أبو يوسف ولا خيار لهمابعد البلوغوقال محمد لهما الخيار إذا زوجهما غيرالأب والجدوذكر ابن وهب عن مالك في تزويج آلرجل يتيمه إذا رأى له الفضل و الصلاح و النظر أن ذلك جائز له عليه وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يزوج أخته وهي صغيرة أنه لا يجوز ويزوج الوصى وإن كره الأولياه والوصى أولى من الولى غير أنه لا يزوج الثيب إلا برضاها ولاينبغي أن يقطع عنها الخيار الذي جعل لها في نفسها ويزوج الوصي بنيه الصغار وبناته الصغارولا يزوج البنات الكبار إلا برضاهن وقول الليث في ذلك كقول مالك وكذلك قال يحيى بن سعيد وربيعة أن الوصى أولى وقال الثوري لا يزوج العم ولا الأخ الصغيرة ولاأمو الإلى الأوصياء والنكاح إلى الأولياء وقال الأوزاعي لآبزوج الصغيرة إلا الأب وقال الحسن بن صالح لا يزوج الوصى إلا أن يكون ولياً وقال الشافعي لا يزوج الصغار من الرجال والنساء إلاآلا ب أو الجداذا لم يكن أب ولاولاية للوصى على الصغيرة قال أبو بكر روى جريرعن مغيرة عن إبراهيم قال قال عمر من كان في حجر ه تركة لهاعو ارفليضم اإليه فإنكانت رغبة فليزوجها غيره وروى عن على وابن مسعود وابن عمر وزيد بن أابت وأم سلمة والحسن وطاوس وعطاء فى آخرين جواز تزويج غير الاثب والجد الصغيرة وروى عن ابن عباس وعائشة في تأويل الآية ما ذكرنا وأنها في اليتيمة فتكون في حجر وليها فيرغب فى مالها وجمالها ولا يقسط لها فى صداقها فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا بهن أعلى سننهن فى الصداق و لماكان ذلك عندهما تأويل الآية دل على أن جواز ذلك

من مذهبهما أيضاً ولا نعلم أحداً من السلف منع ذلك والآية يدل على ما تأولها عليه ابن عباس وعائشة لأنهما ذكرا أنها في اليتيمة تكون في حجر وليهافيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في الصــداق فنهوا أن ينكحوهن أو يقسطوا لهن في الصداق وأقرب الا وليا. الذي تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزوجها هوا بن العم فقد تضنمت الآية جو أز تزوج ابن العم اليتيمة التي في حجره » فإن قيل لم جعلت هذا التأويل أولى من تأويل سعيدبن جبيروغيره الذي ذكرت مع احتمال الآية للتأويلات كلما \* قيل له ليس يمتنع أن يكون المراد المعنيين جميعاً لاحتمال اللفظ لهما وليسا متنافيين فهو عليهمًا جميعاً ومع ذلك فإن ابن عباس وعائشة قد قالا إن الآية نزلت في ذلك وذلك لايقال بالرأى وإنما يقال توقيفاً فهو أولى لا نهما ذكرا سبب نزولها والقصة التي نزلت فيها فهو أولى فإن قيل يجوز أن يكون المراد الجد ، قيل له إنما ذكرا أنها نزلت في اليتيمة التي في حجره ويرغب فىنكاحها والجد لايجوز له نكاحها فعلمنا أن المراد ابن العم ومن هو أبعد منه من سائر الأولياء \* فإن قيل إن الآية إنما هي في الكبيرة لأن عادمة قالتأن الناس استفتوا رسول الله عَلِيُّ بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله ﴿ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ومايتلي عليكم في الكتاب في تامي النساء ] يعني قوله [ و إن خفتم ألا تقسطو ا في اليتامي ] قال فلما قال [ في يتامي النساء ] دل على أن المراد الكبار منهن دون الصغار لآن الصغار لا يسمين نساء « قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أن قوله [ و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي ] حقيقته تقتضي اللاتي لم يبغلن لقول النبي عَلَيْجٌ لا يتم بعد بلوغ الحلم ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز إلا بدلالة والكبيرة تسمى يتيمة على وجه المجاز وقوله تعالى [ في يتامى النساء ] لادلالة فيه على ماذكرت لأنهن إذاكن من جنس النساء جازت إضافتهن إليهن وقد قال الله تعالى [ فانكحوا ماطاب الحم من النساء] والصغار والكبار داخلات فيهن وقال [ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء] والصغار والكبار مرادات به وقال [ وأمهات نسائكم ] ولو تزوج صغيرة حرمت عليه أمها تحريماً مؤبداً فليس إذاً في إضافة اليتامي إلى النساء دلالة على أنهن الكبار دون الصغار ، والوجه الآخر أن هذا التأويل الذي ذكره ابن عباس وعائشة لا يصبح في الكبار لأن الكبيرة إذا رضيت بأن يتزوجها بأقل من مهر مثلها جازالنكاح وليس لأحد

أن يعترض عليها فعلمنا أن المراد الصغار اللاتي يتصرف عليهن في التزويج من هن في حجره \* ويدل عليه ماروى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال كانزوج رسول الله علية أمسلمة أبنها سلمة فزوجه رسول الله ﷺ بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعاً حتى ماتا فقال رسول الله ﷺ هل جزيت سلمة بتزويجه إياى أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس بأب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين والثانى أن النبي عِلِيَّتُهُ لمـا فعل ذلك وقد قال الله تعالى [ فاتبعوه ] فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين وإذا جاز ذلك للقاضي جاز لسائر الأوليا. لأن أحداً لم يفرق بينهما ويدل علميه أيضاً قول النبي ﷺ لانكاح إلا بولى فأثبت النكاح إذا كان بولى والأخوا بن العم أوليا والدليل عليه أنها لوكانت كبيرة كانو اأوليا في النكاح ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الجميع على أن الأب و الجد إذا لم يكونا من أهل الميراث إن كاناكافرين أو عبدين لم يزوجا فدل على أن هذه الآية مستحقة بالميراث فكل من كان أهل الميراث فله أن يزوج الا قرب فالا قرب ولذلك قال أبو حنيفة أن للأم ومولى الموالاة أن يزوجوا إذا لم يكن أقرب منهم لأنهم من أهل الميراث \* فإن قيل لمأكان في النكاح مال و جب أن لا يجوز عقد من لا يجوز تصرفه في المال \* قيل له إن المال يثبت في النكاح من غير تسمية فلا اعتبار فيه بالولاية في المال ألا ترى أن عند من لايجيز النكاح بغيرًا ولى فللأولياء حق فىالتزويج وليست لهم ولاية فى المال على الكبيرة ويلزم مالكا والشافعي أن لا يجيز تزويج الأب لا بنته البكرالكبيرة إذ لاو لاية له عليها في المال فلما جاز عندمالك والشافعي لأبّ البكر الكبيرة تزويجها بغير رضاها مع عدم ولايته عليها في المال دل ذلك على أنه لا اعتبار في استحقاق الولاية في عقد النكَّاح بجو از التصرف في المال ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جو از تزويج ولى الصغيرة آياها من نفسه دل على أن لولى الكبيرة أنيزوجهامن نفسه برضاهاويدل أيضاعلي أن العاقدللزوج والمرأة يجوزأن يكون واحداً بأن يكون وكيلالهاكما جاز لولى الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب النكاح والقابل له واحداً ويدل أيضاً على أنه إذا كان ولياً لصغيرين جازله أن يزوج أحدهما من صَّاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله إنَّ الصغيرة

لا يزوجها غير الأب والجدوفي قوله إنه لايجوز لولى الكبيرة أن يتزوجها برضاها بغير محضر منها ويدل على بطلان قوله في أنه لايجوز أن يكون رجل واحد وكيلالهما جميعاً فى عقد النكاح عليهما ، وإنما قال أصحابنا إنه لا يجوز للوصى تزويج الصغيرة من قبل قو ل النبي سِلْكِ لا نـكاح إلا بولى والوصى ليس بولى لها ألا ترى أن قوله | ومن قتل مظلوما فقد جَعَلنا لوليه سَلَطاناً ] فلو وجب لها قود لم يكن الوصى لها ولياً في ذلك ولم يستحق الولاية فيه فثبت أن الوصى لايقع عليه اسم الولى فواجب أن لايجوز تزويجه إياها إذ ليس بولى لها ، فإن قبل فو اجب على هذا أن لا يكون الآخ أو العم ولياً للصغيرة لأنهما لايستحقان الولاية في القصاص \* قيل له لم نجعل عدم الوَّلاية في القصاص علة في ذلك حتى يلزمنا عليها و إنما بينا أن ذلك الاسم لايتناوله ولا يقع عليه من جهة مايستحق من التصرف في المال وأما الآخ والعم فهما وليان لأنهما من العصبات واحد لا يمتنع من إطلاق اسم الولى على العصبات قال الله تعالى [ و إنى خفت المو الى من ورائى ] قيل إنه . أراد به بني أعمامه وعصباته فاسم الولى يقع على العصبات ولا يقع على الوصى فلما قال عَلِينَ لَا نَكَاحَ إِلَا بُولَى انْتَنَى بَذَلَكَ جُو ازْ تَزُو يَجِ الوصَّى للصَّغَيْرَةُ إِذَّ ليس بُولَى وقال عَلَيْتُهُ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وفى لفظ آخر بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فقد اقتضى بطلان نكاح المجنونة والبكر الكبيرة إذا زوجها الوصى أوتزوجت بإذن الوصى دون إذن الولى لحـكم النبي ﷺ ببطلان نكاحما إذكانت متزوجة بغير إذن وليها وأيضاً فإن هذه الولاية في النكاح مستحقة بالميراث لما دللنا عليه وليس الوصيمن أهل الميراث فلا ولاية له وأيضاً فإن السبب الذي به يستحق الولاية في النكاح هو النسب وذلك لا يصح النقل فيه ولا يستحقه الوصى لعـدم السبب الذي به يستحق الولاية وليس التصرف في المال بعد الموت كالتصرف في النكاح لأن المال يصح النقل فيه والنكاح لا يصح النقل فيه إلى غير الزوجين فلم يجز أن يكون الموصى ولاية فيه وليس الوصى كالوكيل في حال حياة الآب لأن الوكيل يتصرف بأمراللوكل وأمره باق لجواز تصرفه وأمر الميت منقطع فيمالا يصح فيه النقل وهو النكاح فلذلك اختلفا ، فإن قيل فإن الحاكم يزوج عندكم الصغيرين مع عدم الميراث والولاية من طريق النسب ، قيل له إن الحاكم قائم مقام جماعة المسلمين فيما يتصرف فيه من ذلك وجماعة المسلمين هم من أهل ميراث

الصغيرين وهم باقون فاستحق الولاية من حيث هو كالوكيل لهم وهم من أهل ميرائه لأنه لو مات ولا وارث له من ذوى أنسابه ورثه المسلمون ﴿ وَفَي هَٰذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةِ أَيْضًا عَلَى أن للأب تزويج ابنته الصغيرة من حيث دلت على جو از تزويج سائر الأولياء إذكان هو أقرب الا ولياً. ولا نعلم في جواز ذلك خلافاً بين السلف والخلف من فقها، الا مصار إلا شيئاً رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن نزويج الآباء على الصغار لا يجوز وهو مذهب الاَّصم و يدل على بطلان هذا المذهب سوى ماذكرنا من دلالة هذه الآية قوله تعالى [واللائي يُتسنمن الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن] فكم بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح فتضمنت الآية جواز نزويج الصغيرة ، ويدلعليه أنالنبي برائج تزوج عائشة وهي بنت ست سنين زوجهاإياه أبو بكر الصديق رضيالله عنه وقدحوى هذاالخبر معنيين أحدهماجو ازتزويج الا"ب الصغيرة والآخرأن لاخيار لها بعد البلوغ لا"نالنبي ﷺ لم يخيرها بعد البلوغ وأما قوله تعالى [ ما طاب لـكم من النساء ] فإن مجاهداً قال معناه أنكحوا نكاحا طبباً وعن عائشة والحسن وأبي مالك ما أحل لكم وقال الفراء أراد بقوله تعالى [ ما طاب ] المصدر كأنه قال فانكحوا من النساء الطيب أي الحلال قال ولذلك جاز أن يُقول ما ولمُ يقل من ه وأما قوله تعالى [ منني و ثلاث ورباع ] فإنه إباحة للثننين إن شاء وللثلاث إن شاء وللر باع إن شاء على أنه مخير في أن يجمع في هذه الأعداد من شاء قال فإن خاف أن لا يعدل اقتصر من الاربع على الثلاث فإن خاف أن لا يعدل اقتصر من الثلاث على الإثنتين فإن خاف أن لا يعدُّل بينهما اقتصر على الواحدة م وقيل إن الواو همنا بمعنى أو كأنه قال مثنى أو ثلاث أو رباع وقيل أيضاً فيه أن الواو على حقيقتها ولكنه على وجه البدلكأنه قال و ثلاث بدلا من مثني ور باع بدلامن ثلاث لاعلى الجمع بين الأعداد ومن قال هذا قال أنه لو قيل بأو لجازأن لا يكونالثلاث لصاحب للثني ولا الرباع لصاحب الثلاث فأفادذكر الواو إباحة الأربع لكل أحد بمن دخل فى الخطاب وأيضاً فإن المثنى داخل في الثلاث والثلاث في الرباع إذ لم يثبت أن كل واحد من الأعداد مراد مع الا عداد الا خر عن وجه الجمع فتكون تسعاً وهذا كقوله تعالى إقل اثنكم لتكفرون بالذى خلق الا رمن في يو مين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالماين وجعل فيها رواسي من فوقها ]

إلى قوله [ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ] والمعنى في أربعة أيام باليومين المذكورين بدياً ثم قال [ فقضاهن سبع سموات في يومين إولولا أن ذلك كذلك لصارت الا يام كلها ثمانية وقد علم أن ذلك آيس كذلك لقوله تعالى [ خلق السموات والا رض في ستة أيام ] فكذلك المثنى داخل في الثلاث والثلاث في الرباع فجميع ما أباحته الآية من العدد أربع لا زيادة عليها وهذا العدد إنما هو للأحرار دون العبيد في قول أصحابنا والثوري واللَّبِثُ والشَّافعي وقال مالك للعبد أن يتزوج أربعاً والدَّليل على أن الآية في الا حرار دون العبيد قوله تعمالي [ فانكحو ا ماطاب لكم ] إنما هو مختص بالأحر ار لا ن العبد لأيملك عقد النكاح لاتفاق الفقها. أنه لا يجوزله أن يتزوج إلا بأذن المولى وأن المولى أملك بالعقد عليه منه بنفسه لائن المولى لوزوجه وهوكاره لجازعليه ولوتزوج هو بغير إذن المولى لم يجز نكاحه وقال النبي يَراقِيم أيما عبد تزوج بغير إذن مو لاه فهو عاهروقال الله تعالى أضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء أفلماكان العبد لا يملك عقد النكاح لم يكن من أهل الخطاب بالآية فوجب أن تكون الآية في الأحرار وأيضاً لايختلفون أن للرق تأثيراً في نقصان حقوق النكاح المقدرة كالطلاق والعدة فلما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يكون للعبد النصف ما للحروقدروي عن ستة من الصحابة أن العبد لا يتزوّج إلا اثنتين و لا يروى عن أحد من نظرائهم خلافه فيها نعلمه ﴿ وقدروى سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال قال عمر بن الخطاب ينكح العبد اثنتين ويطلق ا ثنتين و تعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهر ونصف وروى الحسن وابن سيرين عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أن العبد لا يحل له أكثر من امرأ تين وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال لا يجوز العبد أن ينكح فوق اثنتين وروى حماد عن إبراهيم أن عمر وعبد الله قالا لا ينكم العبد أكثر من اثنتين وشعبة عن الحكم عن الفضل بن العباس قال يتزوج العبد ا ثنتين و أبن سيرين قال قال عمر أيكم يعلم ما يحل للعبد من النساء فقال رجل من الأنصار أنا فقال عمركم قال اثنتين فسكت ومن يشاوره عمر ويرضى بقوله فالظاهر أنه صحابي وروى ليث عن الحكم قال اجتمع أصحاب رسول الله بالله على أن السد لا يجمع من النساء فوق اثنتين فقد ثبت بإجماع أثمة الصحابة ماذكر ناه ولا نعلم أحداً من نظر ائهم قال أنه يتزوج أربعاً فمن خالف ذلك كان محجوجاً بإجماع الصحابة وقدروى نحو قو لنا

عن الحسن وإبراهيم وابن سيرين وعطاء والشعبي ، فإن قيل روى يحيي ابن حمزة عن أبي وهب عن أبي الدرداء قال يتزوج العبد أربعاً وهو قول مجاهد والقاسم وسالم وربيعة الرأى ، قيل له إسناد حديث أبي الدردا، فيه رجل مجهول وهو أبو وهب ولو ثبت لم يجزالإعتراض به على قول الأثمة الذين ذكرنا أقاويلهم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر ألحكم وهو من جلة فقهاء التابعين إجماع أصحاب رسول الله علي أن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين ، وأما قوله تعالى [ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة] فإن معناه والله أعلم العدل فى القسم بينهن لما قال تعالى في آية أخرى [وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلواكل الميل ] والمراد ميل القلب والعدل الذي يمكنه فعله ويخاف أن لايفعل إظهارالميل بالفمل فأمره الله تعالى بالإقتصارعلى الواحدة إذا خاف إظهار الميل والجور ومجانبة العدل \* وقوله عطفاً على ما تقدم من إباحة العدد المذكور بعقد النكاح | أو ما ملكت أيمانكم] يقتضي حقيقته وظاهره إيجاب التخيير بين أربع حرائر وأربع أما. بعقد النكاح فيوجب ذلك تخييره بين تزويج الحرة والا مة وذلك لا ن قوله تعالى [ أو ما ملكت أيمانكم ]كلام مستقل بنفسه بل هو مضمن بما قبله وفيه ضمير لا يستغنى عنه وضميره ما تقدم ذكره مظهراً في الخطاب وغير جائز لنا إضمار معنى لم يتقدم له ذكر إلا بدلالة من غيره فلم يجز لنا أن نجعل الضمير في قوله تعالى [أو ماملكت إيمانكم] الوطء فيكون تقديره قد أبحت لكم وط. ملك اليمين لا نه ليس في الآيةذكر الوط، وإنَّما الذي في أول الآية ذكر العقد لا أن قوله تعالى [فانكحوا ماطاب لكم] لاخلاف أن المراد به العقدفو جب أن يكون قوله تعالى [أو ماملكت أيمانكم] ضميره أوفانكحوا ماملكت أيمانكم وذلك النكاح هو العقد فالضمير الراجع إليه أيضاً هو العقد دون الوطء م فإن قيل لما صلح أن يكون النكاح اسما للوط، ثم عطف عليه قوله [أو ما ملكت أيمانكم] صاركقو له فانكحوا ما ملكت أيمانكم فيكون معناه الوطء في هذا الموضع وإنكان معناه العقد في أول الخطاب ء قيل له لا يجوز هذا لأنه إذا كان ضميره ما تقدم ذكره بدياً فى أول الخطاب فوجب أن يكون بعينه ومعناه المراد به ضميراً فيه فإذاكان النكاح المذكورهو العقد فكأنه قيل فاعقدوا عقدة النكاح فيما طاب لكم فإذا أضمره فىملك اليمين كان الضمير هو العقد إذ لم يجز للوطء ذكر من جهة المعنى ولا من طريق اللفظ

فامتنع من أجل ذلك إضمار الوطء فيه وإنكان اسم النكاح قد يتناوله و من جهة أخرى أنه لما لم يكن في الآية ذكر النكاح إلا ما تقدم في أولها و ثبت أن المراد به العقد لم يجز أن يكون ضمير ذلك اللفظ بعينه وطء لامتناع أن يكو ن لفظ و احد بجاز أحقيقة لأن أحد المعنيين يتناوله اللفظ مجازأ والآخر حقيقة ولآيجوز أن ينتظمهما لفظ واحد فوجب أن يكون ضميره عقد النكاح المذكور بدياً في الآية ۽ فإن قيل الذي يدل علي أن ضميره هو الوط. دون العقد إضافته لملك اليمين إلى المخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه بملك يمينه ويجوز له وطه ملك يمينه فعلمناأن المرادالوطء دون العقد ، قيل لها أضاف ملك اليمين إلى الجماعة كان المراد نكاح ملك يمين الغير كقوله تعالى [ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وأضاف عقد النكاح على ملك أيمانهم إليهم والخطاب متوجه إلى كلواحد في إباحة تزويج ملك غيره كذلك قوله تعالى [ أو ما ملكت أيمانكم محمول على هـذا المعنى فليس إذاً فيما ذكرت دليل على وجوب إضمار لاذكر له في الخطاب فوجب أن يكون ضميره ماتقدم ذكره مظهراً وهو عقد النكاح ه وفيما وصفنا دليل على اقتضاء الآية التخيير بين تزوج الأمة والحرة لمن. يستطيع أن يتزوج حرة لا نالتخيير لا يصح إلا فيما يمكنه فعل كلواحدمنهما على حاله فقد حوَّت هذه الآية الدلالة من وجهين على جو از تزويج الا مَّة مع وجو دالطول إلى الحرة أحدهما عموم قوله تعالى إفانكحوا ماطاب لكم من النساء] وذلك شامل للحرائر والإماء لوقوع اسم النساء عليهن والثاني قوله تعالى [أو مأملكت أيمانكم] وذلك يقتضي التخيير بينهن و بين الحرائر في التزويج وقد قدمنا دلالة قوله تعالى [ ولا ممة مؤمنة خير من مشركة ]علىذلك في سورة البقرة ويدلعليه أيضاً قوله تعالى [وأحل لكم ماورا. ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ] وذلك عموم شامل للحراثر والإما. وغير جائز تخصيصه إلا بدلالة \* وأما قوله تعالى [ذلك أدنى ألا تعولوا] فإن ابن عباس والحسن ومجاهد وأبارزين والشعبي وأبا مالك وإسماعيل وعكرمة وقتادة قالوا يعني لاتميلوا عن الحق وروى إسماعيل أبن أبي خالد عن أبي مالك الغفاري ذلك أدنى ألا تعولوا أن لا تميلو1 وأنشد عكرمة شعراً لأبي طالب :

بميزان صدق لا يخس شعيرة ووزان قسط وزنه غير عاتل

### باب هبة المرأة المهر لزوجها

قال الله تعالى إو آتو النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكاوه عنيماً مريئاً إروى عن قتادة وابن جربج في قوله تعالى [وآتو النساء صدقاتهن نحلة] قالا فريضة كأنهما ذهبا إلى نحلة الدين وإن ذلك فرض فيه وروى عن أبي صالح في قوله تعالى [وآتو النساء صدقاتهن نحلة] قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فهو اعن ذلك فجعله خطاباً للأولياء أن لا يحبسوا عنهن المهور إذا قبضوها إلا أن معنى النحلة برجع إلى ما ذكره قتادة في أنها فريضة وهذا على معنى ماذكره الله عقيب ذكر المواريث فريضة من الله م قال بعض أهل العلم إنما سمى المهر نحلة والنحلة في الأصل العطية والهبة في بعض الوجوه لأن الزوج لا يملك بدله شبثاً لا أن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كمو قبله ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها دون الزوج فإنما سمى المهر نحلة لانه لم يعتض من قبلها عوضاً يملكه فكان في معنى النحلة التي ليس بإزائها بدل وإنما الذي لم يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الإستباحة لا الملك وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى

في قوله تعالى [نحلة] يعني بطيبة أنفسكم يقول لا تعطو هن مهورهن وأنتم كارهون وليكن آ تو هم ذلك وأنفسكم به طيبة وإنكان المهر لهن دو نكم قال أبو بكر فجأثز على هذا المعنى أن يكون إنماسماه نحلة لا أن النحلة هي العطية وليس يكاديفعلما الناحل إلا متبرعا بهاطيبة بها نفسه فأمروا بإيناء النساء مهورهن بطيبة من أنفسهم كالعطية التي يفعلها المعطى بطيبة من نفسه ، ويحتج بقوله تعالى [ و آ تو ا النساء صدقاتهن نحلة ] في إيجاب كمال المهر للمخلو بها لاقتضاء الظاهر له ﴿ وأما قوله تعالى [ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيثاً مريثاً ] فإنه يعني عن المهر لما أمرهم بإيتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له لئلا يظن أن عليه إيتامها مهرها وإن طابت نفسها بتركه ، قال قتادة في هذه الآية ما طابت به نفسها من غيره كره فهو حلال وقال علقمة لامرته أطعميني من الهني. والمرىء ه فتضمنت الآية معانى منها أن المهر لها وهي المستحقة له لا حق للولى فيه ومنها أن على الزوج أن يعطيها بطيبة من نفسه ومنها جو از هبتها المهر للزوج والإباحة للزوج فى أُخذَه بقولَه تعالى [ فكلوه هنيثاً مريثاً ] ومنها تساوى قال قبضها للمهر وترك قبضها في جو از هبتها لَلمهر لا أن قوله تعالى [ فكلوه هنيئاً مريثاً ] يدل على المعنيين ويدل أيضاً على جو از هبتها للمهر قبل القبض لأن الله تعالى لم يفرق بينهما ، فإن قيل قوله تعالى [ فكلوه هنيئًا مريثًا | يدل على أن المراد فيها تعين من المهر إما أن يكون عرضاً بعينه فقبضته أو لم تقبضه أو دراهم قد قبضتها فإما دين في الذمة فلا دلالة في الآية على جواز هبتها له إذ لا يقال لما في الذَّمَّة كله هنيئاً مريئاً قيل له ليس المراد في ذلك مقصوراً على ما يتأتى فيه الأكل دُون ما لا يتأتى لا أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون خاصاً في المهر إذا كان شيئاً مأكو لا وقد عقل من مفهوم الخطاب أنه غير مقصور على المأكول منه دون غيره لا "ن قوله تعالى [وآتوا النساء صدَّقاتهن نحلة عام في المهوركلها سواءكانت منجنس المأكو ل أو من غيره وقوله تعالى [ فكلوه هنيئاً مريئاً ] شامل لجميع الصدقات المأمور بإيتائها فدل أنه لا اعتبار بلفظ الا كل في ذلك وإن المقصد فيه جو أز استباحته بطيبة من نفسها وقال الله تعالى [إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً] وقال تعالى [ ولا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل ] وهو عموم النهي عن سائر وجوه التصرف في مال اليتيم من الديون والأعبان المأكول وغير المأكول وشامل للنهي في أخذ أموال الناس إلا على وجه

التجارة عن تراض وليس المأكول بأولى بمعنى الآية من غيره و إنماخص الأكل بالذكر لا نه معظم ما يبتغي له الا موال إذبه قوام بدن الإنسان وفي ذكره للأكل دلالة على مادونه وهذا كقوله تعالى [ إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴿ فخص البيع بالذكر وإنكان ما عداه من سائر ما يشغله عن الصلاة بمثابته في النهي لا أن الاشتغال بالبيع من أعظم أمورهم فى السمى فى طلب معايشهم فعقل من ذلك إرادة ماهو دونه وأنه أولى بالنهي إذقد نهاهم عما هم إليه أحوج والحاجة إليه أشد وكما قال تعالى [ حرمت عليـكم الميتة والدم ولحم الخنزير ] فخص اللَّحَم بذكر التحريم وسائر أجزائه مثله دو نه لا "نه معظم ما يراد منه و ينتفع به فكان فى تحريمه أعظم منافعه دلالة على مادو نه فكذلك قوله تعالى [ فكاوه هنيثاً مريئاً ] قد اقتضى جواز هبتها للمهر من أي جنسكان عيناً أو ديناً قبضته أو لم تقبضه \* و من جهة أخرى أنه إذا جازت هبتها المهر إذاكان مقبوضاً معيناً فكذلك حكمه إذا كان ديناً لأنه قد ثبت جوازتصر فها في مالها فلايختلف حكم العين والدين فيه ولأن أحداً لم يفرق بينهما \* وقد دلت هذه الآية على جو از هبة الدين والبراءة منه كما جازت هبة المرأة المهر وهو دين ويدل أيضاً على أن من وهب لإنسان ديناً له عليه أن البراءة قد و قعت بنفس الهبة لا تنالله تعالى قدحكم بصحته و أسقطه عن ذمته ويدل على أن من و هب لإنسان مالا فقبضه و تصرف فيه أنه جائزله ذلكوإن لم يقل بلسانه قد قبلت لا َّن الله تعالى قد أباح له أكل ماوهبته من غير شرط القبول بل يكون التصرف فيه بحضرته حين وهبه قبولاً ويدل على أنها لو قالت قد طبت لك نفساً عن مهرى وأرادت الهبة والبراءة أن ذلك جائز لقوله تعالى [فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكاوه هنيئاً مريثاً | وقداخناف الفقهاء في هبة المرأة مهرَّها لزوجها فقأل أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بنزياد والشافعي إذا بلغت المرأة واجتمع لهاعقلما جاز لها النصرف في مالها بالهبة أو غيرها بكرآكانت أو ثيباً وقال مالك لا يجوز أمر البكر في مالها ولا ماوضعت عن زوجها من الصداق وإنما ذلك إلى أبيها فىالعفو عن زوجها ولا يجوزلغير الائبمن أوليائهاذلك قالوبيع المرأةذات الزوجدارها وخادمها جائز وإن كره الزوج إذا أصابت وجه البيع فإن كانت فيه محاباة كان من ثلث مالها وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجزمن ذلك قليل ولا كثير قال مالك والمرأة الا يم

إذا لم يكن لها زوج في مالها كالرجل في ماله سواء وقال الأوزاعي لا تجوز عطية المرأة حَى تلد و تَـكُونَ فَى بيت زوجها سنة وقال الليث لا يجوز عتق المرأة ذات الزوج ولا صدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لابد لها منه لصلة رحم أو غيره ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى قال أبو بكر الآية قاضية بفساد هذه الأقوال شاهدة بصحة قول أصحابنا الذي قدمنا لقوله عز وجل | فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيثاً مربثاً | ولم يفرق فيه بين البكر والثيب ولا بين من أقامت في بيت زوجها سنة أو لم تقم وغير جائز الفرق بين البكروالثيب في ذلك إلا بدلالة تدل على خصوص حكم الآية في الثيب دون البكر وأجاز مالك هبة الأب والله تعالى أمرنا بإعطائها جميع الصداق إلا أن تهب هي شيئاً منه له فالآية قاضية ببطلان هبة الأبلانه مأمور بإيتاء جميع الصداق إلا أن تطيب نفسها بتركه ولم يشرط الله تعالى طيبة نفس الاب فمنع ما أباحه آلله له بطيبة نفسها من مهرها وأجاز ماحظره الله ثمالى من منع شيء من مهرَّها إلا بطيبــة نفسها بهية الاُب وهذا الإعتراض على الآية من وجهين بغير دلالة أحدهما منعها الهبة مع اقتضاء ظاهر الآية لجوازها والثانى جوازهبة الاثب مع أمراقه الزوج بإعطائها الجميع إلا أن تطيب نفسآ بتركه ويدل على ذلك قوله تعالى [ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فإن خفَّتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به ] فمنع أن يأخذ منها شيئاً مما أعطاها إلا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة ولم يفرق مع ذلك بين البكر والثيب ويدل عليه حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي مِرْائِيُّةٍ قال النساء تصدقن ولو من حليكن وفي حديث ان عباس أن النبي عَرَائِيُّ خرج يوم الفطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن ولم يفرق فى شيء منه بين البكر والثيب ولا ن هذا حجر ولا يصح الحجر على من هذه صفته والله أعلم .

### باب دفع المال إلى السفهاء

قال الله تعالى [ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً ] قال أبو بكر قد اختلف أهل العلم فى تأويل هذه الآية فقال ابن عباس لايقسم الرجل ماله على أولاده فيصير عيالا عليهم بعد إذهم عيال له والمرأة من أسفه السفهاء فتأول ابن عباس الآية فيصير عيالا عليهم بعد إذهم عيال له والمرأة من أسفه السفهاء فتأول ابن عباس الآية

على ظاهرها ومقتضى حقيقتها لا أن قوله تعالى [أموالكم] يقتضى خطابكل واحد منهم بالنهى عن دفع ماله إلى السفهاء لما في ذلك من تضييعه لعجز هؤ لاء عن القيام بحفظه وتثميره وهو يعني به الصبيان والنساء الذين لا يكملون لحفظ المال ويدل ذلك أيضاً على أنه لاينبغي له أن يوكل في حياته بمال ويجعله في يد من هذه صفته وأن لا يوصى به إلى أمثالهم ويدل أيضاً على ورثته إذاكانوا صغاراً أنه لاينبغى أن يوصى بماله إلا إلى أمين مصطلع بحفظه عليهم ه وفيه الدلالة على النهى عن تضييع المال ووجو ب حفظه و تدبيره والقيام به القوله تعالى [ التي جعل الله لـكم قياماً ] فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال فِن رزَقه الله منه شيئاً فعليه إخراج حقالله تعالى منه ثم حفظ ما بقي وتجنب تضييعه و في ذلك ترغيب من الله تعالى لعباده في إصلاح المعاش وحسن التدبير وقد ذكر الله تعالى ذلك فى مواضع من كتابه العزيز منه قوله تعالى [ ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ] وقوله تعالى [ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ] وقوله تعالى [ والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ] وما أمر الله به منحفظ الآموال وتحصين الديون بالشهادات والكتاب والرهن على ما بينا فيما سلف وقد قيل في قوله تعالى [التي جعلالله لـكم قياماً] يعنياً نه جعلـكم قواماً عليها فلا تجعلوها في يد من يضيعها ، والوجه الثاني من التأويل ماروى سعيد بن جبير أنه أراد لا تؤتو االسفهاء أموالهم وإنما أضافها إليهم كما قال الله تعالى [ولا تقتلوا أنفسكم] يعنى لا يقتل بعضكم بعضاً وقوله تعالى [فاقتلوا أنفسكم ] وقولهُ تعالى [ فإذا دخلتُمْ بيوتاً فسلموا على أنفسكم ] يريد من يكون فيهاوعلى هذا التأويل يكون السفهاء محجوراً عليهم فيكو نون ممنوعين من أموالهم إلى أن يزول السفه ﴿ وقد اختلف في معنى السفها، همنا فقال ابن عباس السفيه من ولدك وعيالك وقال المرأة من أسفه السفها، وقال سعيدبن جبير والحسن والسدى والضحاك وقتادة النساء والصبيان وقال بعض أهل العلمكل من يستحق صفة سفيه في المال من محجور عليه وغيره وروى الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى [ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ] ورَجِل داين رجلافلم يشهد عليه وروى عن مجاهدأن السفهاء النساء وقيل إن أصل السفه

خفة الحلم ولذلك سمى الفاسق سفيها لأنه لاوزن له عند أهل الدين والعلم ويسمى الناقص العقل سفيها لحفة عقله وليس السفه في هؤلاء صفة ذم ولا يفيد معني العصيان فله تعالى وإنماسموا سفهاء لخفة عقو لهم و نقصان تميزهم عن القيام بحفظ المال . فإن قيل لاخلاف أنه جائز أن نهب النساء والصبيان المإل وقد أراد بشير أن يهب لا بنه النعيان فلم يمنعه النبي ﷺ منه إلا لأنه لم يعطسًا ثر بنيه مثله فكيف يجوز حمل الآية على منع إعطاء السفهاء أُمُوالنَّا ۽ قيل له ليس المعني فيه التمليك وهبة المال وإنما المعني فيه أن نجعلُ الْأموال في أيديهم وهم غير مضطلعين بحفظها وجائز الإنسان أن يهب الصغير والمرأة كما يهبالكبير العاقل ولكنه يقبضه له من يلي عليه ويحفظ ماله ولا يضيعه وإنما منعنا الله تعالى بالآية أن نجعل أموالنا في أيدي الصغار والنساء اللاتي لا يكملن بحفظها وتدبيرها ، وقوله عز وجل [وارزقوهم فيها واكسوهم] يعني وارزقوهم من هذه الا موال لا أن في ههنا بمعني من إذكانت حروف الصفات تتعاقب فيقام بعضها مقام بعضكا قال تعالى [ولا تأكلوا أمو الهم إلى أمو الكم ] وهو بمعنى مع فنهانا الله عن دفع الأموال إلى السفياء الذين لايقومُون بحفظها وأمرنا بأن نرزقهم منها ونكسوهم • فإن قيلكان مراد الآية النهى عن إعطائهم مالنا على ماا قتضي ظاهر هافني ذلك دليل على و جوب نفقة الا ولاد السفهاء والزوجات لا مره إيانا بالإنفاق عليهم من أمو النا وإنكان تأويلها ماذهب إليه القاتلون بأن مرادها أن لا نعطيهم أمو الهم وهم سفهاء فإنما فيه الا مر بالإنفاق عليهم من أمو الهم وهذا يدل على الحجر من وجهين أحدهما منعهم من أموالهم والثاني إجازته تصرفنا عليهم في الإنفاق عليهم وشرى أقواتهم وكسوتهم ه وقوله تعالى [وقولوا لهم قولا معروفاً] قال مجاهد وأبن جريج قو لا معر و فأعدة جميلة بالبر والصلة علىالوجه الذي يجوز ويحسن ويحتمل أن يريدبه إجمال المخاطبة لهم وإلاتة القول فيها يخاطبون به كقوله تعالى [ فأما البتيم فلا تقهر] وكقوله [ و إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسوراً ] وقد قبل إنه جائز أن يكون القول المعروف همنا التأديب والتنبيه على الرشد والصلاح والهداية للأخلاق الحسنة ويحتمل أن يريدبه إذاأعطيتموهم الرزق والكسوة من أمو الكم أن تجعلوا لهم القول ولا تؤذوهم بالتذمر عليهم والاستخفاف بهم كاقال تعالى [ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامي والمماكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا إيعنى والله أعلم إجمال اللفظ و ترك التذمر والامتنان وكما قال تعالى [ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ] وجائز أن تكون هذه المعانى كلما مرادة بقوله تعالى [ وقولوا لهم قولا معروفاً ] والله أعلم .

## باب دفع المال إلى اليتيم

قال الله تعالى [ وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ] قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدى يعنى اختبروهم في عقولهم ودينهم قال أبو بكر أمرنا باختبارهم قبل البلوغ لأنه قال [وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح [ فأمر بابتلاتهم في حال كونهم يتامى ثم قال [حتى إذا بلغوا النكاح] فأخبر أن بلوغ النكاح بعد الإبتلاء لأن حتى غاية مذكورة بعد الإبتلاء فدلت الآية من وجهين على أن هذاً الإبتلاء قبل البلوغ وفي ذلك دليل على جوازالإذن للصغير الذي يعقل في التجارة لأن ابتلاءه لا يكون إلَّا باستبراء حاله في العلم بالتصرف وحفظ المال ومتى أمر بذلك كان مأذوناً في التجارة ، وقد اختلف الفقهاء في إذن الصبي في التجارة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وزفروالحسن بن زياد والحسن بن صالح جائز للأب أن يأذن لا بنه الصغير في التجارة إذا كان يعقل الشرى والبيع وكذلك وصَّى الآب أو الجد إذا لم يكن وصي أب ويكون بمنزلة العبد المأذون له وقال آبن القاسم عن مالك لا أرى إذن الأب والوصى الصبي في النجارة جائزاً و إن لحقه في ذلك دين لم يلزم الصبي منه شي. وقال الربيع عن الشانعي في كتابه في الإقرار وما أفربه الصبي من حق الله تعالى أو الآدمي أو حق في مال أو غيره فإقراره ساقط عنه سواء كان الصبي مأذوناً له في التجارة أذن له أبوه أو وليه من كان أو حاكم ولا يجوز للحاكم أن يأذن له فإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ قال أبو بكر ظاهر الآية يدل على جو از الإذَّن له في التجارة لقو له تعالى [ وأبتلوا اليتأى إوالإبتلاء هو اختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحرمهم فيها يتصرفون فيه فهو عام في سأثر هذه الوجوه وليس لأحد أن يقتصر بالإختبار على وجه دون وجه فيها يحتمله اللفظ والإختبار في استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشرى وضبط أموره وحظ ماله ولا يكون إلا بإذن له في التجارة ومن قصر الإبتلاء على اختبار عقله بالكلام دون التصرف في النجارة وحفظ المال فقد خص عموم اللفظ بغير دلالة • فإن قبل الذي يدل على أنه لم يرد الإذن له في التصرف في حال الصغر ، قوله تعمالي في فسق التلاوة | فإنآ نستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ] وإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد ولوجاز الإذن له في التجارة في صغره لجاز دفع المال إليه في حال الصغر واقه تعالى إنما أمر بدفع المال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد قيل له ليس الإذن له في التجارة من دفع المال إليه في شيء لأن الإذن هو أن يأمره بالبيع والشرى وذلك ممكن بغير مال في يدُّه كما يأذن للعبد في التجارة من غير مال يدفعه إليه فنقول إن الآية اقتضت الأمر بابتلائه ومن الإبتلاء الإذن له في التجارة وإن لم يدفع إليه ما لا ثم إذا بلغ وقد أونس منه رشده دفع المال إليه ولوكان الإبتلاء لا يقتضي آختباره بالإذن له في التصرف في الشرى وَالبيع و إنما هو اختبار عقله من غير استبراء حاله في ضبطه وعلمه بالتصرف لماكان للإبتلاء وجه قبل البلوغ فلما أمر بذلك قبل البلوغ علمنا أن المراد اختبار أمره بالتصرف ولأن اختبار صحة عقله لاينيء عن ضبطه لا موره وحفظه لماله وعلمه بالبيع والشرى ومعلوم أن الله تعالى أمر بالإحتياط له في استبرا. أمره في حفظ المال والعلم بالتصرف فوجب أن يكون الإبتلاء المأمور به قبل البلوغ مأموراً بذلك لا لاختبار صحة عقله فحسب وأيضاً فإن لم يجز الإذن له في التجارة قبل البلوغ لأنه محجور عليه فالإبتلاء إذاً ساقط من هذا الوجه فلا يخلو بعد البلوغ متى أردنا الثو صل إلى إبناس رشده من أن نختبره بالإذن له في التجارة أو لا نختبره بذلك فإن وجب اختباره فقد أجزتله التصرف وهو عندك محجور عليه بعد البلوغ إلى إيناس الرشد فإن جاز الإذن له فى التجارة وهو محجور عليه بعد البلوغ فقد أخرجته من الحجر و إن لم يخرج من الحجر وهوممنوع من ماله بعد البلوغ وهو مأذون له فهلا أذنت له قبل البلوغ فى التجارة لاستبراء حاله كما يستبرأ بها بالإذن بعد البلوغ مع بقاء الحجر إلى إيناس الرشد وإن لم يستبرأ حاله بعد البلوغ بالإذن فكيف يعلم إيناس الرشد منه فقول المخالف لا يخلو من ترك الإبتلاء أو دفع آلمال قبل إيناس الرشد ويدل على جواز الإذن للصغير في التجارة ماروی أن النبي ﷺ أمر عمر بن أبي سلمة وهوصغير بتزويج أمسلمة إياه وروى عبد الله ابن شداد أنه أمر سلمة بن أبي سلمة بذلك وهو صغير وفي ذلك دليل على جواز الاذن له في التصرف الذي يملكه عليه غيره من بيع أو شرى ألا ترى أنه يقتضي جواز توكيل

الأب إياه بشرى عبد للصغير أو بيع عبد له هذا هو معنى الإذن له في التجارة وأما تأويل من تأول قوله تعالى [وابتلوا اليتامي] على اختبارهم في عقولهم ودينهم فإن اعتبار الدين فى دفع المال غير واجب باتفاق الفقهاء لا نه لوكان رجلا فاسقاً ضابطاً لا موره عالما بالتصرف فى وجوه التجارات لم يجز أن يمنع ماله لأجل فسقه فعلمنا أن اعتبار الدين فى ذلك غير واجب وإن كان رجلا ذا دين وصلاح إلا أنه غيرضابط لماله يغين في تصرفه كان ممنوعا من ماله عند القائلين بالحجر لقلة الضبط وضعف العقل فعلمنا أن اعتبار الديز فى ذلك لا معنى له ـ، وأما قوله تعالى [حتى إذا بلغوا النكاح] فإن ابن عباس و بجاهد والسدى قالوا هو الحلم وهو بلوغ حال النكاحمن الإحتلام وأما قوله تعالى [ فإن آنستم منهم رشداً] فإن ابن عباس قال فإن علمتم منهم ذلك وقيل أن أصل الإيناس هو الإحساس حكى عن الخليل وقال الله تعالى [إنى آنست نارأ] يعنى أحسستها وأبصرتها وقد اخلتف في معنى الرشد همنا فقال ابن عباس والسدىالصلاح في العقل وحفظ المالوقال الحسن وقتادة الصلاح في العقل والدين وقال إبراهيم النخمي وبجاهد العقل ه وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى [ فإن آنستم منهم رشداً ] قال إذا أدرك بحلم وعقل ووقار قال أبو بكر إذا كان اسم الرشد يقع على العقل لتأويل من تأوله عليه ومعلوم أن الله تعالى شرط رشداً منكوراً ولم يشرط سائر ضروب الرشد اقتضى ظاهر ذلك أن حصول هذه الصفة له بوجو د العقل موجباً لدفع المال إليه و مانحاً من الحجر عليه فهذا يحتج به من هذا الوجه فى إبطال الحجر على آلحر العاقل البالغ وهو مذهب إبراهيم ومحمد بن سيرين وأبى حنيفة وقد بينا هذه المسألة في سورة البقرة ، وقوله تعالى [ فادفعوا إليهم أموالهم ] يقتضي وجوب دفع المال إليهم بعد البلوغ و إيناس الرشد على ما بينا وهو نظير قوله تعالى [ وآتوا البتاى أموالهم | وهذه الشريطة معتبرة فيها أيضاً وتقديره وآتوا اليتامي أموالهم إذا بلغوا وآنستم منهم رشداً ، وأما قوله تعالى [ ولا تأكاوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ] فإن السرف مجاوزة حد المباح إلى المحظور فتارة يكون السرف في التقصير وتارة في الإفراط لمجاوزة حد الجائز في الحالين ، وقوله تعالى [ وبداراً ] قال ابن عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والمبادرة الإشراع في الشيء فتقديره النهي عن أكل أموالهم سبادرة أن يكبروا فيطالبوا بأموالهم وفيها دَلالة على أنه إذا صار في

حد الكبر استحق المال إذا كان عاقلا من غير شرط إيناس الرشد لأنه إنما شرط إيناس الرشد بعد البلوغ وأفاد بقوله تعالى [ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا] أنه لا يجوز له إمساك ماله بعد ما يصير فى حد الكبر ولولا ذلك لما كان لذكر الكبرهها معنى إذكان الوالى عليه هو المستحق لماله قبل الكبر و بعده فهذا يدل على أنه إذا صار فى حد الكبر استحق دفع المال إليه وجعل أبو حنيفة حد الكبر فى ذلك خمساً وعشرين سنة لأن مثله يكون جداً ومحال أن يكون جداً ولا يكون فى حد الكبر والله أعلم .

# باب أكل ولى اليتيم من ماله

قال الله تعالى [ ومنكان غنياً فليستعفف ومنكان فقيراً فليأكل بالمعروف | قال أبو بكر قد اختلف السلف في تأويله فروى معمر عن الزهرى عن القاسم بن محمدقال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن في حجرى أيتاما لهم أموال وهو يستأذنه أن يصيب منها فقال ابن عباس ألست تهنأ جرباءها قال بلي قال ألست تبغى صالتها قال بلي قال ألست تلوط حياضها قال بلي قال ألست تفرط عليها يوم ورودها قال بلي قال فاشرب من لبِنها غير ناهك في الحلب ولا مضر بنسل وروى الشببانيءن عكرمة عن ابن عباس قال الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتسى عمامة فشرط في الحديث الأول عمله في مال اليتيم في إباحة الأكل ولم يشرط في حديث عكرمة وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب فال حدتي أبو الخير مر ثد بن عبد الله اليزني أنه سأل إناساً من الا نصار من أصحاب رسولالله عن قوله تعالى ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف إ فقالوا فينا نزلت أن الوصي كان إذا عمل في نخل اليتيم كانت يده مع أيديهم ، وقد طعن في هذا الحديث منجمة سنده ويفسد أيضاً من جمة أنه لو أبيح لهم آلا كل لا جل عملهم لما اختلف فيه الغنى والفقير فعلمناأن هذاالتأويل ساقطو آيضاً فيحديث ابن عباس إباحة الا كل دون أن يكتسي منه عمامة ولوكان ذلك مستحقاً العمله لما اختلف فيه حكم المأكو ل والملبوس فهذا أحد الوجوه التي تأولت عليه الآية وهو أن يقتصر على الا كل فحسب إذا عمل لليتيم وقال آخرون يأخذه قرضاً ثم يقضيه ه وروى شريك عن ابن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر قال إنى أنزلت مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وقضيت وروى عن عبيدة السلماني وسعيدبن

جبير وأبى العالية وأبى وائل ومجاهد مثل ذلك وهو أن يأخذ قرضاً ثمم يقضيه إذا وجد وقول ثالث قال الحسن وإبراهيم وعطاء بنأبي رباح ومكحول أنه يأخذ منه مايسد الجوعة ويوارى العورة ولا يقضى إذا وجدوقول رابع وهو ماروىعن الشعبىأنه بمنزلةالميتة يتناوله عندالضرورة فإذا أيسر قضاه وإذالم يوسرفهو فىحل وقولخامس وهوماروي مقسم عن ابن عباس فليستعفف قال بغناه و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال فلينفق على نفسه من ماله حتى لا يصيب من مال اليتيم شيئاً حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا محمد ابن عثمان بن أبي شعبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا أبو عام الآسدي قالا حدثناسفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن حباس بمعنى ذلك وقد روى عكرمة عنه أنه يقضى وروى عن ابن عباس أنه منسوخ وقال مجاهد فى رواية أخرى فليأكل بالمعروف من مال نفسه ولا رخصة لهفي مال اليّتيم وهو قول الحكم قال أبو بكر فحصل الاختلاف بين السلف على هذه الوجو هور ويءن ابن عباس أربعر وايات على ماذكرنا أحدها أنه إذا عمل لليتيم في إبله شرب من لبنها والثانية أنه يقضي والثالثة لا ينفق من مال اليتيم شيئآ ولكنه يقوتعلي نفسه من مالهحتي لايحتاج إلى مالاليتيم والرابعة أنه منسوخ والذي نعرفه من مذهب أنحابناأنه لا يأخذه قرضاً ولآغيره غنياً كأن أوفقيراً ولا يقرضه غيره أيضاً وقدروى إسماعيل بن سالم عن محمدقال أما نحن فلا نحب للوصى أن يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا غيره و هو قول أبي حنيفة وذكر الطحاوى أن مذهب أبي حنيفة أنه يأخذ قرضاً إذا احتاج ثم يقضيه كاروىءن عمر ومن تابعه وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لا يأكل من مال البتيم إذا كان مقيما فإن خرج لتقاضي دين لهم أو إلى ضياع لهم فله أن ينفق ويكتسى ويركب فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتيم قال وقال أبو يُوسفُ وقوله تعالى [فليأكل بالمعروف إيجوز أن يكون منسوخا بقوله تعالى إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراص منكم قال أبو بكر جعل أبو يوسف الوصى في هذه الحال كالمضارب في جواز النفقة من ماله في السفر وقال ابن عبد الحكم عن مالك ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر بما يصيب وليه من نفقته فلا بأس و إن كان الفضل لليتيم فلا يخلطه ولم يفرق بين الغنى والفقيروقال المعافى عن الثوري يجوزلولي البتيم أن يأكل طعام البتيم و بكافئه عليه وهذا

يدل على أنه كان يجيز له أن يستقرض من ماله وقال الثوري لا يعجبني أن ينتفع من ماله بشيء وإن لم يكن على البتيم فيه ضرر نحو اللوح يكتب فيه وقال الحسنبن حي يستقرض الوصى من مال اليتيم إذا أحتاج إليه ثم يقضيه ويأكل الوصى من مال اليتيم بقدر عمله فيه إذا لم يضر بالصبي - قال الله تعالى [وآ تو ا اليتامي أمو الهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمو الهم إلى أمو الـكم إنه كأن حو بأكبيراً إوقال تعالى إفإن آنستم منهمر شداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافاً وبداراً أن يكبروا | وقال تعالى [ ولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده | وقال تعالى [ إن الذين يا كلون أموال اليتامي ظَلَمًا | وقال تعالى [وأن تقومواً لليتامي بالقسط | وقال تعالى [ولا تأكلواأموالكم بيسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ] وهذه الآي محكمة حاظرة لمال اليتيم على وليه في حال الغني والفقر وقوله تعالى [ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ] متشاً به تحتمل للوجوه التي ذكر نا فأولى الاشياء بها حملها على مو افقة الآي المحكمة وهو من يأكل من مال نفسه بالمعروف لئلا يحتاج إلى مال اليتيم لأن الله تعالى قد أمرنا برد المتشابه إلى المحكم ونهانا عن اتباع المتشابه من غير ردله إلى المحكم قال الله تعالى [ منه آيات محكات هن أم الكتاب و أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ] و تأويل من تأوله على جواز أخذ مآل اليتيم قرضاً أو غير قرض مخالف لمعنى المحسكم ومن تأوله على غير ذلك فقد رده إلى المحكم وحمله على سعناه فهو أولى وقد روى أن قوله تعالى [ فلمأكل بالمعروف ] منسوخ رواه الحسن بن أبي الحسن بن عطية عن عطية أبيه عن ابن عباس [ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف] نسختها الآية التي تليها [ إن الذين يأكلون أموال اليتَّامي ظلماً ] وروى عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس مثله وروى عيسى بن عبيد الكندى عن عبيد الله بن عمر بن مسلم عن الضحاك بن مزاحم فى قوله تعالى [ ومن كان فقيراً فلياً كل بالمعروف | منسوخ بُقُوله تعالى [ إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً ] فإن قيل روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال ليس لي مال و لي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا منا ثل مالك بماله وروى عمروبن دينار عن الحسن العوفى عن النبي عليه قال يأكل ولى اليتيم من ماله بالمعروف غير متأثل منه مالا ء قبل له غيرجائز الإعتراض

بهذين الخبرين على ماذكر نامن الآى المقتضية لحظر مال اليتيم فإن صح ذلك فهو محمول على الوجه الذي يجوزوهو أن يعمل في مال اليتيم مضاربة فيأخذ منه مقدارر بحه وهذا جائز عندنا وقد روى عن جماعة من السلف نحو ذلك . فإن قيل فإذا جاز أن يأخذ ربح مال اليتيم إذا عمل به مضاربة فلم لايجوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيه كما روى عن ابن عباس في إحدى الروايات عنه أنه إذا كان مناجر باء الإبل ويبغي ضالتها ويلوط حياضها جاز له أن يشرب من لبنها غير مضر بنسل و لاناهك حلباً وكماروى عن الحسن أن الوصى كان إذا عمل في نخل اليتيم كانت يده مع أيديهم ، قيل له لأنه لايخلو الوصى إذا أعان في الإبل وعمل في النخل من أحد وجهين إما أن يأخذه على وجه الاجرة لعمله أو على غير الاجرة والعوض من العمل فإن كان يأخذه على وجه الاجرة فذلك يفسد من أربعة أوجه أحدها أن الذين أباحو ا ذلك له إنما أباحوه في حال الفقر إذ لا خلاف أن الغني لايجوز له أخذموهو نصالكتاب في قوله تعالى [ومنكان غنياً فليستعفف إو استحقاق الا جرة لا يختلف فيه الغني والفقير فبطل أن يكون أجرة من هذا الوجه والوجه الثاني أن الوصى لايجوز لهأن يستأجر نفسه لليتيم والوجه الثالث أن الذين أباحو اذلك لم يشرطوا له شيئاً معلوما والإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة والوجه الرابع أن من أباح ذلك له لم يجعله أجرة فبطل أن يكون ذلك أجرة وليسهو بمنزلة ربح المضاربة إذا عمل به الوصى لا أن الربح الذي يستحقه من المال لم يكن قط مالا لليقيم ألا ترى أن مايشرطه رب المال للمضارب من الربح لم يكن قط ملكا لرب المال ولو كان ملكالرب المال مشروطاً للمضارب بدلا من عمله لوجب أن يكو ن مضمو نا عليه كالا عرة التي هي مستحقة من مال المستأجر بدلا من عمل الا جير هي مضمونة على المستأجر فلما لم يكن الربح المشروط للمضارب مضمونا على ربالمال ثبت أنه لم يكن قط ملكالرب المال وأنه إنما حدث على ملك المضارب ويدل على ذلك أن مريضاً لو دفع مالامضاربة وشرط للمضارب تسمة أعشار الربحوهو أكثر من ربح مثله أن ذلك جائز ولم يحتسب بالمشروط للصارب من ذلك من مال المريض إن مات من مرَّضه و إن ذلك ليس بمنزلة مالو استأجره بأكثر من أجرة مثله فيكون ذلك من الثلث فليس إذاً في أخذه ربح المضاربة أخذ شيء من مال اليتيم . فإن قيل هلاكان الوصى في ذلك كسائر العمال والقضاة الذين يعملون ويأخذون أرزاقهم لا جل عملهم

للمسلمين فكذلك الوصى إذا عمل لليتيم جاز له أخذرزقه بقدر عمله ، قيل له لاخلاف بين الفقهاء أن الوصى لايجوز له أخذ شيء من مال اليتيم لأجل عمله إذاكان غنياً وقد حظر ذلك عليه نص التنزيل في قوله تعالى [ ومنكان غنياً فليستعفف | ولاخلاف مع ذلك أن القضاة والعمال جائز لهم أخذ أرزاً قهم مع الغني و لوكان ما أخذه ولى البتيم من ماله يجرى بحرى رزق القضاة والعيال جازله أن يأخذه في حال الغني فدل ذلك على أن ولى البتيم لا يستحق رزقا من ماله ولا خلاف أيضاً أن القاضي لا يحوز له أن يأخذ من مال اليتيم شيئاً وإليه القيام بأمر الأينام فثبت بذلك أن سائر الناس بمن لهم الولاية على الأيثام لا بجوز لهم أخذ شي. من أموالهم لاقرضاً ولا غيره كما لايأخذه القاضي فقيراً كَانَ أَوْ غَنياً ۚ هَ فَإِنْ قَيلَ فَمَا الفرق بين رزقُ القاضي والعامل و بين أخذ ولى اليتبم من ماله مقدار الكفاية وبين أخذ الأجرة ، قيل له إن الرزق ليس بأجرة لشيء وإنما هو شيء جعله الله له ولبكل من قام بشيء من أمور المسلمين ألاترى أنالفقهاء لهم أخذ الا و زاق ولم يعملوا شيئاً يجو زأحدُ الا جرة عليه لا "ن اشتغالهم بالفتيا وتفقيه الناس فرض ولا جائز لا ُحد أخذ الا ُجرة على الفروض والمقاتلة وذريُّتها يأخذون الا ُرازق وليست بأجرة وكذلك الحلفاء وقدكان للنبي يُرَلِّيُّ سهم من الحنس والنيء وسهم من الغنيمة إذا حضر القتال وغير جائز لا حد أن يقول أن النبي بالله قدكان يأخذ الا جر على شيء مما يقوم به من أمور الدين وكيف يجوز ذلك مع قول الله تعالى [ قل ما أسألكم عليه من أجرُ وما أنا من المتكلفين ـ و ـ قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودَّة في القربي | فثبت بذلك أن الرزق ليس بأجرة ويدلك على هذا أنه قد تجب للفقراء والمساكين والا على في بيت المال الحقوق ولا يأخذونها بدلا من شيء فأخذ الا بجرة للقاضي ولمن قام بشيء من أمور الدين غير جائز وقد منع القاضي أن يقبل الهدية وسئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى [ أكالون للسحت ] أهو الرشا قال لا ذاك كفر إنما هو هدايا العمال وروى عن النبي عَلِيَّ أَنه قال هندايا الا مراء غلول فالقاضي ممنوع من أخذ الا جرة على شيء من أمرالقضاء ومحظور عليه قبول الحداياو تأولها السلف على أنها السحت المذكور في كتاب الله تعالى وولى اليقيم لايخلو فيها يأخذه من مال أليَّتيم من أن يأخذه أجرة أو على سبيل رزق القاضي والعامل ومعلوم أن الا جرة إنما تُكون على عمل معلوم ومدة معلومة

وأجرمعلوم وينبغى أنيتقدم له عقد إجارة ويستوىفيها الغنىوالفقير ومنيجيز له أخذ شيء منمال اليتيم على وجه القرض أوعلى جمة غير القرض فإنه لا يجعله أجرة لما ذكرنا ولاختلاف حكم الغنى والفقير عندهم فيه فثبت أنه ليس بأجرة ولا يجوز له أن يأخذه على حسب ما يأخذه القضاة من الأرزاق لاستواء حال الغني و الفقير من القضاة فيها يأخذونه من الا وزاق واختلاف الغني والفقير عند بحيري أخذ ذلك من مال اليتيم ولا أن الرزق إنما يجب في بيت مال المسلمين لا في مال أحد بعينه من الناس فالمشبه لولى اليتيم فيها يجير له أخذ شيء من ماله بالقاضي والا جير فيما يأخذانه مغفل للواجب عليه ، ويدل على أن ولى البتيم لا يحل له أخذشي. من ماله قول النبي علي في غنائم خيبر لا يحل لى مما أفا. الله عليكم مثل هذه يعني و برة أخذها من بعيره إلا الخسُّ والحنس مردود فيكم فإذا كان النبي ﷺ فيما يتولاه من مال المسلمين كما ذكرنا فالوصى فيما يتولاه من مال البتيم أحرى أن يكون كذلك وأيضاً لماكان دخول الوصى فى الوصية على وجه التبرع منَ غير شرط أجرة كان بمنزلة المستبضع فلا أجرةله ولا يحلله أخذشيء منهقرضاً ولاغيره كالايجوز ذلك للمستبضع م وقوله تعالى [ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم | قال أبو بكر الآى التي تقدم ذكرها في أمر الا يتام تدل على أن سبيل الا يتام أن يلي عليهم غيرهم في حفظ أمو الهم والتصرف عليهم فيما يبعود نفعه عليهم وهم وصي الأثب أو الجد إن لم مكن وصى آب أووصى الجدإن لم يكن أحدمن هؤ لاءأو أمين حاكم عدل بعدأن يكون الا مين أيضا عدلاوكذلك شرطالأوصياه والجدوالأب وكلءن يتصرف على الصغير لايستحق الولاية عليه إلا أن يكون عدلا مأمو نافأما الفاسق والمتهم من الآباء والمرتشي من الحكام والأوصيا. والأمناء غير المـأمو نين فإن واحــداً من هؤلاء غير جائز له التصرف على الصغير ولا خلاف في ذلك نعلمه ألا ترى أنه لاخلاف بين المسلمين في أن القاضي إذا فسق بأخذ الرشا أو ميل إلى هوى وترك الحسكم أنه معزول غير جائز الحسكم فكذلك حكم الله فيمن اثتمنه على أموال الايتام من قاض أو وصى أو أمين أو حاكم فغير جائز ثبوت ولايته في ذلك إلا على شرط العدالة وصحة الا مانة وقدأمر الله تعالى أوليا -الا يتام بِالْإِشْهَادَ عَلَيْهُمْ بَعَدُ الْبِلُوغُ بِمَا يَدْفَعُونَ الْبِهُمْمَنَ أَمُوالْهُمْ وَفَى ذَلْكُضُرُوبَ مَنَ الْا َّحْكَامُ أحدها الاحتياط لكلرواحد مناليتيم ووالى ماله فأمأ اليتيم فلأنه إذاقامت عليه البينة

بقبض المالكان أبعد من أن يدعى ماليس له وأما الوصى فلأن يبطل دعوى اليتيم بأنه لم يدفعه إليه كما أمر الله تعالى بالإشهاد على البيوع احتياطاً للمتبايعين ووجه آخر فى الإشهاد وهو أنه يظهر أداء أمانته وبراءة ساحته كما أمر النبي بين الملتقط بالإشهاد على اللقطة في حديث عياض بن حماد المجاشعي أن النبي بين قال من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فأمره بالإشهاد لتظهر أمانته و تزول عنه الثهمة والله الموفق.

# ذكر اختلاف الفقهاء فى تصديق الوصى على دفع المال إلى اليتيم

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد في الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه أنه يصدق وكذلك لو قال انفقت عليه في صغره صدق في نفقة مثله وكذلك لو قال هلك المال وهو قول سفيان الثورى وقال مالك لا يصدق الوصى أنه دفع المال إلى اليتيم وهو قول الشافعي قال لأن الذي زعم أنه دفعه إليه غير الذى اتتمنه كَالُوكيل بدفع المال إلى غيره لا يصدق إلا ببينة وقال الله تعالى [ فإذا دفعتم إليهم أموالهم قأشهدوا علميهم إقال أبو بكر وليس فى الامر بالإشهاد دليل عَلَى أنه غيرٌ أمين ولا مصدِّق فيه لأن الإشهاد مندوب إليه في الأمانات كمو في المضمونات ألاتري أنه يصح الإشهاد على رد الا مانات من الودائع كما يصح في أداء المضمو نات من الديون فإذاً ليس في الا مر بالإشهاد دلالة على أنه غير مصدق فيه إذا لم يشهد ، فإن قيل إذا كان مصدقًا في الردفمًا معنى الإشهاد مع قبول قوله بغير بينة ه قيل له فيه ما قدمنا ذكره من ظهور أمانته والاحتياط له فى زوال النهمة عنه فى أن لا يدعى عليه بعد ما قد ظهر رده وفيه الاحتياط لليتيم في أن لا يدعى ما يظهر كذبه فيه وفيه أيضاً سقوط اليمين عن الوصى إذا كانت له بينة في دَفعه إليه ولولم يشهد وادعى اليتيم أنه لم يدفعه كان القول قول الوصى مع يمينه وإذا أشهد فلا يمين عليه فهذه المعانى كلما مضمنة بالإشهاد وإنكان أمانة في يده ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشهاد اتفاق الجميع على أنه مأمور بحفظه وإمساكه على وجه الا مانة حتى يوصله إلى اليتيم في وقت استحقاقه فهو بمنزلة الودائع والمضاربات وماجرى بحراها من الا مانات فوجب أن يكون مصدقا على الردكما يصدق على رد الوديعة والدليل على أنه أمانة أن اليتيم لو صدقه على الهلاك لم يضمنه كما أن المودع إذا صدق المودع في هلاك الوديعة لم يضمنه وأما قول الشافعي أنه لم يأتمنهم الا يتأمُّ لم يصدقوا

**فق**ول ظاهر الإختلال بعيد من معانى الفقه منتقض فاسد لا "نه لوكان ما ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا يصدق الفاضي إذا قال لليتيم قد دفعته إليك لا "نه لم يأتمنه وكذلك يلزمه أن يقول في الا ب إذا قال بعد بلوغ الصغير قد دفعت إليك مالك أن لا يصدقه لا نه لم يأتمنه و يلزمه أيضاً أن يوجب عليهم الضمان إذا تصادةوا بعد البلوغ أنه قد هلك لا نه أمسك ماله من غير اثنيان له عليه وأما تشبيهه إياه بالوكيل بدفع المال إلى غيره فتشبيه بعيد ومع ذلك فلا فرق بينهما من الوجه الذي صدقنا فيه الوصى لأن الوكيل مصدق أيضاً في براءة نفسه غير مصدق في إيجاب الضمان و دفعه إلى غيره و إنما لم يقبل قوله على المأمور بالدفع إليه فأما في براءة نفسه فهو مصدق كما صدقنا الوصى على الردبعد البلوغ وأبضاً فإن الوصى في معنى من يتصرف على اليتيم بإذنه ألا ترى أنه يجوز تصرفه عليه في البيع والشرى كجو از تصرف أبيه فإذاكان إمساك الوصى المال باثنهان الآب له عليه وإذن الأب جائز على الصغير صار كأنه ممسك له بعد البلوع بإذنه فلا فرق بينه و بين المودع وقوله تعالى [للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون] الآية قال أبو بكر قد انتظمت هذه الجملة عمو ما وبحملا فأما العموم فقوله للرجال وللنساء وقوله تعالى إ مما ترك الوالدَّان والأقربون] فلذلك عموم في إيجاب الميراث للرجال وللنساء من الوالدين والأقربين فدل من هذه الجمة على إثبات مواريث ذوى الأرحام لأن أحداً لايمتنع أن يقول إن العمات والحالات والأخوال وأولادالبنات من الأقربين فو جب بظاهر الآية إثبات ميراثهم إلا أنه لماكان قوله [نصيب] بحملا غير مذكور المقدار في الآية امتنع استمال حكمه إلا مورود بيان من غيره إلا أن الاحتجاج بظاهر الآية في إثبات ميراث ما لذوى الا رحام سائغ ۽ وهذا مثل قوله تعالى [خذ من أموالهم صدقة] وقوله تعالى [ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الا رض ] وقوله تعالى [ وآتوا حقه يوم حصاده ] عطفاً على ما قدم ذكره من الزرع والثمرة فهذه ألفاظ قد اشتملت على المموم والمجمل فلا يمنع مافيها من الإجمال من الإحتجاج بعمومها متى اختلفنا فيها نتظمه لفظ العموم وهو أصناف الا موال الموجب فيها وإن لم يصح الاحتجاج بما فيهامن المجمل عند اختلافنا في المقدار الواجب كذلك منى اختلفنا في الورثة المستحقين للبيراث ساغ الاحتجاج بعموم قوله تعالى [للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا ٌ قر بون] الآية

ومنى اختلفنا فى المقدار الواجب لكل واحد منهم احتجنا فى إثباته إلى بيان من غيره. فإن قيل لما قال [نصيباً مِفروضاً ] ولم يكن لذوى الأرحام نصيب مفروض علمنا أنهم لم يدخلوا في مراد الآية قبل له ما ذكرت لا يخرجهم من حكمها وكونهم مرادين بهالا أن الذي يجب لذوي الا رحام عند موجبي مواريثهم هو نصيب مفروض لكل واحد منهم وهو معلوم مقدر كأنصباء ذوى السهام لا فرق بينهما من هذا الوجه وإنما أبان الله تعالى أن لكل واحد من الرجال والنساء نصيباً مفروضاً غير مذكور المقدار في الآية لا نه مؤذن ببيان وتقدير معلوم له يرد في التالي فكما ورد البيان في نصيب الوالدين والا ولاد وذوى السهام بعضها بنص التنزيل وبعضها بنص السنة وبعضها بإجماع الائمة وبعضها بالقياس والنظركذلك قدروي بيان أنظباء ذوى الأرحام بعضها بالسنة وبعضها بدليل الكتاب و بعضها باتفاق الآمة من حيث أوجبت الآية لذوى الا رحام أنصباء فلم يجز إسقاط عمومها فيهم ووجب توريثهم بهائم إذا استحقوا الميراث بهاكان المستحقّ من النصيب المفروض على ماذهب إليه القائلون بتوريث ذوى الارحام فيهم فهم وإنكانوا مختلفين في بعضها فقد اتفقوا في البعض وما اختلفوا فيه لم يخل من دليل لله تعالى يدل على حكم فيه \* فإن قيل قدروي عن قتادة وابن جريج أن الآية نزلت على سبب وهو أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث فنزلت الآية وفال غيرهما أن العرب كانت لا تورث إلا من طاعن بالرمح و زاد عن الحريم والمال فأنزل الله تعالى هذه الآية إبطالا لحكمهم فلا يصم اعتبار عمومها في غير ما وردت فيه ، قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن السبب الذي ذكرت غير مقصور على الا ولاد وذوى السهام من القرابات الذين بين الله حكمهم في غيرها وإنما السبب أنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وجائز أن يكونوا قدكانوا يورثون ذوى الارْحَام من الرجال دون الإناث فليس فيها ذكرت إذاً دليل على أن السببكان توريث الا ولاد ومن ذكرهم الله تعالى منذوي السمام في آية المواريث ومنجمة أخرى أنها لو نزلت على سبب خاص لم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ بل الحكم للعموم دون السبب عندنا فنزولها على سبب ونزولها مبندأة من غير سبب سواء وأيضاً فإن الله قد ذكر مع الا ولاد غيرهم من الا قربين في قوله تعالى [ بما ترك الوالدان والا قربون | فعلمنا أنه لم يرد به ميراث الا ولاد دون

سائر الا قربين ، ويحتج بهذه الآية في توريث الا خوة والا خوات مع الجدكنحو احتجاجنا بها في توريث ذوى الارْرحام وقوله تعالى [ نصيباً مفروضاً | يعني والله أعلم معلوما مقدرآ ويقال أن أصل الفرض الحزفي القداح علامة لها يميز بينها والفرضة العلامة فى قسم الماء يعرف بهاكل ذوى حق نصيبه من الشَّرب فإذاكان أصل الفرض هذا ثم نقل إلى المقادير المعلومة في الشرع أو إلى الا مور الثابتة اللازمة ، وقد قيل إن أصل الفرض الثبوت ولذلك سمى الحزالذي في سية القوس فرضاً لثبو ته والفرض في الشرع ينقسم إلى هذين المعنيين فمتى أريد به الوجوبكان المفروض فى أعلى مراتب الإيجاب وقداختلف في معنىالفرص والواجب في الشرع من بعض الوجوه و إن كان كل مفروص واجباً من حيث كان الفرض يقتضي فارضاً وموجباً له وليس كذلك الواجب لأنه قد يجب من غير إيجاب موجب له ألا ترى أنه جائز أن يقال أن ثو اب المطيعين واجب على الله في حكمته ولا يجوز أن يقال إنه فرض عليه إذكان الفرض يقتضي فارضاً وقد يكون واجباً في الحكمة غيرمقتض موجباً وأصل الوجوب في اللغة هوالسقوط يقال وجبت الشمس إذا سقطت ووجب الحائط إذا سقط وسمعت وجبة يعنى سقطة وقال الله تعالى [ فإذا وجبت جنوبها ] يعنى سقطت فالفرض فى أصل اللغة أشد تأثيراً من الواجب وكذلك حكمها في الشرع إذكان الحز الواقع ثابت الاثر وليس كذلك الوجوب قوله تعالى [ وإذا حضر القسمه أولوا القربي والبتامي] الآية قال سعيد بن المسيب وأبو مالك وأبو صالح هي منسوخة بالميراث ، وقال ابن عباس وعطاء والحسن والشعبي وإبراهيم ومجاهد والزهري أنها محكمة ليست بمنسوخة وروىعطية عن ابن عباس يعني عند قسمة الميراث وذلك قبل أن ينزل القرآن فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض فأعطىكل ذى حقحقه فجعلت الصدقة فيها سمى المتوفى فني هذه الرواية عن ابن عباس أنهاكانت واجبة عند قسمة الميراث ثم نسخت بالميراث وجعل ذلك في وصية الميت لهم \* وروى عكرمة عنه أنها ليست بمنسوخة وهي في قسمة الميراث ترضخ لهم فإن كان في المال تقصيراً اعتذر إليهم وهو قوله تعالى [ وقولوا لهم قولا معروفاً ] وروى الحجاج عن أبي إسحاق أن أبا موسى الأشعري وعبد الرحمن بن بكر كانا يعطيان من حضر من هؤلاء وقال قتادة عن الحسن قال قال أبو موسى هي محكمة وروى أشعث عن ابن سيرين عن جميد بن عبدالرحمن

قال ولى أبي ميراثاً فأمر بشاة فذبحت ثم صنعت ولما قسم ذلك الميراث أطعمهم ثم تلا [وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي] الآية وروى محمد بن سيرين عن عبيدة مثله وقال لولا هذه الآية لكانت هذه الشاة من مالي وذكر أنه كان من مال يتيم قد وليه . وروى هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال هذه الآية بتهاون بها الناس وقالهما وليان أحدهما يرثوالآخر لايرث والذييرث هوالذي أمرأن يرزقهم ويعطيهم والذى لايرث هوالذي أمرأن يقول لهم قولامعروفاً ويقول هذا المال لقوم غيب أو لايتام صغار واكم فيه حق واسنا نملك أن نعطى منه شيئاً فهذا القول المعرف قال هي محكمة وليست بمنسوخة فحمل سعيد بن جبير قوله [ فارزقوهم] على أنهم يعطون أنصباءهم من الميراث والقول المعرف الآخرين فكانت فائدة الآية عنده أن حضر بعض الورثة وفهم غائب أوصغير أنه يعطى الحاضر نصيبه من الميرات ويمسك تصيب الغائب والصغير فإن صم هذا التأويل فهوحجة لقول من يقول في الوديعة إذاكانت بيزرجلين وغاب أحدهما أن للحاضر أن يأخذ نصيبه ويمسك المودع نصيب الغائب وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبو حنيفة يقول لا يعطى أحد المودعين شيئاً إذا كانا شريكين فيه حتى يحضرالآخر وروى عطاء عن سعيد بن جبير [وقولوا لهم قولامعروفاً ]قال يقول عدة جميلة إنكان الورثة صغاراً يقول أوليا. الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين أن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حكم ويتبعوا فيه وصية ربهم فحصل اختلاف السلف في ذلك على أربعة أوجه قال سعيد بن المسيب وأبو مالك وأبو صالح أنها منسوخة بالميراث والثاني رواية عكرمة عن ابن عباس وقول عطاء والحسن والشعبي وإبراهيم ومجاهدأنها ثابتة الحكم غير منسوخة وهي في الميراث والثالث وهوقول ثالث عن ابن عباس أنها في وصية الميت لهؤ لاء منسوخة عن الميراث وروى نحوه عن زيد بن أسلم قال زيد بن أسلم هذا شيء أمر به الموصى في الوقت، الذي يوصى فيه واستدل بقوله تعالى [وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ] قال يقول له من حضره اتق الله وصلهم وبرهم وأعطهم والرابع قول سعيد بن جبير ، رواية أبى بشرعنه أن قوله [ فارزقوهم منه ] هو الميراث نفسه [ وقولوا لهم قو لا معروفا ] لغير أهل الميراث فأما الذين قالوا إنهامنسوخة فإنه كانعندهم علىالوجوب قبل نزول الميراث و ۲٤ \_ أحكام تى ،

فلما نزلت المواريث وجعل لكل وارث نصيب معلوم صار ذلك منسوخاً وأما الذين قالوا ثابتة الحكم فإنه محمول عندنا علىأنهم رأوها ندبآ واستحباباً لاحتما وإبجابا لأنها لوكانت واجبة مع كثرة قسمة المواريث فى عهد النبي لللج والصحابة ومن بعدهم لنقل وجوب ذلك واستحقاقه لهؤ لاءكما نقلت المواريث لعموم الحاجة إليه فلما لم يثبت وجوبذلك عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة دل ذلك على أنه استحباب ليس بإيجاب وما روى عن عبدالرحمن وعييدة وأبي موسى في ذلك فجائز أن يكون الورثة كانوا كباراً فذبح الشاةمن جملة المال بإذبهم وما روى في الحديث أن أبي عبيدة قسم ميراث أيتام فذبح شأة فإن هذا على أنهم كانوا يثامي فكبروا لأنهم لوكانوا صغاراً لم تصم مقاسمتهم ويدل على أنه ندب ماروي عطاء عن سعيد بن جبير أن الوصى يقول لهؤلاء الحاضرين من أولى القربى وغيرهم أن هؤ لاء الورثة صغارو يعتذرون إليهم بمثله ولوكانوا مستحقين له علىالإيجاب لوجب إعطاؤهم صغارأكان الورثة أوكباراً وأيضاً فإن الله تعالى قد قسم المواريث بين الورثة وبين نصيب كل واحدمنهم في آية المواريث ولم يجعل فيها لهؤلاء شيئاً وماكان ملكا لغيره فغيرجائز إزالته إلى غيره إلا بالوجوه التي حكم الله بإزالته بها لقوله تعالى [لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ]وقال ﷺ دماؤكم وأموالكم عليكم حرام وقال لايحل مال امرى. مسلم إلا بطيبة من نفسه وهذا كله يوجب أن بكون إعطاء هؤ لاء الحاضرين عند القسمة استحباباً لا إيجاباً و أما قوله تعالى [وقولوا لهم قو لا معروفاً] فقد روى عن ابن عباس أنه إذا كان في المال تقصير اعتذر إلبُّم وعن سعيد بن جبير قال يعطى الميراث أهله وهو معنى قوله تعالى [ فارزقوهم منه ] في هذه الروابة ويقول لمن لايرث إن هذا المال لقوم غيب ولايتام صغار ولكم فيه حق ولسنا تملك أن نعطى منه شيئاً فمعناه عنده ضرب من الاعتذار إليهم وقال بعض أهل العلم إذا أعطوهم عند القسمة شيئاً لا يمن عليهم ولا ينتَهرهم ولا يسىء اللفظ فيما يخاطبهم به لقوله تمالى [ قول ممروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ] وقوله تعالى [ فاما البتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ] . قوله تعالى [ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافو ا عليهم ] الآية اختلف السلف في تأويله فروى عن ابن عباس رواية وعن سعيد ابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى قالوا هو الرجل يحضره الموت

فيقول له من يحضره اتق الله أعطهم صلهم برهم ولوكانوا هم الذين يوصون لأحبوا أن يبقوا لأولادهم قال حبيب بن أبي ثابت فسألت مقسما عن ذلك فقال لا ولكنه الرجل يحضره الموت فيقول له من يحضره اتق الله وأمسك عليك مالك ولوكانوا ذوى قرابته لأحبوا أن يوصي لهم فتأوله الأولون على نهى الحاضرين عن الحض على الوصية وتأوله مقسم على نهى من يأمره بتركها وقال الحسن في رواية أخرى هو الرجل يكون عند الميت فيقول أوص بأكثر من الثلث من مالك وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال في ولاية مال اليتيم وحفظه أن عليهم أن يعملوا فيه ويقولوا بمثل ما يحب أن يعمل ويقال في أموال أيتامهم وضعاف ذريتهم بعد موتهم وجائز أن تكون هذه المعاني التي تأولها السلف عليها الآية مرادة بها إلا أن ما نهى عنه من الأمر بالوصية أن النهى عنها إذا قصد المشير بذلك إلى الإضرار بالورثة أو بالموصى لهم مما لا يرضاه هو لنفسه لوكان مكان هؤ لاء وذلك بأن يكون المريض قليل المال له ذرية ضعفاء فيأمره الذي يحضره باستغراق الثلث للوصية ولوكان هو مكانه لم يرض بذلك وصية له لأجل ورثته وهذا يدل على أن المستحب له إذا كان له ورثة ضعفاه و هو قليل المال أن لا يوصى بشي و يتركه لهم أو يوصى لهم بأقل من الثلث وقد قال النبي بَاللَّهِ السعد حين قال أوصى بحميع مالى فقال لا إلى أن رده إلى الثلث فقال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنيا. خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فأخبر النبي برائج أن الورثة إذاكانوا فقراء فترك الوصية ليستغنوا به أفضل من فعلما وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه كان يقول الأفضل لمن له مال كثير الوصية بما يريد أن يوصى به على وجه القرية من ثلث ماله والأفضل لمن ليس له مال كثير أن لا يوصّي منه بشيء وأن يبقيه لور ثنه والنهي منصرف أيضاً إلى من يأمره من الحاضرين بأن يوصى بأكثر من الثلث على ما روى عن الحسن لأن ذلك لايجوز أن يفعله لقول النبي براتيج الثلث كثير وانهيه سعداً عن الوصية بأكثر من الثلث وجائز أن يكون ما قاله مُقسّم مراداً بأن يقول الحاضر لا توص بشيء ولوكان من ذوى قرابته لاحب أن يوصى له فيشير عليه بما لا يرضاه لنفسه . وقد روى عن النبي بِبَالِقَةٍ معنى ذلك حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله يَتَالِيُّ قال لا يؤ من العبد حتى يحب لاخيه مايحب

لنفسه من الخير وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حدثنا سهل ابن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن طلحة عن خيشمة عن عبد الله بن عمر عن النبي مَالِيَّةٍ قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويحب أن يأتى إلى الناس مايحب أن يأتى إليه قال أبو بكر فهذا معنى قوله تعالى [ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاسديدآ إفتهاه عزوجل أن يشيرعلىغيره ويأمره بما لا يرضاه لنفسه ولآهله ولورثته وأمر الله تعالى بأن يقول الحاضرون قولاسديدآ وهو العدل والحق الذي لاخلل فيه ولافساد في إجحاف بوارث أو حرمان لذي قراية وقوله تعالى [ إن الذين يأكلون أموال البتامي ظلماً ] الآية روى عن ابن عباس وسعيد ابن جبير ومجأهد أنه لما نزلت هذه الآية عزل من كان في حجره يديم طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه حتى فسد حتى أنزل الله تعالى [وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح | فرخص لهم في الخلطة على وجه الإصلاح ، قال أبو بكر قد خص الله تعالى الأكل بالذكر وسائر الأموال غيرالمأكول منها محظور إتلافه من مال اليتيم كحظر المأكول منه ولكنه خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مايبتغي له الأموال وقد بيناً ذلك ونظائره فيها قد سلف وقو له تعالى [ إنما يأكلون في بطونهم نار آ إروى عن السدى أن لهب النار يخرج من فمه ومسامعه وأنفه وعينيه يوم القيامة يعرفه من رآه أنه أكل مال اليتيم وقيل أنه كالمثل لأنهم يصيرون به إلى جهنم فتمتلى. بالنار أجوافهم ه ومنجهال الحشو وأصحاب الحديث من يظنأن قوله تعالى [ أن الذين يأكلون أمو ال اليتامى ظلماً ] منسوخ بقوله تمالى [ وإن تخالطوهم فإخوانكم ] وقدأ ثبته بعضهم في الناسخ والمنسوخ لما روى أنه لمانزلتُ هذه الآية عزلو اطعام اليتيم وشرابه حتى نزل قوله تعالى [و إن تخالطوهم فإحو انكم ] وهذا القول من قائله يدل على جمله بمعنى النسخ وبما يجوز نسخه بما لا يجوز ولا خلاف بين المسلمين أن أكل مال اليتيم ظلماً محظور وأن الوعيد المذكور في الآية قائم فيه على اختلاف منهم فى إلحاق الوعيد به فى الآخر ة لا محالة أو جر از الغفر ان فأ ماالنسخ فلا يجيز ه عاقل فى مثلهو جهل هذا الرجل أن الظلم لا تجو ز إباحته بحال فلا يجو زنسخ حظره و إنما عزل من كان في حجره يتيم من الصحابة طعامه عن طعامه لأنه خاف أن يأكل من مال

اليتيم مالا يستحقه فتلحقه سمة الظلم ويصير من أهل الوعيد فى الآية واحتاطوا بذلك فلما نزل قوله تعالى [وإن تخالطوهم فإخوا نكم] زال عنهم الحنوف فى الحلطة بعدأن يقصدوا الإصلاح بها وليس فيه إباحة لا كل مال اليتيم ظلماً حتى يكون ناسخاً لقوله تعالى [إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً] والله أعلم .

﴿ تُمَ الْجُزِهِ النَّانَى وَيَلْيُهِ الْجُزِهِ الثَّالَثُ وَأُولُهُ بَابِ الفرائضُ ﴾

## صفحة

١٠٤ باب الرضاع.

١١٣ اختلاف الفقهاء في وقت الرضاع .

١١٨ ذكر عدة المتوفى عنها زوجها .

٣٢٠ الاختلاف في خروج المعتدة من بيتها .

١٢٥ إحداد المثوني عنها زوجها .

١٢٨ التعريض بالخطبة في العدة .

ه ١٣٥ متعة المطلقة .

٣٤٣ تقدير المتعة الواجبة.

١٤٧ اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الخلوم

المار المالة الوسطى وذكر الكلام في الصلاة .

١٦٤ الفرار من الطاعون .

۱۹۷ قوله تعالى إن الله قديمث لـكم طالوت ملـكا .

۱۶۹ قوله تعالى ألم ترإلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية .

١٧٧ باب الامتنان بالصدقة .

١٧٤ باب المكاسبة .

١٧٨ إعطاء المشرك من الصدقة.

١٨٣ باب الربا .

۱۸۶ ومن أبواب الربا الشرعى السلم فى الحبوان :

١٨٦ ومن أبواب الربا الدين بالدين .

ومن أبواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه .

١٨٩ باب البيع .

ه ١٩ قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أمو الكم

#### صفحة

٢ باب تحريم الحز.

١٠ باب تحريم الميسر.

١٢ باب التصرف في مال اليتيم.

اباب نكاح المشركات

٧٠ باب الحيض.

۲۲ بمان معنى الحيض ومقداره.

٣٠ الاختلاف في أقل مدة الطهر .

إلاختلاف في الطهر المارض في حال
الحيض .

٤٤ قوله تمالى ولاتجعلو القهعرضة لأيمانكم

وله تمالى لا يؤاخذكم الله باللفو في أعانكم .

ع ع باب الإيلاء .

ه٤ قوله تعالى وإنعزمو االطلاق الآية .

٤٥ فصل و عاتفيد هذه الآية من الاحكام

اب الإقراء .

حق الزوج على المرأة وحق المرأة
على الزوج .

٧٣ باب عدد الطلاق.

٨٧ الاختلاف في الطلاق بالرجال.

٨٣ الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث مماً .

٨٩ باب الخلع .

۱۹ اختلاف السلف وفقها، الامصارفيا
يحل أخذه بالخلع.

٧٧ باب المضارة في الرجعة .

١٠٠ بأب النكاح بغير و لى .

١٠١ ذكر الاختلاف في ذلك .

### بفحة

٢٠٤ قوله عزوجلوأن تصدةو اخير لكم الح

ه. ۲ عقود المداينات .

٢١٢ الحجر على السفيه .

٢١٠ اختلاف الفقهاء في الحجز على السفيه .

۲۲۱ باب الشهود .

٢٢٦ شهادة الأعمى.

٢٣٩ شهادة البدوى على القروى .

. ٢٣٠ شهادة النساء مع الرجال .

٢٣٣ شروط الشهادة .

۲۳۷ التحري عن الشاهد .

٣٤٣ شهادة أحد الزوجين للآخر .

٣٤٣ شهادة الأجير .

٧٤٧ الشاهد واليمين .

۲۵۷ قوله عز وجلولايضاركا نبولاشهيد.

٢٥٨ باب الرمن.

. ٢٦ اختلاف الفقها. في رهن المشاع .

٣٦٣ ضمان الرهن .

٢٦٩ اختلاف الفقهاء فيالانتفاع بالرمن .

٣٧٣ قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة .

٧٧٧ قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

٢٧٩ قوله تعالى ربناولاتحمل علينا إصرأ

( سورة آل عران )

٢٨٠ الكلام في المحكم والمتشابه .

٠٨٠ قوله تعالى إن مثل عيسى عندالله كثل آدم

٢٨٦ قولة تعالىزين للناس حب الشهوات .

جواز إنكارالمنــكر معخوفالفتل. ۳۸۷ قوله تعالىألمترإلى الذين أو تو نصيباً

## سفحة

من الكتاب الآية.

٢٨٨ قوله تعالى قل اللهم مالك المالك الآية .

٢٨٩ قوله تعالى إلاأن تتقوامهم تقاة إلآية .

٢٩١ قوله تعالى إنالله اصطفى آدم الآية .

٢٩٧ قوله تعالى قل ياأهل الكتاب تعالوا .

٢٩٩ قوله تعالى إنالذين يشترون بعهدالله .

 ۳۰۱ قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل .

٣٠٣ قوله تعالى إنأول بيتوضع للناس .

٣٠٤ بابالجانى يلجأ إلى الحرمأو يحنى فيه .

٣٠٧ باب فرض الحج .

٣١٥ باب فرض الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر .

٣٢٤ باب الإستعانة بأهل الذمة .

٣٢٩ قوله تعالى وشاورهم فى الأمر .

٣٣١ قوله تعالى وماكان لنبي أن يغل .

٣٣٢ قوله تعالى ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً الآية .

٣٣٣ قوله تعالى الذينقال لهم الناس الآية .

٣٣٤ قوله تعالى وإذا خذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب الآرة .

قوله تعالى إرب فى خلق السموات والارض الآية .

٣٣٥ فضل الرباط في سبيل الله .

٣٣٦ (سورة النساء)

٣٣٨ باب دفع أموال الآيتام بأعيانها ومنعه الوصى من استهلاكها .

مفحة

٣٤١ باب نزويج الصغار .

٣٤٦ قوله تعالى فانكحوا ماطاب لـكم من النساء

٣٤٩ قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا .

٣٥٠ باب هية المرأة المهرازوجها .

٣٥٣ باب دفع المال إلى السفهاء .

٣٥٦ باب دفع المال إلى اليتيم.

٣٥٩ باب أكل ولى اليتيم من ماله .

٣٦٥ اختلاف الفقها ، في تصديق الوصى على

صفحة

دفع المال إلى اليتيم. ٣٦٦ قوله تعالى للرجال نصيب عما ترك الوالدان والأقربون الآية.

٣٦٨ قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القرى إلآية .

. ٣٧ قوله تُعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً الآية .

٣٧٣ قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً الآية .

( تم الفهرست )